# الْخِ الْالْعَزَاءُ الْإِلْسِيْبِي فَي خُلِالْهُ الْمِلْمِ الْمُؤْلِدُهُمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُهُمُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْلِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْلِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلْمِلِلِلْمِ لِلْلِمِلِلِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلْمِلِلِلْمِلْلِلْمِلِلِلْمِلِلِلْمِل

تاليف أبى عَبدالله الحُسَيُن بَن أَحُد بَن خَالُونِيه الهَمَذاني النَّحُويَ الشَّافِعِيّ المَوفى ٣٧٠ ه

## / بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل

﴿ [ الحمدُ ] لله الذي خَلَق السَّمْوَاتِ والأرضَ وجعلَ الظَّلماتِ والنُّورَ ثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بربِّهم يَعْدِلُونَ ﴾ (١) لا إله إلا الله أكذب العادلون بالله وضلُّوا ضلالاً بعيداً ، وخسروا خسراناً مبيناً أن : ﴿ قالوا اتَّخذَ الله وَلَداً \* مَالَهُمْ بِهِ ضلالاً بعيداً ، وخسروا خسراناً مبيناً أن : ﴿ قالوا اتَّخذَ الله وَلَداً \* مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَاتِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفْوهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴾ (٢) بل هو الله الواحدُ الصَّمدُ القهَّارُ ، الفَردُ ، لا مثلَ له ولا عديلَ ، ولاندَّ ولا ضدّ ، خلق الأشياءَ قبل كونها ، وأحصى كلَّ شيء عدداً ، وأحاط به علماً . ثم احتار الله من خلقه أجمعين ، نَبِيًّا فضَّله على كلِّ الأنامِ وانتخبه لرسالته ، فصدع بأمره وجاهدَ في الله حقَّ جهاده وصبرَ حتى أتاه اليَقِين لرسالته ، فصدع بأمره وجاهدَ في الله حقَّ جهاده وصبرَ حتى أتاه اليَقِين و : ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَاتُيها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٢) فصلَّى الله على محمد سيِّد المُرسلين (٤) ، أبي القاسم وسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٣) فصلَّى الله على محمد سيِّد المُرسلين (١) ، أبي القاسم وسلَّه راطاًهر البدر المنير والقمر الأزهر ، صلاةً تامةً زاكيةً تزلف لديه وترضيه .

هذا كتاب شرحتُ فيه إعراب قراءات أهل الأمصار مكَّة والمَدينةِ ، والبَصرةِ ، والكُوفةِ ، والشَّامِ ، ولم أعدُ ذلك إلى مايتصل بالإعراب من

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : آية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الآيتان : ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : آية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « المسلمين » وصححت على هامش الورقة .

مشكل أو تفسيرٍ وغريب . والحروف بالقراءة الشَّاذة ، إذ كنتُ قد أفردتُ لذلك كتاباً جامعاً وإنما اختصرتُه جهدى ليستعجل الانتفاع به المُتعلم ، ويكون / تذكرة للعالم ، ويسهل حفظه على من أراد ذلك إن شاء الله ، وما تَوفِيقِي إلا بالله .

### وأئمةُ هذه الأمصار:

- عبدُ الله بن كَثِير ، من أهل مكة ، ويُكنى : أبا مَعْبَدِ (١) .
- ونافعٌ بن أبي نُعيم ، من أهل المدينة ، ويكنى : أبا عبد الرَّحمٰن (٢) .
  - وأبو عَمْرو بن العَلاء ، واسمه زِيَّان بن العلاء (٣) .
- ومن أهل الكوفةِ عاصِمُ [ بن بَهْدَلَةَ و ] بَهْدَلَةُ ، أَمُه ويكنى أبوه أَبا التُّجود ، ويكنى عاصم أبا عَمْرِو . وقيل : أبا بَكْرٍ (٤) .
  - وأبو عُمَارَةَ حمزةُ بن حَبيبِ الزَّياتُ (°).
  - وأبو الحَسَن على بن حَمْزَةَ الكِسَائِيُّ (<sup>٦)</sup> .
  - وعبدُ الله بن عامر اليَحْصُبيُّ ، من أهلِ الشَّام (٧) .

<sup>(</sup>١) ترجمتُه في معرفة القُراء للذهبي : ٨٦/١ رقم (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٠٧/١ رقم (٤١) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٠٠/١ رقم (٣٩) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٨٨/١ رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١١١/١ وقم (٤٣) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١٢٠/١ رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٨٢/١ رقم (٣٣) .

ومصادر تراجمهم مخرجة تخريجاً حسناً في هوامشه .

وكان أبو عمرو والكسائى رَضِيَ الله عَنْهُما نحويين . وكان عاصمٌ أفصحَ بياناً . كان إذا تَكلَّم يكادُ تدخله خيلاء (١) . وكان مرض سنتين فلمَّا نَقِسَهَ (١) من علته قامَ فما أخطأ حرفاً .

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: وحدَّثنى أبو بكر بن مُجاهد - رحمه الله - قال : حدَّثنى يَحيى بن آدم ، عن أبى بكر بن عيَّاش ، عن عاصم ، أنه كان يقرأ بالهَمْزِ والمَدِّ والقراءةِ الشَّدِيدَةِ ، وكان لا يَرى الإمالة والإدغام ، وكانت قراءة حمزة بهما .

وذهب حمزة - كما حدَّثنى به ابنُ مجاهدٍ - قال : حدَّثنا عبد الله بن محمد قال : حدَّثنا منصور بن أبى مُزاحم ، قال : حدَّثنا سليمان بن أرقم عن الزُّهري عن سالم عن أبيه قال : « نزل القُرآن بالتَّحْقِيْقِ » .

قالَ : حدَّثنا البَرِّئُ قال : حدَّثنا أبو حَذَيفة / عن شبل عن ابن أبي بحرٍ عن مُجَاهِدٍ في قوله (٣) : ﴿ وَرَتِّلِ القُرءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ قال : ترسَّل فيه ترسُّلًا .

قال : وحدَّثنا عبَّاسِّ الدُّوريُّ ، قال : حدّثنا إسحاق بن منصور قال :

<sup>(</sup>١) جاء في معرفة القُرَّاء: ٩٠/١ ، وقال يَحيى بن آدم: حدّثنا حسن بن صالح، قال: مارأيت أحداً قط كان أفصح من عاصم بن أبي النجُّود، إذا تكلم كاد يدخله خيلاء ».

 <sup>(</sup>۲) نقه: شُفِيَ من مرضه ، جاء فى الصّحاح للجوهرى : ۲۲۰۳/٦ ( نقه ) « نَقِهَ من مرضه – بالكسر – نقهاً مثل تَعبُ تَعباً ، وكذلك نَقهَ نقوهاً مثل كَلَحَ كُلُوحاً فهو ناقة : إذا صحّ وهو عقب علته ، والجمع : نُقَّة ، وأنقهه الله ... » .

<sup>(</sup>٣) سورة المزمّل : آية : ٤ .

ولم يرد تفسير هذه الآية في تفسير مجاهدٍ ، وينظر : تفسير الطبرى : ١٢٧/٢٩ ، وفضائل القُرآن لأبي عبيد : ٨٨ ( رسالة ) .

حدَّثنا جعفر الأحمر ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال (١) : « لا تَهُنُّوا القُرآن كهذ الشعر ، ولا تنثروه كنثر الدَّقل ، وقِفُوا عند عجائبه ، وحرِّكُوا به القُلُوب ، ولا يكن هَمُّ أحدكم من السُّورة آخرَها » .

[ قال : ] وحدَّثنا أبو عُبَيْدٍ : قال : حدَّثنا يُوسف القَطَّان : قال : حدثنا جعفر بن عوف العمرى ، قال : حدثنا مسعر بن كرام عن رجل قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : « كان كلام رسول الله عَلِيْكُ ترتيلًا وترسيلًا :

والباقون يقرءون قراءةً سهلةً ، والكسائي أيضاً يقرأ كذلك قراءةً متوسطةً ، وذلك أن القرآن يُقرأ بالترتيل والتّحقيق والحدر .

سمعتُ ابنُ مجاهدٍ يقول ذلك ، وإنما ذهب من قرأ الحدر إلى أن تكثر حسناتُهُ ؛ إذ كان له في كل حرف عشر حسنات . وقال : وحدَّثنى موسى بن إسحاق قال : حدَّثنا عمر بن الحسن ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا محمد بن أبان عن عبد الأعلى التَّيمِيّ ، عن إبراهيم السَّلمي عن أبيه عن عبد الله بن مسعودٍ قال : « مَنْ تَعَلَّمَ القُرآن كانَ له بكلِّ حَرْفٍ مائة زَوْجَةٍ من الحُور العِين ، لا أقول ﴿ السّم ﴾ .

قال : وحدّثنا جعفر الصادق قال : حدّثنا عاصمُ بن عليّ قال : حدّثنا سلام بن مِسْكِين قال : سمعت / ابن سيرين يذكر ، قال : قالت امرأة عثمان : « إن

<sup>(</sup>١) جاء في النّهاية للابن الأثير : ١٢٧/٢ فى حديث ابن مسعود « هذًا كهذّ الشعر ونثراً كنثر الدّقل » قال ابن الأثير : هو ردىء التمر ويابسه ، وما ليس له اسم خاصٌّ فتراه ليبسه ورداءته لايجتمع ويكون منثوراً » .

أقول : وهكذا تسميه العامة في نجد في وقتنا هذا .

يقتلوه أو يتركوه فإنَّه كان يُحيى اللَّيل في ركعةٍ يجمع [ فيها ] القرآن (١) » وقال الشاعر يَرْثَى عُثمان رضي الله عنه (٢) :

ضَحَّوا بِأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُّجُوْدِ بِهِ يُقَطِّعُ الَّليْلَ تَسْبِيحًا وَقُرْآنَا

وقال آخر يرثيه <sup>(٣)</sup> :

تَمَنَّى كتابَ اللهِ أُولَ لَيْلِهِ وآخِرَه لاقَى حِمَامَ المَقَادِرِ

ويقال: إنَّ عُثمان قُتِلَ صبيحة يوم النَّحرِ ، قال الشَّاعِرُ (<sup>٤)</sup>: عُثمان إذ قَتَلُوه والنَّهَكُوا دَمَهُ صَبيحَةَ لَيْلَةِ النَّحْرِ

(١) في الأصل: « فيه » .

و جاء فى كتب السُّنة وفضائل القرآن ( بابٌ فى كم يُقرأ القرآن ) أحاديث من طرقي مختلفة عن النبى عَلَيْكُ أن القرآن لا يُقرأ بأقل من ثلاث .

(۲) من قصیدة لحسان بن ثابت رضی الله عنه فی دیوانه: ۹٦/۱ یرثی بها الحلیفة الراشد عثمان بن
 عفان رضی الله عنه أولها:

(٣) النهاية : ٣٦٧/٤ ، والبحر المحيط : ٣٨٢/٦ . وينظر اللسان : ( مني ) .

(٤) هو الفرزدق ، والبيت من القصيدة التي سينشد المؤلف منها أبياتاً .

وقال آخر (١) :

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أُوَّلَ لَيْلَةٍ تَمَنَّى دَاوُدَ الكِتَابَ على رِسْلِ تَمَنِّي دَاوُدَ الكِتَابَ على رِسْلِ

التمَنِّي - هاهُنا -: التِّلاوة .

وقال الفَرزدقُ يمدح أحد خلفاءِ بني أميَّة (٢):

إِنَّا نُوَمِّلُ أَن تُقِيمَ لَنَا سُنَنَ الْحَلَائِفِ مَن يَنِى فِهْرِ وعِمَادَةَ الدِّينَ الَّتِى اعتْدَلَتْ عُمَراً (٣) وَصَاحِبَهُ أَبا بَكْرِ عُمَراً (٣) وَصَاحِبَهُ أَبا بَكْرِ رُفَقاءَ مُتَّكِئِينَ فِي غُرَفٍ فكِهِينَ فوقَ أُسِرَّةٍ خُضْرِ في ظِلِّ مَنْ عَنَتِ الوُجُوْهُ لَهُ

مَلِكِ المُلُوكِ ومالِكِ الغَفْرِ

الأبيات التي استشهد بها المؤلف غير متوالية في القصيدة وتختلف بعض ألفاظها عن رواية المؤلف . (٣) في الأصل : « عمر وصاحبه أبو بكر » .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٣٨٢/٦.

<sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق: ۲۹۰۱، ۲۲۲، من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبد الملك أولها: طَرَقَتْ نَوَارُ ودونَ مَطْرِقها جَذْبُ البُرى لَنَواحِل صُعْرِ وَعُدْوتُهَا شَهْرًا تُواصِلُهُ إلى شَهْرِ أَدْنَى منازِلها لطالِيها خِمْسُ المؤوَّبِ للقَطا الكُدرِ أَدْنَى منازِلها لطالِيها خِمْسُ المؤوَّبِ للقَطا الكُدرِ

### فأمَّا قولُ الرَّاعِي (١):

### قَتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَحْذُولا

أى : داخلًا في الشُّهرِ الحرام (٢) .

وحدَّثنا الصَّاغَانِيُّ ، قال : حدَّثنا روحٌ ، قال : حدَّثنا شُعبة قال : « كان ثابت يقرأ القرآن في يوم وليلة ، وكان يصومُ الدَّهَر » وكان أبو يونس القوى بتلك الصفة ؟

وحدَّثنی محمد بن موسی النَّهْرتِیرِیُّ (۳) قال : حدَّثنا أبو هشام قال : حدَّثنا بحرُ بن سَلمان قال : / كان أبو يُونس القَوِیُّ صامَ حتَّی جويَ ، وبكی حتی عَمیَ ، وصلی حتّی أُقعد .

حدّثنى بهذا محمد الفقيه قال : حدّثنا محمد بن موسى ، وقد خبّر الله تَعالى عن نبى من أنبيائه أنّه سَهّل عليه القرآن وهو داود عليه السّلام .

حدَّثني محمد بن حَفْص ، قال : حدَّثنا محشادُ بن محمد ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) ديوان الراعى : ۲۳۱ وتخريجه هنالك ، من قصيدته المشهورة التي أولها : مابالُ دَفِّكَ بالفِراشِ مَذِيلًا أَقَذَى بِعَيْنكَ أَم أُرَدْتَ رَحِيْلًا

<sup>(</sup>٢) لقوله : « محرماً » معنى آخر أشار إليه الرّجاجي في مجالس العلماء : ٣٣٦ عن الأصمَعِيُّ .

 <sup>(</sup>٣) غير واضحة فى الأصل ، وصححتُها من تاريخ بغداد : ٢٤١/٣ منسوب إلى نَهْرتِيرَىٰ ،
 بكسر التاء المثناة من فوقها وياء ساكنة وراء مفتوحة ، مقصور . كذا قال ياقوت فى معجم البلدان :

٥/٩ أو وقال : « بلدٌ من نواحى الأهواز » وفيه يقول جرير : [ ديوانه : ٤٤١ ] :

ما للفرزدق من عزّ يلوذ به إلا بنى العم فى أيديهم الخشب سيروا بني العم فالأهواز موعدكم أو نهرتيرى فلا تعرفكم العرب

قال ابن الأثير في اللّباب : ٣٣٦/٣ « هذه النسبة إلى قرية يقال لها نهرتيرى بنواحي البصرة .. وذكر من المنسوبين إليها أبا عبد الله محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري . وهو المذكور هنا .

أحمد بن حفص السُّلمى ، قال : حدَّثنى أبي عن إبراهيم بن طُهمان عن موسى ابن عُقبة عن صَفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْ (١) : « حفَّف الله على داود القُرآن فكان يأمرُ بدابته أن تسرج ، فيقرأ القرآن قبل أن تُسرج ، وكان لا يأكُلُ إلَّا من عَمَلِ يده أَفَلَا تَرَاهُ صِلى الله عليه قد عدَّ ذلك نعمة عليه من الله » يعنى : سرعة القراءة .

وحدَّثني أيضًا محمد ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد عن أبيه عن جدّه ، قال : قال عَطِيَّةُ العَوْفِيُّ (٢) : « ما القرآنُ عليَّ إلا كسورةٍ واحدةٍ » .

وحدَّثنى أحمد بن العبَّاس ، قال : حدَّثنى أبو غانم ، قال : حدَّثنى إبراهيم ابن المُنذر ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبِ عن أبي لَهِيْعَةَ عن الحارث بن يزيد الحضرمي ، قال : كان سليمان التُّجَيْبِيُّ (٣) على عهد عمر بن الخطاب تزوج

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في صحيح البخارى : ١٩٤/٤ كتاب الأنبياء باب قوله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [ النساء : ١٦٣ ] .

وينظر : فتح البارى : ٤٥٣/٦ ، ومسند الإمام أحمد : ٣١٤/٢ ، عن أبي هريرة أيضا .

قال الحافظ ابن حجر : « المراد بالقرآن : القراءة ، والأصل في هذه اللفظة الجمع ، وكل شيء جمعته فقد قرأته . وقيل : المراد به الزبور ، وقيل : التوراة ، وإنما سمى قرآناً للإشارة إلى وقوع المعجزة » .

<sup>(</sup>٢) هو عَطية بن سَعْدِ بن جُنَادَةَ العَوْفِيُّ ( ت ١١١ هـ ) . ( تهذيب التهذيب : ٢٢٤/٧ )

 <sup>(</sup>٣) الخبر برواية أخرى وإسناد آخر في فضائل القرآن لأبي عُبيد : ١١٥ والتبيان للنووى :
 ١٦٤ ، وفضائل القرآن لابن كثير : ٨١ .

وفي مصادره : « سليم بن عتر التجيبيّ ، .

وسليم هذا أثنى عليه ابن كثير ، وذكر طرفاً من أخباره وينظر : التاريخ الكبير للبخارى : ١٢٥/٤ ، والشذرات : ٨٣/١ ، والخبر ١٢٥/٤ ، والخبر المذكور هنا موجود أيضاً في السير وغيره . ويجاب عن مثل هذه الأخبار بما ورد في فضائل القرآن للنسائي من أحاديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما التي أشرت إليها سابقاً .

بامرأة فبنى عليها فلمَّا أصبحَ قيل لامرأته: كيفَ وجدتِهِ ؟ قالت: أرضى الله عزَّ وجَلَّ وأرضَى أهله ؛ جامع ثلاثَ مراتٍ وخَتَمَ مرَّتين (١).

وحدَّثنا الفَضْلُ بن الحسن ، قالَ : حدَّثنا جعفر بن أبي حفصِ الخُوَارَزْمِیُّ قال : حدَّثنا يحيى بن حَمزة عن ثور بن يزيد / عن خالد بن معدان قال : من كَثُرَتْ قراءَتُهُ كَثُر جِمَاعُهُ .

وكان كُرْزُ بن وَبْرَةَ (٢) الحَارِثِيُّ أَحدَ الزُّهادِ ، وكان سأل الله تعالى باسمه الأَعظم على أنه لا يسأل به شيئاً من الدُّنيا فأُعطى ، فسأل الله تَعالى أن يُسَهِّلَ عليه تلاوة القرآن ، فكان يختِمُ كلَّ ليلةٍ ثلاثَ خَتْمَاتٍ .

قال : وسمعتُ محمّدَ بن عُبَيْدٍ الفقية يقولُ : كان منصور بن زاذان <sup>(٣)</sup> يقرأ ختمة بين المغرب والعشاء .

### ( ذكر الأسانيد)

أمًّا قِراءةُ ابنِ كثيرٍ فإنِّي قرأتُ بها غيرَ مرةٍ على ابن مُجاهدٍ (٤) ، وقرأ

<sup>(</sup>١) في المصادر : « ثلاث مرات » .

 <sup>(</sup>٢) كُرز بن وَبْرَةَ الحارثي ؛ نزيل جُرجان ، دخلها غازياً مع يزيد بن المُهَلَّب وتوفى فيها .
 أخباره فى التاريخ الكبير : ٢٣٨/٧ ، والمعرفة والتاريخ : ٢٠٩/٢ ، والجرح والتعديل : ١٧٠/٧ ،

اخباره فى التاريخ الكبير : ٧٣٨/٧ ، والمعرفة والتاريخ : ٧٠٩/٢ ، والجرح والتعديل : ١٧٠/٧ ، والحلية : ٧٩/٥ وسير أعلام النبلاء : ٨٤/٦ .

وفى الحلية والسير : « قال ابن شبرمة : سأل كُرْزٌ ربَّه أن يعطيه الاسم الأعظم على أن لا يسأل به شيئا من الدُّنيا ... » وفيه بعض الاختلاف ...

<sup>(</sup>٣) منصور بن زاذان الواسطيُّ

أحباره في التاريخ الكبير : ٣٤٦/٧ ، والحلية : ٣٠٧/٥ ، وتهذيب التهذيب : ٣٠٦/١٠ .

<sup>(</sup>٤) السبعة : ٩٢ ، وقد ذكر المؤلف – رحمه الله – رجال السّند بشكل مختصر ، فقد ورد فى السبعة مثلًا : أخبرنى أنه قرأ على أحمد بن عون النبّال القواس ... وذلك من غير أن يخل برجال السند وكثيراً مايفعل ذلك .

ابنُ مجاهدٍ على أبي عَمْرِه ( قُنبل ) وقرأ قُنبلٌ على القَوَّاسِ ، وقرأ القَوَّاسُ على وَهْبِ ابن واضح أبي الإخريط ، وقرأ أبو الإخريط على إسماعيل بن عبد الله القُسط ، وقرأ القُسط على شِبل بن عبَّاد ومعروف بن مشكان ، وقرآه على ابنِ كَثِيرٍ .

وحدَّثنى ابنُ مُجاهدٍ قال : حدَّثنى على ابنُ أخت ابراهيم بن راشدٍ قال : حدَّثنا محمد بن عبدِ الله بن عبد الحكم ، قال : حدَّثنا محمد بن إدريس الشَّافِعيُّ ، قال : قرأتُ على إسماعيل بن عبدِ الله بن قسطنطين ، وقرأ إسماعيل على شيل ، وقرأ شبل على ابنِ كثيرٍ ، وقرأ ابنُ كثيرٍ على مُجاهدٍ ، وقرأ مجاهدً على ابن عبّاس ، وقرأ أبنً على رسولِ الله عَلَيْكُ .

وحدَّثنِي محمّد بن عُبَيْدِ الشَّافِعِيُّ ، قال : حدّثنا محمد بن عامر القَطَّان قال : حدّثنا عبد الله بن عبد الحكيم قال : أخبرنا الشافعي ، قال : حدّثنا إسماعيل بن عبدِ الله بن قسطنطين ، قال : قرأتُ على شبل ، وأخبر شبل أنه قرأ / على عبدِ الله بن كثيرٍ ، وأخبر عبدُ الله أنه قرأ على مجاهدٍ ، وأخبرَ مجاهدٌ أنه قرأ على ابنِ عبّاسٍ ، وأخبر ابنُ عبّاسٍ أنه قرأ على أُبَى ، وقرأ أُبَيّ على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على أبَى ، وقرأ أُبَيّ على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على أبَى ، وقرأ أُبَيّ على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على أبّى ، وقرأ أبّي على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على أبّى ، وقرأ أبّي على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على أبّى ، وقرأ أبّي على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على أبّى ، وقرأ أبّى على النّبي عبّاسٍ أنه قرأ على أبّى ، وقرأ أبر عبد الله وأبير الله

وسمعتُ أبا طالبِ الهاشميَّ يقول : كان الشَّافِعِيُّ يختمُ كلَّ يومٍ وليلةٍ ختمةً ، وقالَ لى غيره : فإذا جاءَ رجب ختم كلَّ يومٍ وليلةٍ ختمتين . وكان لا يُصلى إلا من قيام .

وأمَّا قراءةُ نافع فإنِّى قرأتُها على أبى القاسم بن المرزبان الصَّيرف ، وقرأ أبو القاسم على أبى الزَّعراء ، عبد الرحمن بن عبدوس ، وقرأ أبو الزَّعراء على أبى عمر الدُّورى ، وقرأ أبو عمر على إسماعيل بن جعفر ، وقرأ اسماعيل على نافع .

وحدَّثنى إبراهيم بن عَرَفَةَ ، وأحمد بن موسى عن إسماعيل عن قالون عن نافع .

وحدَّثني غيرُ واحدٍ عن إدريس عن خلفٍ عن المُسيبي عن نافع . قال :

وقرأتُ لورشِ على أحمد بن أوسٍ ، وكان أَضْبَطَ من لَقِيتُ وأَقْرَأُهُمْ بعدَ ابنِ مجاهدٍ وأخذها عن الأفطسي .

وأخبرنى بحروف ورش أحمد بن العبّاس ، عن الحسين بن على بن مالكٍ ، عن أحمد بن صالحٍ ، عن وَرْش ، عن نافع .

وأمَّا قراءةً أبى عمرو فإنى قرأتُها على أحمد بن عَبْدان وابن المرزبان ، وقرآ على أبي الزَّعراء ، وقرأ أبو الزَّعراء على أبي عُمر وقرأ أبو عُمِر على أبي محمد اليَزِيْدِيِّ وقرأ أبو محمدٍ على أبي عَمرو وكان خادِمَه .

وأخبرنى بحروفه أبو عِيسى السَّمسارُ (١) ، قال حدَّثنا أبو خلَّاد عن اليَزيدي عن أبي عمرو .

وحدَّثنى ابنُ عبدان عن عليّ عن أبي عبيدٍ عن شُجاع عن أبي عَمْرِو / .
وقرأتُ لحمزة والكِسَائى على ابن المرزبان ، وقرأ على أبي الزَّعراء ، وقرأ أبو عمر على الكسائِيِّ نفسه . وقرأ أبو عمر على سُلَيم وقرأ سليم على حَمْزَةَ .

وأخبرنى بقراءتهما أحمد عن على عن أبي عُبَيْدٍ . قال : وقرأت حرفَ عاصمٍ رواية أبي بكرِ بن عياش عن جده . وأخبرنا به ابنُ مجاهدٍ عن إدريس عن خلف عن يحيى عن أبى بكر عنه .

وحدَّثنا به عن ابن شاكرٍ عن يحيى عن أبي بكرٍ عنه . وقرأتُ لحفص أبي عُمر النَّحوى . وكان هرل عاصم (٢) . ويقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: و السّمسان ، .

وهو محمد بن أحمد بن قطن ، أبو عيسى السمسار ( ت بعد ٣١٨ هـ ) .

قال ابن الجزرى : ٥ شيخ مقرى؟ حاذق ضابط . روى القراءة عنه أبو بكر النقاش ... والحسين ابن خالويه ٤ ( غاية النهاية : ٧٩/٢ ) . يراجع مبحث ( شيوخ ابن خالويه ) .

 <sup>(</sup>٢) جاء في غاية النهاية : ١/٤/١ في ترجمة حفص : ٩ أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصيم ،
 وكان ربيبه ابن زوجته ٩ وهذا هو معنى هرله .

للَهْزِلِ: الحرنبذ. وقال فى قوله (١): ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ قيلَ: الأصهارُ (١). وقيلَ: الحَدَمُ (٣). وقيلَ: الحَرَبُبَذِينَ. وخالفَ أبا بكر خلافاً شديداً، فيرى ذاك أن عاصماً كان يعرف القراءات فأقرأ أبا بكر بحرف وأقرأ حفصاً بحرف ؟ لأنَّ حفصاً عندنا ثقة . وقد ذكر أنه ما خالف عاصماً فى حرف من القرآن إلَّا فى قوله: ﴿ اللهُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ (٤) فإنّه اختار لِنَفْسِهِ ﴿ من ضُعْفٍ ﴾ أغنى حفصاً.

وذهب إلى الحديث الَّذى حدَّثنا به أَحمد بن عبدان ، قال : حدَّثنا على ابن عبد العزيز ، قال : حدَّثنا أبو عُبَيْدٍ ، قال : سمعتُ الكسائى يحدِّث عن الفُضيل بن مرزوق عن عَظِيَّة العَوْفِيِّ ، قال : قرأتُ على ابنِ عُمَر : ﴿ اللهُ الَّذِيْ اللهُ عَلَيْتُهُ كَا قرأتُها على ، وسولِ الله عَلَيْتُهُ كَا قرأتُها على ، فقال لى : ﴿ مِنْ ضُعْفٍ ﴾ .

والدَّليلُ على ماقلتُ : أنَّ عاصماً كان يُقرى كُلَّا بحرفٍ أنَّ أَبا عُبَيْدِ / حدَّثنى ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي خَيْئَمَةَ عن أبى سَلَمَةَ المِنْقَرِيُّ ، عن أَبان ، عن قَتادة . قال : سألتُ عاصماً ﴿ قالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ (٥) فقال : ﴿ شَقَارَتُنَا ﴾ ثم قال : ﴿ شَقَوتُنَا ﴾ ثم قال : ﴿ شَقوتنا ﴾ ثم قال : أيتُهما شِئْتَ ؟

<sup>(</sup>١) سورة النحل : آية : ٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) جاء فى زاد المسير : ٤٦٩/٤ : « وفى الحفدة خمسة أقوال ، أحدها : أنهم الأصهار ، اختان الرجل على بناته قاله ابن مسعود وابن عباس فى رواية ، ومجاهد فى رواية ، وسعيد بن جبير والنخعى ، وأنشدوا على ذلك :

ولو أن نفسى طاوعتنى لأصبحت لها حَفَدٌ مما يعد كثير ولكنها نفسٌ عِلىَّ أَبِيَّــةٌ عَيُوفٌ لأصهار اللتام قذور

وينظر : المحرر الوجيز : ١٤٤/١٠ ، وتفسير القرطبي : ١٤٤/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الجوزى أيضاً : ١ رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال مجاهد في رواية الحسن وطاووس وعكرمة في رواية الضحاك ... ١

<sup>(</sup>٤) سورة الروم : آية : ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : آية : ١٠٦ .

والدَّليلُ على صدقِ أَبِي بكرِ بن عيَّاشٍ أيضاً : أَنَّ أَبَا الحَسن الحافظ حدَّثني عن ابن أَبِي خَيْثَمَةَ عن أَبِي سَلَمَةَ عن أَبان عن عاصمٍ ﴿ الله الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ بفتح الضاد .

وقرأتُ حرفَ أبي عُمر عن محمد بن عبد العزيز القارى قال : قرأتُ على أحمد بن سَهل الأَشْنَانِيِّ ، قال : قرأتُ على عُبَيْدِ بن الصباح ، وقرأ عُبَيْدٌ على حفص ، وقرأ حفص على عاصم .

وحدَّثنى ابنُ مجاهد ، قال (١) : حدَّثنى أحمد بن على الخَزَّازُ قالَ : حدَّثنا أبو عُمر هُبيرة بن محمد ، عن حفصِ بن سليمان عن عاصمٍ .

وأمَّا قراءةُ ابنِ عامرٍ فحدِّثنا بها ابنُ مجاهدٍ (٢) عن التَّغلبي أحمد بن يوسف ، عن ابن ذكوان الدِّمشقي ، عن أيوب بن تَمِيمٍ ، عن يحيى بن الحارث الذّمارى عن عبد الله بن عامرٍ .

وقرأتُ حروفَ السَّبعة واختلافهم حرفاً حرفاً من كتاب « السَّبعة » على ابن مجاهدٍ أربعَ مراتٍ . وقرأت حُرُوف الكسائي صنعته مرَّتين عليه .

### ( ذِكْرُ الأئمة الذين أَخَذَ عنهم هؤلاءِ السَّبعة )

إعلم – وفَقك الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ع

<sup>(</sup>١) ألسبعة : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) السبعة : ١٠١ .

وأحمد بن يوسف التغلبي في غاية النهاية : ١٥٢/١ قال : « روى عنه القراءات ابن مجاهدٍ .. » .

أَبِيِّ بن كعبٍ ، وقرأ أُبَيُّ على رسولِ الله عَيْقِيلُهِ . وقد قرأ النَّبي عليه السّلام على أَبِي بن كعبٍ ، وقد أُبي أَلفاظ رسولِ الله عَيْقِالِيمِ .

وقرأ نافع على سبعين من التابعين منهم أبو جعفر يزيد بن القَعقاع ، وشيبة ابن نصاح (١) ، ويزيد (٢) بن رُومان ، قال : فما اتَّفق عليه اثنان أخذته ، وماشذً واحدٌ منهم تركته حتى ألَّفتُ هذه القراءة . وكان أبو جعفر قرأ على عبد الله ابن عبَّاسٍ وعلى مولاه عبد الله بن عَيَّاش .

وأما أبو عَمْرٍو فقرأ على ابنِ كثيرٍ ولقيَ مجاهداً ، وقيل : إنه قرأ على مجاهدٍ نفسه .

وأمّا عاصِمٌ فإنّه قال : ماقرأتُ على أحدٍ من الناس إلا على أي عبد الرَّحمن السُّلمى ، وكنت أرجع من عنده فأعرضه على زِرِّ بن حُبَيْشٍ (٣) ، فما كان من قراءة زِرِّ فهو عن عبد الله بن مسعودٍ ، وما كان من قراءة أبى عبد الرّحمن فهو عن على بن أبي طالبٍ رضى الله عنه ، وكان زِرُّ بن حبيشٍ صاحبَ عربية ، وكان عبد الله يسأله عن العَربيَّة فقال له يومًا : ما الحفدة ؟ فقال الحَدَمُ ، قال : فقال عبد الله : لا ، ولكنَّهُمُ الأَخْتَانُ . وعاش زِرٌ مائة سنةٍ وعشرين سنةً ، فلما كَبُرَ سنّهُ أنشأ يَقُولُ :

إذا الرِّجالُ ولَّدَتْ أُوْلَادُهَا والرِّجالُ ولَّدَتُ أُوْلَادُهَا وارْتَعَشَتْ من كِبَرٍ أُجْسَادُهَا

<sup>(</sup>١) شيبة بن نصاح بالنون والصاد المهملة والحاء المهملة أيضاً . معرفة القُراء : ٧٩/١

<sup>(</sup>٢) يزيد بن رُومَان بالرَّاء المضمومة معرفة القُراء : ٧٦/١ .

 <sup>(</sup>٣) قال الأمير الحافظ في الإكمال: ١٨٣/٤ و أَمَازِرُ – بكسر الزاى – فهو زِرَ بن حُبيش، أبو مريم الأسلِديُ ... » وينظر: طبقات ابن سعد: ١٠٤/٦ ، والتاريخ الكبير: ٣/ رقم ١٤٩٥، ووجذيب الكمال: ٣-٣٥/٩ ، ومصادر الترجمة هناك.

## وَجَعَلَتْ أَسْقَامُهَا تَعْتَادُهُا تِعْدَدُنَا حَصَادُهَا (١) تِلْكَ زُرُوعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهَا (١)

وقرأ الكِسَائِيُّ على حَمْزَةَ ، وقرأ حمزةُ على الأعمشِ ، وقرأ الأعمشُ / على يَجِيى بن وثَّاب ، وقرأ يجيى بن وثَّابٍ على عُبيد بن نُضَيْلَةَ (٢) وقرأ عُبَيْدٌ على عُلْقَمَةَ (٣) ، وقرأ عُلْقَمَةٌ على عبد الله .

وحدَّثني ابنُ مُجَاهِدٍ قال : قرأ حمزةُ على ثلاثةٍ : الأعمش وابنِ أبي ليلى ، وحُمْرَانَ (٤) بن أعين ، فما كان من قراءة الأعمش فعن عبد الله ، وما كان من قراءة ابن أبي لَيَلَىٰ فعن عليِّ رضى الله عنه ، وما كان من قراءة حُمران فعن أبي الأسود الدُّوَلِيِّ .

وأمَّا ابنُ عامرٍ فإنه أَخَذَ قراءَتَهُ عن المُغيرة بن أبي شهابِ المَخْزُومِيِّ ، وأَخذها المُغيرة عن عثمان .

وليس في هؤلاءِ السبعة أحدٌ أقدَم من ابنِ عامرٍ ؛ لأنَّه قد قَرَأَ أيضاً على عُثانَ نَفْسِهِ .

حدَّثني بذلك أحمد بن العباس ، قال : حدّثنا محمد بن بكر ، قال :

<sup>(</sup>١) الأبيات في الحيوان : ٣/٨، ، ٧٣/٦ ، والعقد الفريد : ٢٦٨/٢ .

 <sup>(</sup>٢) هكذا جاء في الأصل: و تُضيّلة ، على التّصغير مضبوطاً بالشكل وفي مصادر ترجمة ( نضلة )
 مكبراً إلا أنه ورد في بعضها على التّصغير .

ترجمته وأخباره كثيرة ، واسمه كاملًا عبيد بن نضيلة ( نضلة ) الخزاعيّ الأزدى ، أبو معاوية . قال العجلى : كوفى تابعى ثقة يراجع : مشاهير علماء الأمصار : ١٠٦ ، ورجال صحيح مسلم : ٢٦/٢ والجمع بين رجال الصحيحين : ٣٣١/١ ، وتهذيب التهذيب : ٧٥/٧ وغاية النهاية : ٤٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) علقمة بن قيس ، أبو شبل النخعى ، خال إبراهيم النخعى ( ت ٦٢ هـ ) ( غاية النهاية :
 ٥١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) حمران – بضم الحاء – .

حدَّثنا هشامُ بن عمَّارِ أن الوَليد بن مُسلم حدَّثه عن يحيى بن الحارث الذّمارى عن عبد الله بن عامر أنه قرأ على عُثان بن عفَّان .

فإن سأل سائلٌ فقال : أهذه الحُرُوفُ نزلت على رسولِ الله عَلِيلَةِ بهذا الاختلاف والوُجُوه ، أم نَزَلَتْ بحرفٍ واحدٍ ، قرأها رسولُ الله عَلِيلِيّةِ باللّغات ؟

فالجواب في ذلك – وبالله التوفيق – :

أنَّ طائفةً قالت : إنه [كذا] نَزَلَتْ على سبعةِ أحرفٍ من سبعة أبوابِ في العرضات التي كان جبريلُ عليه السلام ينزلُ بكلِّ سنةٍ فيعرض عليه رسولُ الله عليه العرضات التي كان جبريلُ عليه السلام ينزلُ بكلِّ سنةٍ فيعرض عليه رسولُ الله عليه عليه عليه عليه واحدةً في ليلةِ القدرِ إلى السماء الدُّنيا كا قالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيلةِ القَدْرِ ﴾ (١) ثم نزلَ من السَّماءِ الدُّنيا على محمدٍ عليه في غو من عشرين سنةً ، وكانت تَنزل العَشْرُ والخَمْسُ والآيةُ والآيتان والسُّورة بأسرها .

قال : حدَّثنى أَبُو الحَسَن بن عُبَيْد ، قال : حدَّثنى بن أبي خيثمة ، عن أبى سَلَمَةَ المِنْقَرِيّ ، عن أبان ، عن قتادة ، قال : بين أول نزول القرآن (٢) وآخره عشرون سنةً ليثبت الله به قلب محمد عليه السّلام ، ألم تَسمع في قوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرءانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ (٣) وقالَ ﴿ وَقُرءاناً فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ (٤) كذلك قرأها أُبَيُّ .

قَالَ أَبُو عَبِدِ الله بن خَالَوَيْهِ : حدَّثني أَبُو القاسم المَرْوَزيُّ ، قال : حدّثنا

<sup>(</sup>١) سورة القدر : آية : ١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : فضائل القرآن للنسائي : ٥٦ أورد نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : آية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: آية : ١٠٦ . والقراءة في البحر المحيط : ٨٧/٦ .

الحسين بن أبي ربيع ، قال : حدَّثنا عبد الرَزَّاق عن النَّوري عن سلمة بن كُهيل عن سعيد بن جُبير قال : وذكره السُّدى والأعمش قالوا (١) : « نَزَلَ جبيلُ عليه السَّلام بالقرآن جملةً واحدةً ليلة القَدْرِ فجُعِلَ بموضع النَّجوم من السَّماء الدُّنيا في بيتِ العزَّةِ فجعل جبيلُ عليه السلام ينزلُ به على محمدٍ عليه السَّلام » . وروى قتادة عن ابن أبي المليخ عن واثلة أنَّ النَّبي عليه السَّلام قال : « نزلَ صحف ابراهيم عَلِيْكُ أول ليلة من رمضان وأُنزلت / التَّوراة لستِّ منها ، وأنزل الإنجيل لثلاثَ عشرةَ منها ، والقرآن لأربع وعشرين منها » .

وقال عبدُ الله بن دينار – وكان يقرأ الكتاب الأول –:

قال : « نَزَلَ الزَّبور على داود بعدَ التَّوراة بأربعماية عام ونيِّفٍ ، والإِنجيل بعدَ الزَّبور بألفِ عامٍ ، والقرآن على محمد عُيِّلِيِّهُ بعد الإِنجيل بثمانمائة عام » .

وقال شَيْبَانُ عن قتادة فی قوله : ﴿ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ قال : هو القُرآن الذی أنزله الله علی محمد عَلِی فی خاص حلاله ، وحرّم حرامه ، وفرض فرائضه ، وحدَّ حدوده وأمر بطاعته ، ونهی عن معصیته ، وشرعَ فیه شرائعه ، وبین فیه دینه وأول یوم نزل فیه جبریل بالرّسالة علی النّبی علیه السّلام لسبع وعشرین من رجب . واحتج أصحاب هذا القول بما حدَّثنی به ابن مجاهد قال : حدَّثنی موسی ابن اسحاق ، قال : حدَّثنا عبد الرحمن عن عیسی اللهَمَذَانی ، عن المسیب بن عبد خیر ، قال : قال عُمر رضی الله عنه : « من اللهَمَذَانی ، عن المسیب بن عبد خیر ، قال : قال عُمر رضی الله عنه : « من علِم فلیسال العُلماء ؛ لأن القرآن نزل من سبعة أبواب علی سبعة أحرف » . وقال : حدَّثنی محمد بن حفص ، قال : حدَّثنا إبراهیم بن هانیء ، قال : حدَّثنا عثمان بن صالح ، قال : أخبرنی ابن وهب قال : أخبرنی هانیء ، قال : حدَّثنا عثمان بن صالح ، قال : أخبرنی ابن وهب قال : أخبرنی هانیء ، قال : حدَّثنا عثمان بن صالح ، قال : أخبرنی ابن وهب قال : أخبرنی هانیء ، قال : حدَّثنا عثمان بن صالح ، قال : أخبرنی ابن وهب قال : أخبرنی ابن و قبر ابن و ابن و آن و آن و قبر ابن و قبر ابن و ابن و آن و آن و آ

<sup>(</sup>١) مناهل العرفان : ١/٥٤ .

سُليمان بن بلال ، قال : حدَّثنى محمد بن عجلان عن سعيد المقرى عن / أبي هريرة أن رسول الله عَيِّلَيَّهُ قال : « إنّ هَذَا القُرآن أُنْزِلَ على سبعةِ أحرفٍ ، ولكن لاتختموا آية رحمةٍ بعذابٍ ، ولا تختموا ذكرَ عذابٍ برحمةٍ » (١) .

حدَّثنى أبو عبدِ الله الفقيه ، قال : حدثنا عن عبد الله بن شبيب ، قال : حدّثنا إسماعيل ، قال : حدّثنا إسماعيل ، قال : حدّثنى أخى عن سليمان عن محمد بن عَجلان ، عن أبى السحق الهَمَذَانِيّ ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عَيْقَالَة : « أُنزل القرآن على سبعةِ أحرف لكلّ آيةٍ ظهر وبطنّ » .

وقال آخرون : بل نَزَلَ القُرآن بلغةِ قريشٍ ، وبحرفٍ واحدٍ نحو : ﴿ مَلْلِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٢) بأسرها ، ثم أمر النبي عَلِيْكَ – تسهيلًا على أُمَّتِهِ – أن يقرأ كلَّ قومٍ بلغتهم ، وهي سبعُ لغاتٍ متفرقةٍ في القرآن .

وحدَّثنى أبو حَفْص القَطَّانُ قراءةً عليه ، قال : حدَّثنا الحسَّانِيُّ قال : حدَّثنا وكيعٌ عن رجل لم يسمه عن مجاهد قال : « نَزَلَ القُرآن بلغةِ قريشٍ » . قال : وحدَّثنا الحَسَّانِيُّ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، قال حدَّثناً ابن أبي ذِيبٍ عن الزُّهرى قال : المائل (٣) .

وأحبرني ابن دُرَيْدٍ - رحمةُ الله عليه - عن أبي حاتم عن أبي عُبَيْدَةً :

۱٤

<sup>(</sup>۱) الحديث بمعناه لا بلفطه عن أبى بكرة رضى الله عنه فى سنن أبى داود حديث أبيّ ، ۲۹/۲ حديث رقم ( ۱٤۷۷ ) باب أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ كتاب ( الصلاة ) وينظر : مجمع الزوائد : ١٥١/٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة : آية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) وعن سعيد بن المسيب أيضاً ( زاد المسير : ٢٤٦/٩ ) .

الماعون : الماء ، وأنشد <sup>(١)</sup> .

### \* يَمُجُ صَبِيْرُهُ المَاعُونَ صَبًّا \*

وقال غيره <sup>(٢)</sup> : الماعون : نحو المِلح ، والنَّارُ ، والفَأْسُ ، والدَّلُو ، والقَدُّر ، والقَدَّاحَةُ .

 (١) أنشده الفرّاء في المعانى : ٢٩٥/٣ قال : و وسمعت بعض العرب يقول : الماعون : الماء وأنشدنى فيه :

#### ه يَمُجُّ صَبِيرُهُ الماعُونَ صَبًّا ه

قال الفرّاء : ولستُ أحفظ أوله . الصَّبير : السَّحابِ » وعن الفراء فى زاد المسير : ٢٤٦/٩ ، وتفسير القرطبي : ٢٠ / ٢١٤ وفى اللسان : ( معن ) الماعون : المطر ، ... وأنشد :

> أَقُولُ لِصَاحِبى بِبِراقِ نَجْدٍ تبصَّر هل تَرى برقاً أَرَاهُ يمُّ صَبِيْرُهُ الماغُون صبًّا إذا نَسَمٌ من الهَيْفِ اعَتَراهُ

والهيف : ريعٌ حارة تأتى من ناحية الجنوب تدر السَّحاب . وهكذا هي عند عامة أهل نجد في وقتنا هذا . وينظر كتاب الريح لابن خالويه : ٧٥ .

وورد البيتُ في تهذيب اللُّغة : ١٧/٣ ، والمحكم : ١٤٤/٢ .

(٢) فى زاد المسير: ٢٤٥/٩ « وفى الماعون ستّةُ أقوال ؛ أحدها: أنه الإبْرةَ والماءَ والنّار والفأس وما يكون فى البيت من هذا النحو. رواه أبو هريرة عن النبى عَلَيْكُ ، وإلى نحو هذا ذهب ابن مسعود وابن عباس فى رواية . وروى عنه أبو صالح أنه قال: الماعون: المعروف كله حتى ذَكَرَ القدرَ والقصعة والفأسَ. وقال عكرمةُ: ليس الويل لمن منع هذا ، إنما الويل لمن جمعهن فرادى فى صلاته وسها عنها ومنع هذا ، قال الزجاج: الماعون فى الجاهلية: كل ما كان فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو والقداحة ونحو ذلك ، وفى الإسلام أيضاً » .

يراجع: معانى القرآن للفرّاء: ٣٩٥/٣، ومجاز القرآن: ٣١٤/٣ تفسير الطبرى: ٣١٤/٣. ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣٦٨/٥ وتفسير القرطبي: ٢١٤/٢٠، والدر المنثور: ٤٠٠/٦ وأخرج عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «كنا نعدُ الماعون على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ عاريَّة الدلو والقدر والفأس والميزان وما يتعاطون بينهم ».

### وقال آخرون: الماعون الزَّكَاةُ (١) ، ويُنشَدُ للرَّاعِي / (٢): قومٌ على الإسلامِ لمَّا يَمْنَعُوا ماعُوْنَهُمْ وَيُضَيِّعُوا التَّهْلِيلَا

اِعلم أن الاختلاف في القراءة يكون لاختلاف إعراب كقوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ النّاس. وَالرَّفِعُ النّاس. وَالرَّفِعُ النّاس. وَكَذَلَكَ ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (٤) .

ویکون باختلاف الحروف ﴿ یَقْضِی الْحَقَّ ﴾ (٥) و ﴿ وِیَقُصُّ الْحَقَّ ﴾ (٥) و ﴿ وَیَقُصُّ الْحَقَّ ﴾ ﴿ وَمَاهُوَ عَلَی اَلْغَیْبِ بِظَنِینِ ﴾ و ﴿ وَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ (٧) و ﴿ شَعَفَها ﴾ – قرأ بالعَیْنِ عُمر بن عبد العزیز وأبو رَجاءٍ .

ويكونُ بالزِّيادةِ والنُّقصان ، كقوله : ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزى فى زاد المسير : ٢٤٦/٩ « قاله عليٌّ وابن يعمر والحسن وعكرمة وقتادة » وينظر : الطبرى : ٣١٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الراعي : ٢٣٠ ، من القصيدة السالفة الذكر .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : آية : ٢ .

والقراءة في المحتسب : ١٠٠/٢ ، والبحر المحيط : ٤٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : آية : ٣٨ .

والقرأءة في تفسير القرطبي : ١٦٦/٦ ، والبحر المحيط : ٤٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : آية : ٥٧ .

والقراءة سيذكرها المؤلف ؛ لأنها سبعيّة .

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير : آية : ٢٤ .

والقراءة سيذكرها المؤلف ؛ لأنها سبعية .

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف : آية : ٣٠ .

والقراءة في المحتسب : ٣٣٩/١ ، وتفسير القرطبي : ١٧٦/٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة الزخرف : آية : ٧١ .

والقراءة سيذكرها المؤلف ؛ لأنها سبعيّة .

و ﴿ تَشْتَهِى ﴾ ، وكقراءة الحسن ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ تَضْحَكُونَ ﴾ (١) بغير واو .

ويكون بالتَّقديم والتَّأخيرِ كقراءة أبى بكرِ الصَّدِّيقِ رضَى الله عنه ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْمَوْتِ ﴾ (٢) قرأ أبو بكرٍ ﴿ سَكْرَةُ الحَقِّ بِالْمَوْتِ ﴾ وكُلُّ ذلك صوابٌ ، وإن كانت القراءة لاتجوز إلا بما عليه هؤلاء الأئمة السَّبعة (٣) ؛ لأنَّ الاختلافَ على ضَرْبَيْن :

اختلافُ تَغَايُرٍ ، وليس ذلك – بحمدِ الله – في القرآن

فأمًّا اختلافُ اللَّفظين والمعنى واحدٌ فلا بأسَ بذلك ، أَمَا سمعتَ قولَ عبدِ الله : إنما هو كقولِ أحدكم : هَلُمَّ وتَعَالَ ! وكان يقرأ ﴿ كالصُّوف المَنْفُوشِ ﴾ (٤) وكان يقرأ : ﴿ إن كَانَتْ إلا زَفْيَةً وَاحِدَةً ﴾ (٥) وفي قراءَتِنَا ﴿ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ والزَّقِيةُ والصَّيحةُ سيّان ، وفي حرفِ عبدِ الله ﴿ صَفْرَاءَ لَذَّةٍ / للشَّارِبِيْنَ ﴾ (٦) وفي قراءتنا ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّة للشَّارِبِيْنَ ﴾ ونحو قوله (٧) : ﴿ وَآدَكُرَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) سورة النجم : آية : ٦٠ .

والقراءة في البحر المحيط : ١٧١/٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : آية : ١٩

والقراءة فى المحتسب : ٢٨٣/٢ – وتفسير القرطبي : ١٢/١٧ .

<sup>(</sup>٣) هذا تجوز من المؤلف – رحمه الله – فكل ماصح عن رسول الله عليه الته القراءة فيه سواء أكان من السبعة أم من غيرهم ؛ ومالم يثبت عن رسول الله عليه الله السند صحيح فلا تصح القراءة فيه ، فاتصال السند مع موافقة رسم المصحف ، وموافقة وجه في العربية شروطٌ في صحة القراءة . يراجع : مقدمة لطائف الإشارات للقسطلاني .

<sup>(</sup>٤) سورة القارعة : آية : ٥ .

والقراءة في الكشاف : ٢٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة يس : آية : ٤٩ .

والقراءة في : المحتسب : ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات : آية : ٤٦ .

والقراءة في البحر المحيط : ٣٥٩/٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف : آية : ٥٥ ،

والقراءة في المحتسب : ٣٤٤/١ ، والبحر المحيط : ٣١٤/٥ .

أُمَّةٍ ﴾ أى : بعد حين ، وقرأ ابنُ عبَّاسٍ : ﴿ بَعْدَ أُمَهٍ ﴾ أى : نِسْيَان ؛ لأنَّه ادَّكَرَ بعد مدة . لأنَّ (١) محمداً عَيِّلِيَّةٍ قد عَجِبَ مما أعطاه الله من الفضل وسخر منه المشركون . وقد عجب الله تعالى من عظيم ما نال المشركون من الله ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنْ تَعْجَبُ وَبَل عَجِبْتَ وَبِل عَجِبْتُ وَبِل عَجِبُ مِنْ اللهِ تعالى : ﴿ بِل عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ اللهُ تعالى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ تعالى اللهُ عَلَيْكُ مَا يَكُون مِن الخيوقين ، وَقَدُ وَالْحَيْلُةُ وَالنّسِيانُ منه على خلاف مايكون منا ، ومعنى وَلَقُلُ : وَلَمُ الصَّوْتِ وَالأَلُ : سَعْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ : الضَّجِيجُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالدُّعَاء . فالأَلُ : رفعُ الصَّوْتِ والأَلُ : سَعْمُ المَسْي ، والأَلُ : مصدرُ أَله بالحربة أَلًا ، والحربة يقال لها : الأَلَّةُ .

وحدَّثنى أحمد بن عَبدان المُقرىء ، قال : حدَّثنا على بن عبد العزيز ، عن أبي عُبَيْدٍ ، قالَ : سمعتُ الكسائى يخبر عن زائدة عن الأعمش عن شقيق بن سلَمَة ، قال : قرأتُ عندَ شريحٍ (°) : ﴿ بل عَجِبْتُ ﴾ فقالَ : إنَّ الله لايعجبُ

<sup>(</sup>١) يبدو أنّ نقصاً وقع في هذا النّصّ ذكر فيه المؤلف اختلافهم في قراءة ﴿ بل عجبتَ ويسخرون ﴾ يضمّ التاء وفتحها وما ذكر هنا بقية هذا التوجيه .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : آية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث لأبي عُبَيْد : ٢٦٩/٢ ، وأخرجه الخطابي في غربيه : ٣٦٠/٣ .

قال أبو عُبَيْد : « فإن كان المحفوظ قوله : « من إلكم » بكسر الألف فإنى أحسبها : من ألكم بالفتح ، وهو أشبه بالمصادر يقال : أل يؤل ألّا وأللاً وأليلاً ، وهو : أن يرفَعَ الرَّجُلُ صوته بالدُّعاء ويجأر فيه ، قال الكميتُ : [ ديوانه : ٩/٢ ] .

فأنتَ ماأنتَ في غَبْراء مظلمةٍ إِذَا دَعَتْ أَلَلَيْها الكاعِبُ الفَضُلُ ، وفي غريب الخطابيّ : « يرويه المحدثون إلّكم – بكسر الألف -- والصوابُ : ألّكم بفتحها ؛ يريد رفع الصوت بالدُّعاء » .

<sup>(</sup>٥) هو القاضى المشهور شُريح بن عبد الله الكِنْدى قاضى البصرة .

<sup>(</sup> أخبار القضاة : ١٨٩/٢ )

والحكاية في تفسير القرطبي : ٦٩/١٥ ، ٧٠ .. وغيره مشهورة .

من الشيء وإنما يَعْجَبُ مَنْ لايَعْلَمُ ، قالَ الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم فقال: إنَّ شرِيحاً كان يُعْجَبُ بعلمه ، وكان عبدُ الله أعلمَ منه ، فكان يقول: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ ﴾ وكذلك قوله تَعالى: ﴿ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ﴾ (١) أى: نُحْيِيهَا ، من قوله تَعالى: ﴿ نَشَرَ المَيِّتُ إذا حَيِيَ ، وأنشره قوله تَعالى: ﴿ ثُمَّ إذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ (٢) يقال: نَشَرَ المَيِّتُ إذا حَيِيَ ، وأنشره الله ، قالَ الأعشى /: (٢)

لُوْ أَسْنَكَتْ مَيْتاً إِلَى نَحْرِهَا عَاشَ وَلَمْ يَنْقَلْ إِلَى قَابِرِ عَاشَ وَلَمْ يَنْقَلْ إِلَى قَابِرِ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأُوْا يَاعَجَباً لِلْمَيِّتِ النَّاسُمِي

و ﴿ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ﴾ (٣): كيف نُحركها بالزَّاى ، والمعنيان متقاربان ؟ لأنه إذا تحرك فقد حَييَ ، وإذا حَييَ فقد تَحَرَّكَ ، فقد ثبت عن رسول الله عَيْقَهُ قراءته بالحروف كنحو ماقد مضى ، وكرواية أمِّ سَلَمَةَ عنه : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللَّهِ يَنْ مَلِكِ ﴾ بالسَّند الصَّحيح ، ففى ذلك وضوحُ الدِّينِ ﴾ (٤) وروى عنه غيرها ﴿ مَلك ﴾ بالسَّند الصَّحيح ، ففى ذلك وضوحُ ماورد علينا من القراءة على لفظتين فصاعداً غير مخالف للمُصحف والإعراب ، وتوارثته الأئمة غير مُتَضِّادً فيها المعنى كما قال تَعالى (٥) : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله

۱۷

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٢٥٩ ، والقراءة فى تفسير القرطبي : ٢٩٦/٣ ، والبحر المحيط : ٢٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة عبس : آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه : ١٠٥ ( الصبح المنير ) .

وكرر ذكرهما المؤلف رحمه الله فى مؤلفاته . ينظر شرح الفصيح ؛ وإعراب ثلاثين سورة ، وشرح مقصورة ابن دريد ، والألفات ...

والثانى منهما فى مجاز القرآن : ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، وتفسير الطبرى : ۱۳/۱۹ ، وجمهرة اللُّغة : ۳٤٩/۲ ، والخصائص : ۲۲۰/۳ ، ۳۳۵ ، وتفسير القرطبيّ : ۳/۲۳ ، واللسان والتاج : ( نشر ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة : آية : ٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: آية: ٨٢.

لَوَجَدُواْ فِيْهِ اخْتِلَفاً كَثِيراً ﴾ يعنى اختلاف التّغاير ، لا اختلاف الإعراب والحُروف . ومما يُوضح ذلك أيضاً ما حدَّثناه محمد بن عُبَيْدٍ الفقيه ، قال : حدَّثنا مويد عن مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عبد الرّحمن القارىء ، قال : حَدَّثنا سُويد عن مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عبد الرّحمن أنه سَمِعَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « سمعت هشام بن حَكِيم يقرأ سورة ( الفرقان ) على غير ما أقرؤها ، وكان النّبي عَيِّلَةٍ قد أقرأنها فكدت أعجل عليه فأمهلتُه حتى انصرف ، ثم لَبَبْتُهُ برداء ، فجئت به النّبي عَيِّلِيّة ، فقلت : إنى سمعتُ هذا يقرأ بسورة ( الفرقان ) على غيرِ ماأقرأتنها ؟! / فقال له النّبي عَيِّلِيّة : إقرأ ، فقرأ القراءة التي سمعتُهُ يقرأ ، فقال النّبي عَيْلِيّة : هكذا أنزلت ، ثم قال لى : إقرأ ، فقرأت فقال : هكذا أنزلت ، إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعةِ أحرفِ فاقرؤا ماتَيَسَر مِنْهُ » (١) .

وحدَّثنا أبو القاسم البَعَوِيُّ ، قال : حدَّثنا محمد بن زِيادٍ ، قال : حدَّثنا أبو شهاب الحنَّاط ، عن داود بن أبى هندٍ ، عن عمرو بن شُعيْبٍ ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : جلس ناس من أصحاب النَّبى عَيَّالِيَّهُ على بابِهِ فقال بعضهم : إن الله قال في آيةٍ كذا وكذا ، وقال بعضهم : لم يقل كذا !

فخرج رسولُ الله عَلَيْكُ كأنما فقَى، في وجهه الرَّمان ؛ أى : حبّ الرَّمان وقال : « أَجِذَا أُمرتم ، أَو جهذا بُعِثْتُمْ ؟! إنما ضلَّت الأَمم في مثلِ هذا انظروا مأأُمرتُم به فاعملوا به ، ومانُهيتم عنه فانتهوا » (٢) .

١٨

 <sup>(</sup>١) حديث عُمر رضى الله عنه في صحيح البخارى: ٢٧/٥ ( فضائل القرآن ) باب أنزل القرآن
 على سبعة أحرف . فتح البارى: ٢٣/٩ ، حديث رقم ( ٤٩٩٢ ) .

وينظر : البرهان للزركشي : ٢١١/١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ٤٤٣/٤ ( كتاب القدر ) حديث رقم ( ۲۱۳۳ ) .

وينظر : مسند الإمام أحمد : ١٩٦/٢ .

### [ الحَثُّ على تَعَلُّم الْعَرَبِيَّة ]

قال أَبُو عَبِدِ الله : وأَنا أَبَتدى الآن فى تعليل حروف هؤلاء الأئمة سورةً سورةً ؛ إذ كان القارىء لايجد من معرفته بدًّا ؛ وإذ كان قد نُدِبَ إلى تعليم العربية والنحو .

كتب عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فى الآفاق أن لايقرىء إلّا صاحبُ عَربيَّةٍ . حدَّثنى بذلك محمد بن حفص القطان ، قال : حدَّثنا أحمد بن موسى ، قال : حدَّثنا عفّان بن مخلد ، قال : حدِّثنا عمر بن هارون ، قال : حدَّثنا شُعبة ، عن أَبى رَجاء . قال : سألتُ الحسن عن المُصحف يُنقط بالنّحو ، فقال الحسن : أو ماعلمت أن عُمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب : « تَفَقَّهُوا فِي الدّين ، وتَعَلَّمُوا العَربيَّة ، وأحسنُوا عبارة الرُّويا » قال : وحدَّثنا أحمد بن محمد النّيسابوري ، قال : حدَّثنا الوَركانيُّ أبو عِمْران / قال : أخبرنا [ جرير ] (١) عن إدريس قال : قيل للحَسن : إن لنَا إماماً يلحن ؟ فقال : أخرُوهُ » .

وحدَّثنا أبو حَفْصِ القَطَّانُ ، قال : حدَّثنا الحساني محمد بن اسماعيل ، قال : حدَّثنا وكيع ، قال : حدَّثنا سفيان ، عن عقبة الأسدي ، عن أبي العلاء ، قال : قال عبد الله : « أعربوا القرآن فإنّه عربي » (٢) .

قال : وحدَّثنا الحَسَّانِيُّ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، قال : حدَّثنا يزيد بن إبراهيم التَّسْتَرِيُّ ، عن أبي هرون إبراهيم بن العَلاء الغَنَوِيِّ عن مسلم بن شدَّادٍ ، عن عُبَيْدٍ بن عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ ، عن أُبَيِّ بن كعبٍ ، قال (٣) : « تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ كَا

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: « جرمى » والتصحيح من كتاب إيضاح الوقف والابتداء: ٢٩/١ ، وهو شيخ المؤلف ، وفيه : « جرير بن عبد الحميد ... » ينظر: الجرح والتعديل: ١٦٤/١/١ وتفسير القرطبى : ٢٣/١ عن ابن الأنبارى رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن لأبي عبيد : ٣١٨ ( رسالة ) .

<sup>(</sup>٣) إيضاح الوقف والابتداء : ١٧/١ .

تَعَلَّمُونَ القرآنَ » . سئل يزيد بن هُرُونَ : ماأراد باللَّحنَ ؟ قال : النَّحو (١) .

وحدَّثنا محمد بن حفص القَطَّانُ ، قال : حدَّثنا كثير بن هشام ، قال حدَّثنا عيسى بن إبراهيم ، عن الحكم بن عبد الله الأُيلِيُّ (٢) عن الزُّهري عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر قال : سمعت رسول الله عَلِيسَةٍ يقول : « رحم الله امرأً أصلح من لسانه » (٣) .

قال: وحدثنا عبد الملك بن محمد بن مروان يعنى: العقيلى عن المعارك بن عباد ، عن سعيد المقرى، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْقَة : أعربوا القُرآن والتَمِسُوا غرائِبَهُ ؛ وغرائِبُهُ : فَرَائِضُهُ وحدودُهُ فَإِنَّ القرآنَ نَزَلَ على خمسة وجوهٍ ؛ حلالٍ وحرامٍ ، ومحكمٍ ومتشابهٍ ، وأمثالٍ . فخُذُوا الحلالَ ودَعوا الحرامَ واعملوا بالمُحكمِ وقِفُوا عند المُتشابِهِ واعتَبِرُوا بالأمثالِ » (٤) .

قال : وحدَّثنا محمَّد بن إسماعيل قال : حدَّثنا ابنُ نُمَيْرٍ ، عن عُبَيْدِ الله عن نافعٍ عن ابن عُمر أنه سَمِعَ بعضَ وَلَدِهِ يلحن / فَضَرَبَهُ .

قال : وحدَّثنى إبراهيم بن عبد السَّلام ، قال : حدَّثنا فضلٌ ، قال : حدَّثنا قُوْرٍ (°) ، قال : سمعتُ شُعْبَةَ يقول : « من طلبَ الحديثَ ولم يَتَعَلَّم

<sup>(</sup>١) اللحن من الأضداد ، يُنظر : أضداد ابن الأنبارى : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الأَبْلِتَى : قال أبو سعدٍ فى الأنساب : ٤٠٤/١ ﴿ بفتح الألف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفى آخرها اللّام نسبة إلى بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلى ديار مصر خرج منها جماعة من العلماء والفضلاء فى كل نوع ... ﴾ وذكر المنسوبين إليها ، ولم يذكر الحكم هذا . وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل : ١٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ عَدِيٌّ في الكامل: ١٨٩١/٥ ، ويُنظر : الجامع الصُّغير وفيض القدير : ٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) فيض القدير : ٥٥٨/١ ، وعزاه إلى ابن أبى شيبة والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان .

 <sup>(</sup>٥) قال الأمير الحافظ ابن ماكولا في الإكمال : ١٠٤/٧ : « وأمّا قُراد بعد القاف راءً وآخره
 دالٌ ؛ فهو قراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان أحدُ حفاظ البغداديين ، وثقاتهم » .

النَّحو فمثلُه كمثلِ رجلٍ ليس له برنس وليس له رأسٌ ».

وحدَّثنا أبو بكرِ بن دُرَيْدِ - رحمه الله - قال : حدَّثنا أبو حاتِمٍ عن الأصمعى قال : « كنتُ يوماً عندَ شُعبةَ فأملى فى مجلِسِهِ : ذَأَى العُودُ يَذْأَى (١) فردَّ عليه بعضُ مَنْ فى المَجْلس ، فرفع رأسَهُ حتَّى رآنِي ، فقلتُ : القولُ كا قُلْتَ ، فقالَ لِمُخالفه : إمْش من هاهُنا . قال : وهى كلمةٌ من كلام الفِتْيَان » .

قال الأصمعيُّ : وكان شُعْبَةُ صاحبَ شعرٍ وعربيَّةٍ قبلَ الحديث وكان يُحسن .

وحدَّثنى أبو حَفْصِ القَطَّانُ قِراءةً عليه : قال : حدَّثنا الحسَّانى قال : حدَّثنا وكيعٌ ، قال : حدَّثنا أسامة بن زيد اللَّيثيِّ عن عكرمة عن ابنِ عبَّاسٍ قال : « إذا قرأتم شيئاً من القُرآن فلم تَدْرُوا تفسيره فالْتَمِسُوهُ من الشِّعْرِ فإنّه ديوان العَرَب » .

قال :

ذَاواً وذَاياً حِينَ تُسْرِعُ عانةً ﴿ وَفَتَحْتُ فِي شَحَوْتُهُ وَشَحَيْتُهُ

قال فى الشرح: ﴿ ذَأَتَ حُمُرُ الوحشِ والإبلِ ذَأُواً وذَاياً وذَائَى : أسرعت ... ﴾ ونقل عن الأزهرى في التهذيب : ٥٢/١٥ ، عن أبى عبيدة عن الفرّاء . وأفعال ابن القطاع : ٣٩٥/١ ، وأفعال السرقسطى : ٣٠٤/٣ ، وابن السكيت فى تهذيب إصلاح المنطق : ٢٩٣ ، والصحاح : ٢٣٤٤/٦ ، والمحكم : ٣٠٨/٣ ، ٣٠٨ ... . . .

قال ابن دُريد في جمهرة اللُّغة : ١٧٥/١ : « ويقول قوم من العرب : ذأى العود ، وليس باللُّغة العالية ، وينشدون بيت ذى الرُّمة : [ ديوانه : ٥٦١/١ ] .

> أَقَامَتْ به حتَّى ذَأَى العُودُ وآلتَوَىٰ وساقَ الثُّريا في ملاءَتِهِ الفَجْرُ وكان الأصمعي يقول: ذوى العُودُ » .

<sup>(</sup>١) القصَّة مفصَّلة في ترجمة ابن خالويه في تحفة الغريب للسُّيوطي ، ووقفت على قصيدة فيما يقال بالياء والواو منسوبة إلى ابن مالك « صاحب الألفية » وصححتُ نسبتها إلى الشواء الحلبي وتممها ابن النحاس الحلبيّ ثم شرحهما ابن النّحاس .

قال: وحدَّثنا الحَسَّانِيُّ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا نافعُ بن عُمر الجُمَحِيُّ ، عن ابن أبى مُليكة ، قال: سُئل ابن عباس عن ﴿ اللَّيْلِ وَمَا رَمَا جَمَعَ (٢) ، ألم تَسمع قول الشَّاعِرِ (٣):

\* مُسْتَوْسِقَات لَوْ يَجِدْنَ سائِقًا \*

وحدَّثنا القَطَّانُ أيضاً ، قال : حدَّثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدَّثنا وكيعُ بن الجَرَّاح ، قال : حدَّثنا ثابتُ بن أبي صغيرة ، عن شيخ يكني أبا عبد الرَّحمن عن ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى : ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (٤) قال : الزَّنِيمُ : الدَّعِيُّ المُلْزَقُ ، وقال الشَّاعر :

زَنِيْمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً / صَرَدْنَ نَهُ اللَّهِ الرُّجَالُ زِيَادَةً /

كَمَانِيْدَ فِي عَرْضِ الأَدِيمِ الأَكَارِعُ (٥)

وحدَّثنا أبو عبد الله القطَّانُ ، الشيخُ الصَّالِحُ أملاه عليَّ من أصله قال :

والأحرى كرواية المؤلف ، والبيت للعجاج في ديوانه : ٨٤ الملحق وينظر : مجاز القرآن : ٢٩١/١ ، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٣٠٥/٥ ، وتفسير القُرطبي : ٢٧٥/١٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق : آية : ١٧ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ۱۲۰/۳۰، وينظر معنى (وسق) فى تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:
 ۵۲۱، ومفردات القرآن للراغب: ۵۲۳، والصحاح واللسان والتاج (وسق).

<sup>(</sup>٣) أنشده الطبرى في تفسيره مرّتين ، إحداهما برواية :

ه ..... لو يجدن حاديا ه

<sup>(</sup>٤) سورة القلم : آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) البيت لحسان بن ثابتٍ رضى الله عنه فى ديوانه : ٤٩١ . وروايته : (وكنتَ دعيًّا ...) . وجاء فى اللّسان (زنم) : ( .. وأنشد ابن برى للخطيم التميميّ ، جاهليَّ وأنشد البيت ثم قال : وجدتُ فى حاشية صورتها : الأعرف أن هذا البيت لحسان ؛ قال : وفى الكامل للمبرد : [ ١١٤٦ ] روى أبو عُبيدٍ وغيره أنّ نافعاً سأل ابنُ عبَّاسٍ عن قوله تعالى : ﴿ عُثَلٌ بعد ذلك زنيم ﴾ ما الزنيم ؟ قال : هو الدَّعِيُّ الملزُقُ ، أما سمعت قول حسان بن ثابت . . وأنشد البيت » .

حدَّثنا سُليمان بن الرَّبيع النَّهْدِئُ ، قال : حدَّثنا عَبَان بن زُفر قال : حدَّثنا حيان ابن على عن ابن شُبرمة (١) قال : مالبس الرِّجالُ لِبَاساً أحسن من العَرَبِيَّة ، ولا لَبِسَ النَّساء لباساً أحسن من الشَّحم ، وفي غير الحديث : « وما لِلْمَرَأةِ سترٌ الا ستران : زَوْجُها وَقَبْرُها » .

وحدَّثنى ابنُ دُرَيْدِ رحمه الله عن أبى حاتِمٍ عن الأصمعى قال : العَرَبُ تقول : جمالُ الرَّجُلِ الفَصَاحَةُ ، وجمالُ المرَّةِ الشَّحْمُ ، وليس للمَرْأَةِ سترَّ إلا ستران زَوْجُها وقَبْرُها .

ذاكرتُ أبا عِمْران القاضى بما حدَّثنى به ابنُ دريدِ عن أبي حاتِم عن الأصمعى قال : تَقول العرب : جمالُ الرَّجُلِ (٢) الفصاحةُ وجمالُ المرأةِ الشَّحم ، وليس للمرأة ستر إلا ستران زَوجها وقبرها . فقال القاضى حدَّثنى أبي ، قال : حدَّثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المُقرىء ، قال : سمعتُ أبي يقول : حياءُ الرَّجُلِ في عَيْنَيْهِ وحياءُ المَرْأَةِ في أَنْفِهَا .

وكان ابنُ شُبرمة أحد العُلماء بكلام العَرب ، وكان مع ذلك فقيهاً أديباً ، وكان قاضي القُضاة (٣) .

١٦٨ ، والكاشف : ٨٥/٢ ، وتهذيب الكمال : ٧٦/١٥ وتخريج ترجمته هناك لا مزيد عليه . (٢) في الأصل : « الرّجال » .

وق مفردات الراغب رحمه الله: ٢١٥ و المنتسب إلى قوم هو معلق بهم لا منهم ؛ وقال الشاعر :
 فأنت زَنِيمٌ نِيطَ ف آل هاشيم كمّا نِيطَ خَلْف الرّاكب القدح الفرد

وينظر : الكامل : ١١٤٦ ، والبيت الأخير لحسان في ديوانه : ٣٩٨ من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ولم يرد الخطيم في شعر بني تميم الذي جمعه الدكتور عبد الحميد محمود وطبع في النادي الأدبي في القصيم سنة ١٤٠٢ هـ .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن شُبرمة بن الطُّفيل بن حسان بن المنذر من ضبَّة ، أبو شبرمة الكوفى القاضى الفقيه . قال ابن سعد : كان شاعراً فقيها ثقة قليل الحديث . توفى سنة ١٤٤ هـ .

أخباره كثيرة مشهورة أغلبها فى أخبار القضاة لوكيع : ٣٦/٣ فما بعدها . وينظر : طبقات ابن سعد : ٣٥٠/٦ ، والتاريخ الكبير : ١١٧/٣/١ ، ومشاهير علماء الأمصار :

 <sup>(</sup>٣) يرد مثل هذا اللَّقب كثيراً في كتب العلماء الفضلاء من سلف الأمة ، ولاشك أن في ذلك تجوزاً ؛ لأنه لا قاضي إلا الله فلعل الأصوب أن يقال : رئيس قضاة كذا .

حدّثنى مُحمد بن الحسن ، عن الحَسن بن عبدِ الرّحمٰن ، قال : حدَّثنا المُهَلَّبِيُّ  $^{(1)}$  قال : حدَّثنا ابن المعذل عن غِيلان . [ عن أبيه عن جدّه ]  $^{(1)}$  .

قال : قَدِمَ ذُو الرُّمةِ الكُوفةَ (٣) فأَنْشَدَنَا قصيدته الحائية ، فلمَّا بلغ قوله (٤) :

إِذَا غَيْرَ النَّأَى المُحِبِّينَ لَمْ يَكَدُّ رَبِيسُ الهَوَىٰ من حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

فقال لَه ابنُ شُبْرُمَةَ : فقد بَرِحَ ياغيلان ، ففكَّر ساعةً ثم قال : « لَمْ أَجِد رَسِيس الهَوَىٰ » قالَ / فانصرفتُ إلى أبى [ الحكم بن البخترى بن المختار فأخبرته الحبر ] (°) ، فقال : أخطأ ابن شُبرمةَ إذ ردَّ عليه ، وأخطأ ذُو الرُّمة حيثُ رجعَ . قال الله تعالى : ﴿ إِذَا أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرِيْها ﴾ (١) أي : لم يَرَهَا وَلمْ يَكُدْ . وهذا غلطٌ ؛ لأنَّ ذا الرُّمة لا يذهب عليه هذا ؛ لأنَّه كان قدرياً ، وكان يقول بالقَدَرِ .

(۱) فى الموشح للمرزبانى : ۲۸۳ : حدَّثنى أحمد بن محمد الجوهرى ، وأحمد بن إبراهيم الجمال ، قالا : حدثنا الحسن بن عليل العنزى ، قال : حدثنا يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة .

فلعل هذا هو المَعْنِيُّ بـ ﴿ المهلَّبِيِّ ﴾ هنا ؛ لأن الخبر في الكتابين واحِدٌ .

\* \*

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « غيلان بن البخترى عن أبيه » وماأثبته عن الموشح : ٢٨٣ ، وفى أمالى المرتضى : « روى عبد الصمد بن المعذل عن غيلان عن أبيه عن جده غيلان قال : ... » والقصة معروفة متداولة فى كتب الأدب والنقد وشروح الشعر والشواهد ... وقد تناقلها شراح المفصّل .. وغيره .

ينظر : أحبار القضاة : ٩٢/٢ الأغانى : ٣٤/١٨ ، ودلائل الإعجاز : ٢٧٤ ، وخزانة الأدب : ٧٤/٤ ، ومصارع العشاق ....

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بِالْكُوفَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ١١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) مستدرك من الموشح والخزانة ...

<sup>(</sup>٦) سورة النور : آية : ٤٠ .

قرأتُ على محمّد بن جعفر الكاتب عن العباس بن ميمون عن المازني عن الأصمعى عن عَنْبَسَةَ النَّحْوِيّ ، قالَ : سمعتُ ذَا الرُّمةَ يُنْشِدُ (١) :
وَعَيْنَانِ قَالَ اللهُ كُوْنَا فَكَانَتَا

فَعُولَانِ بِالأَلْبَابِ مَاتَفْعَلُ الخَمْرُ

قلت له: قل: فَعُولَيْنِ ، قال: قُل أنت: سُبحان الله والحَمْدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، كأنَّ ذَا الرُّمة ، أراد: العينان فَعولان ، وقال النّحويون: فعولين ؛ أى: قال الله لهما: كونا فعولين أو جعلهما الله .

وحدَّثنى محمد بن عبد الله الإخبَارى ، قالَ : حدَّثنا القاسم بن إسماعيل قال : حدَّثنا محمد بن سَلَام الجُمَحِيُّ ، قال : سَقَطَ ابنُ شُبرمة عبد الله عن دابته فوثبت رِجْلُهُ فَدَخَلَ عليه يَحيي بن نَوْفَلِ الحِمْيَرِيُّ يعوده فأنشأ يقول (٢) :

أَقُولُ غَدَاةً أَتَانِى الرَّسُولُ يُدَسَّسُ أَخْبَارَهُ هَيْنَمَهُ يُحَفِّ وَقَدْ خِفْتُ جهدَ البَلاءِ وخِفْتُ المُجَلَّلَةَ المُعْظمَهُ لَكَ الوَيْلُ من مُخْبِر مَاتَقُولُ فَعَدِّ عن الحَمْحَمَهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَقَاضِي القُضَاةِ فَقَالَ خَرَجْتُ وَقَاضِي القُضَاةِ مُؤْلَمَهُ مُؤْلِمَهُ مُؤْلَمَهُ مُؤْلَمَهُ مُؤْلِمَهُ مُؤْلِمَهُ مُؤْلِمَهُ مُؤْلِمَهُ مَا فَعَلَيْ وَالْحَلَيْقُ وَعَلَيْكُونُ مِنْ مُؤْلِمَهُ مُؤْلِمَهُ مُؤْلِمَهُ وَلَعَلَيْقُولُ وَمَنْ الْعَلَيْقِ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْتُ وَقَالَ عَرَجْتُ وَقَاضِي القُضَاةِ وَالْحَلَيْقُ وَلَيْسَاقًا وَالْحَلَيْقُ وَلَيْسَاقًا وَالْحَلَيْقُ وَلَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ وَالْحَلَيْقُ وَلَيْسُولُ وَالْحَلَيْقُ وَلَهُ وَالْمَلَاقُ وَالْحَلَيْقُ وَلَّهُ وَلَالِهُ عَلَيْتُ وَلَهُ لَلّهُ وَالْمُعُمْلُولُ وَالْمَلَاقُ وَلَيْسِلِمُ الْعُلُولُ وَلَيْلُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ فَلَكُمْ وَلَيْلُ عَلَيْكُ وَلَعْلَالُهُ عَلَيْلُ الْمُعْلَقِيقُ وَلَعْلَالًا مِنْ مُنْ الْحَمْدُ وَقَالَ عَرَجْتُ وَقَاضِي وَلَقَامِي وَلَالِمُ عَرَبُونُ وَلِي الْعَلَاقُ وَلَمْ الْمُعْلَقِيقُولُ وَلَاسَاقُ وَلَالِهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلِقُولُ وَلَعْلِهُ فَلَالِهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ الْمُعْلَقِيمُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَلِهُ وَالْمُعُلِقِهُ وَلِهُ وَلَالِهُ فَلِهُ وَلِهُ وَلَالْمُ فَلِهُ الْمُعْلَقُولُ وَلَالِهُ وَلِهُ فَلِهُ مُنْ الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُ فَلِهُ مَالِهُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ فَلِهُ وَلِهُ فَالْمُعْلِقُ وَلِهُ فَالْمُعُلِقُ وَلَالْمُعُلِقُولُ وَلَهُ وَلَالْمُعُولُ وَلَالْمُعْلِقُولُ وَلَالْمُعْلِقُولُ وَلَالْمُعْلِقُ وَلَالِهُ فَالْمُعُلِقُلُولُ وَلَالْمُعُلِقُولُ وَلَالْمُعُلِقُلُولُ ولِلْمُعْلِمُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلَالِهُ فَالْمُعُلِمُ

۱) دیوانه : ۷۸ه

<sup>(</sup>٢) القصة والأبيات مع زيادة ونقص وتقديم وتأخير وتغيير رواية في أخبار القضاة لوكيع : ٩٩/٣ . ذكر سنداً إلى الهيثم بن عدى ثم قال : ﴿ لما ولى عبد الله بن شبرمة القضاء ركب لحاجة له فلما أراد النزول عن البغل وثبت قدمه فحمل إلى منزله في محفة فدخل الناس يعودونه ودخلت فيمن دخل عليه ، فدخل عليه رجل من بنى سليط يكنى أبا المثنى فلما رآه ابن شبرمة قال : مرحباً هاهنا ارتفع فرفعه معه على السرير فأنشأ أبو المثنى يقول : . . ﴾

### فَغَـزْوَانُ حُرٌّ وأُمُّ الوَلِيـدِ إِنِ الله عَافَىٰ أَبَا شُبْرُمَهْ /

\*\*

فقيلَ : والله مائعرف له غلاماً ولا جاريةً ، فقال : أمُّ الوليد سَنُّورَتِي وَغَرُّوَانُ ذَكُرُهَا ، وقد أَعتَقْتُها ، وكان ابنُ شُبرمة مع فَضْلِهِ وفِقْهِهِ يقولُ الشَّعرَ .

حدَّثنا ابنُ دُرَيْد - رحمه الله - (۱) عن أبي حاتِم - عن الأَصْمَعِيّ ، عن سُفيان قال : لم يَرفع كُرْزٌ رأسه إلى السماءِ أربعين سنةً ، فكان ابنُ شبرمة يقول :

لو شِئْتُ كنتُ كَكُرْزِ فى تَعَبَّدِهِ أو كابنِ طارِقِ حَوْل البَيْتِ فِى الحَرَمِ قَدْ حَالَ دُونَ لَذِيذِ العَيْشِ خَوْفُهُمَا وَسَارَعَا فِى طِلَابِ الفَوْزِ وَالْكَرَمِ

وقرأتُ على محمد بن عبدِ الله الكاتب ، قال : قال : طلحة بن قيس الواسِطِيُّ : حدَّثنى بعضُ أصحابنا عن أبى عَمرو بن العَلاء ، قال : من أراد العزَّ فعليه بتقوى الله ، ومن أراد الرِّئاسة فعليه بالقُرآن ، ومن أراد الفَصاحَة فعليه بالعربيّة ، ومن أراد الأدب فعليه بالشّعر ، ومن أراد الرَّواية والجَمع فعليه بالحَديث ومن أراد القَضاء فعليه بالفِقْه ، ومن أراد السَّلامة فعليه بالصَّمْتِ .

وحدَّثنى محمد بن أحمد المُقرىء ، قال : حدَّثنى القاسم بن زكريا ، قال : حدَّثنا الموقَّري (٢) قال : حدَّثنا الموقَّري (٢)

<sup>(</sup>١) الحكاية والبيتان فى سير أعلام النبلاء : ٨٥/٦ من طريق أحمد بن إبراهيم الدُّوْرَقِيِّ .

<sup>(</sup>۲) بضم الميم وفتح الواو ، والقاف المشددة ، وفى آخره راء : هذه النسبة إلى موقر ؛ حصن بالبلقاء . اشتهر بها أبو بشر الوليد بن محمد الموقرى القرشى مولى يزيد بن عبد الملك من أهل الشام يروى عن الزهرى ( اللباب ٢٧٠/٣ ) .

عن الزُّهري عن القاسم ، قال : سمعتُ عمّتى زوج النَّبي عَيِّلِيّهُ تقول : قال رسولُ الله عَيِّلِيّهُ : « أحبوا العرب فإنّى عربي والقرآنُ عربي وكلامُ أهلِ الجَنَّة عربي » (١) .

والاشتغال بتعلُّم القُرآن وتَعليمه والبَحث عن علومه ليس كالاشتغالِ بسائر أصناف العُلوم ؛ لأن فضلَ القرآن على سائر الكلام كفضلِ الله على خلقه .

حدَّثنا ابن مُجاهدٍ رضي الله عنه قال : حدَّثنا يحيى بن أبي طالبٍ قال : حدَّثنا إسحاق / بن سُليمان ، عن جراح بن الضَّحاك الكِندي ، عن علقمة ابن مَرْفَدٍ ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عثان قال : قال رسول الله عَيْظَة : « حيارَم مَنْ تَعَلَّم القُرآن وعلَّمه » (٢) قال أبو عبدِ الرّحمن : فذاك الذي أقعدني هذا المَقعد ، قال أبو عبدِ الرّحمن : وفضلُ القرآن على سائرِ الكلام كفضلِ اللهِ على خلقه .

قال أبو عبدِ الله : كتب إليَّ مُحمد بن زكريا المُحاربي يذكر أن عبَّادَ بن يعقوب جدُّ لهم قال : حدَّ ثنا محمد بن مروان ، عن عمرو بن قيس ، عن عطيَّة ، عقوب جدُّ لهم قال : قال رسول الله عَيْنِيلَةٍ (٣) : « من شغله قراءة القرآن في أن عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَيْنِيلَةٍ (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء : ٢١/١ برواية وسند آخر .

وينظر : ميزان الإعتدال : ١٠٣/٣ ويحكم بوضعه ، وفيض القدير : ١٨٧/١ ، ومعرفة علوم الحديث : ١٦١ عن هامش إيضاح الوقف والابتداء .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى صحيحه: ٦٦/٩ ، ٦٧ بلفظ: « خيركم » والتبيان للنووى: ١١ ،١٦ ، وتخريجه فيه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي : ١٨٤/٥ حديث رقم ( ٢٩٢٦ ) في فضائل القرآن باب ( ٢٥ ) والدارمي في السُّنن : ٤٤١/٢ .

يتعلمه أو يعلمه عن دعائي أو مَسْأَلَتِي أعطيته ثواب السائلين ، وذلك أن فضلَ كلامِي على غيره كفَضْلِي على خلقي » .

حدَّثنا ابنُ مجاهدٍ رضي الله عنه قال : حدَّثنا أحمد بن منصور الرَّمَادِيُّ قال : حدَّثنا عبد الرزاق بن همَّام قال : أخبرنا النَّوري ، عن عَلقمة بن مَرْثَدٍ ، عن عَبد الرحمن ، عن عثان قال : سمعتُ رسولَ الله عَيْشَةُ يقول : « أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه » (١) .

وحدَّثنا الفضلُ بن صالح قال : حدَّثنا شيبان قال : حدَّثنا هارون قال : حدَّثنا شعبة أن أبا عبد الرحمن قال : لولا أنّي سمعتُ عنمان يقول : أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه ماجلست لكم هذا المَجْلِس قال هارون : وكان إماماً .

حدّثنا أبو القاسم البَعَويُّ قال : حدَّثنا عبد الواحد أبو بحرٍ قال : حدَّثنا الفضل بن ميمون قال : حدَّثنا منصور بن زاذان عن أبي عمر زاذان الكِنْدِيُّ أنه سمع أبا هُريرة وأبا سَعِيدٍ الخُدري يقولان : سَمِعْنا رسول الله / عَلَيْكُ يقول : « ثلاثةُ نَفَرٍ يوم القيامة على كثيب مسلكِ أسود ، لايهولهم فزعٌ ولاينالهم حسابٌ حتى يُفرغ مما بين الناس ، رجلٌ قرأ القرآن وآمنَ فصدعَ به ابتغاءَ وجهِ الله ، ورجلٌ أذَّنَ ، دَعَا إلى الله تَعالى ابتغاءَ وجهِ الله ، ورجلٌ ابتُلي بالرق في الدُنيا فلم ورجلٌ أذَّن ، دَعَا إلى الله تَعالى ابتغاءَ وجهِ الله ، ورجلٌ ابتُلي بالرق في الدُنيا فلم يَشغله ذلك عن طَلَب الآخرة » (٢) .

وحدَّثنا أحمد بن عَبَّاسٍ قال : حدَّثنا أحمد بن النضر قال : حدَّثنا محمد ابن مصفى قال أ: حدَّثنا معاوية بن حفص ، عن شريكٍ ، عن عاصم ، عن

۲.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى صحيحه : ٧٤/٩ ، ( فتح البارى : رقم ( ٥٠٢٨ ) فضائل القرآن باب ( خيركم من تعلم القرآن وعلّمه ) . وينظر فضائل القرآن للنّسائى : ٨٧ وتخريجه هناك . (٢) فيض القدير : ٣١٨/٣ .

أبي عبد الرحمن ، عن عُثمان قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « خِيَارُكُم من قَرَأَ اللهُ عَلَيْكَ : « خِيَارُكُم من قَرَأَ القُرآن وأَقرأه » (١) .

قال : وحدَّثنا الرَّمَادِيُّ قال : حدَّثنا يَحيى بن عبدِ الحميد قال : حدَّثنا ابن المبارك . عن عوف قال : بلغني عن سليمان بن جابر ، عن ابن مَسعود قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « وإنّي امرؤٌ مقبوضٌ ، فتعلَّموا القرآن وعلَّموه النّاس : وتَعَلَّموا الفرائض وعلَّموها الناس ، وتعلّموا العلم وعلَّموه الناسَ » (٢) .

وحدَّثنا أبو عبدِ الله الفقيه قال : حدَّثني أحمد بن محمد بن يحيي ، قال : حدَّثنا زيدُ بن حباب قال : حدَّثنا حسين بن واقد قال : حدّثني أبو غالب قال : قلتُ لأبي أُمامة : حَدِّثنَا ماسمعتَ من رسولِ الله عَيِّلِيَّة ، قال : « كان حديث رسولِ الله عَيِّلِيَّة ، قال : « كان حديث رسولِ الله عَيِّلِيَّة القرآن ، كان يكثر الذّكر ، ويطيل الصَّلاة ، ويُقَصَّرُ الخُطبة ، ولا يستنكر أن يمشى مع المِسكين الضَّعيف حتَّى يفرغ من حاجته » .

وحدَّثني الحُسين بن إسماعيل قال : / حدَّثنا يعقوب ، عن هُشيم ، عن حُميد ، عن أُنس قال : كانت الأَمَةُ تلقى النَّبي عَيِّسَةٍ ، فتأخذ بيده فتنطلق به إلى حاجتها .

وحدَّثني محمد بن العُبيد الفقيه قال : حدَّثنا الخزاز أحمد بن علي قال : حدَّثنا النُّعمان بن شبل قال : حدَّثنا يحيى بن أبي رَوق . عن أبيه ، عن الضَّحاك في قوله تَعالى : ﴿ ثُمَ أُوْرَثْنَا الكِتَلْبَ الَّذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٣) قال : هُم حَمَلَةُ القُرآن .

<sup>(</sup>١) فيض القدير: ٤٦٤/٣ ، وعزاه لابن الضريس وابن مردويه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجَه الترمذي : ٤١٣/٤ ، ٤١٤ ، حديث رقم ( ٢٠٩١ ) في الفرائض في باب ( ما جاء في تعلم الفرائض ) .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر : آية : ٣٢ .

قال : وحدَّثنا موسى بن هارون قال : حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة قال : حدَّثنا أبو خالد الأحمر ، عن عمرو بن قيس ، عن عِكرمة ، عن ابن عبّاس قال : « ضَمِنَ اللهُ لمن قرأً القُرآن أن لايُشْقِيَهُ في الدُّنيا ولا في الآخرة ، ثم قرآ (١) : ﴿ فَمَنِ اتّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلاَيَشْقَىٰ ﴾ » (٢) .

حدَّ ثنا أحمد بن العَبَّاس قالَ : حدَّ ثنا على بن العباس قال : حدَّ ثنا محمد ابن عُمر بن الوليد قال : حدَّ ثنا يحيي بن آدم عن عبد العزيز عن الأعمش قال : « مَرَّ رجلٌ على عبد الله بن مَسعود وحوله ناسٌ من ضُعَفَاءِ النَّاس يقرئهم القرآن ، فقال يأبا عبد الرَّحمٰن ماهؤلاء حَوْلَكَ قال : هؤلاء يَقْسِمُونَ ميراث محمد عَيْلَةً » .

قال : حدَّثنا على بن الصَبّاج قال : حدَّثنا فلانُ بن مسلم الخَوْلَانِيُّ قال : حدَّثنا أبو محمد الأَّلْهَانِيُّ ، وسماه ، من أهل اللَّاذِقِيّة قال : « كُنَّا عند أَزْهَر ابن عَقِيلِ بن راشدٍ وهو يُقْرِئُ القرآن ، قال : فَمَرَّ به إسماعيل بن عيَّاشٍ فقال له : ياأَزْهَر كم مولِّى لك اليومَ ؟! » .

حدثني محمد بن زياد ، عن أبي أمامة أن النَّبي عَلَيْكُ / قال : « مَنْ عَلَّمَ رَجَّلًا آيةً من كتابِ الله فهو مَولَّى له حقًّا عليه أن لايَخْذُلُهُ وَلَايَكْفُرَهُ » (٣) .

وحدَّ ثني محمد بن عُبيد الفقيهُ قال : حدَّ ثنا الكَجِيُّ (٤) إبراهيم بن عبد الله قال : حدَّ ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسَّان بن عَطِيَّة ، عن أبي كَبْشَةَ ،

\* 1

<sup>(</sup>١) الحديث في الرعاية لمكي : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : آية : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في مجمع الزوائد: ١٣٣/١ ، وينظر: كشف الخفاء: ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأنساب : ٣٥٩/١٠ : • الكجّى بفتح الكاف والجيم المشددة هذه النسبة إلى الكج وهو الجصّ . اشتهر بهذه النسبة أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ... كان من ثقات المحدثين » .

عن عبدِ الله بن عَمْرِو قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ بَلَّغُوا عَنِّي وَلُو آيةً ﴾ (١).

قال : وحدّثنا إبراهيم الكَجَّيُ قال : حدَّثنا عبد العزيز بن الخَطاب قال : حدّثنا مَنْدَلٌ ، عن أبي بكر الهُذَلِيِّ ، عن الحسن ، أن النّبي عَيْضَةً قال : « ماتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بصدقةٍ أفضلُ من علمٍ ينشره » .

وحدَّثنا أبو جعفر بن الهيثم العدل قال : حدَّثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدَّثنا أبان بن يَزيد القَطَّانُ قال : حدَّثنا قتادة ، عن أنس قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « مثل المُؤمن الذي يقرأ القرآن كمثلِ الأُثْرُجَّة ريحها طيِّبٌ وطعمُها طيِّبٌ ولا ريحَ لها ، طيِّبٌ ، ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن كمثلِ التَّمرة طعمُها طيِّبٌ ولا ريحَ لها ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرَّيحانة ريحها طيِّبٌ وطعهما مرِّ ، ومثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن ، كمثلِ الحَنْظَلَةِ طعمها مرَّ ولا ربحَ لها » (٢) .

، وروى شُعبة وغيره ، عن [ أبى ] (٢) موسى ، عن أنس ، عن النَّبي عَلَيْكُ مثله (٤) .

وحدَّثنا إبراهيم بن عَرَفَةَ قال : حدَّثنا إسحاق العَلَّافُ قال : حدَّثنا رَوْحٌ قال : حدَّثنا مَوْفٌ ، عن قسام بن زهيرٍ ، عن أبى مُوسى قال : يُحَدِّثُ : « إِنَّ مَثَلَ المُؤْمِن الذي يَقْرَأُ القرآن ... » وذكرَ الحديث /

۲۸

<sup>(</sup>١) الحديث في مُسند الشهاب: ٣٨٧/١ حديث رقم: ( ٦٦٢ ) وتخريجه هناك.

 <sup>(</sup>۲) الحديث في فضائل القرآن للنسائي : ۱۱۱ رقم ( ۱۰۲ ، ۱۰۷ ) والتبيان : ۱۲ ، وتخريجه
 يهما .

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٤) يقصد به أنه رواية صحابى عن صَحَابِي ، أو أنه يشير إلى أنه سَقط من سند الحديث في الرواية السابقة (أبو موسى).

حدَّثني ابنُ مجاهدٍ قال : حدَّثنا عبدُ الله بن أيوب قال : حدَّثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن مطرف . عن أبي سعيد الخُدري أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « مامِن صدقةٍ أفضلُ من علمٍ يَنْشُرهُ صاحِبُهُ » كذا قالَ ، ليس بين [ ابن ] مطرف وبين أبي سعيدٍ أحدِّ (١) ، قال : وحدَّثنا العبَّاس بن عبد الله التَّرْفُفِي (٢) قال : حدثنا أبو المغيرة قال : حدَّثتنا عيدة بنت خالدٍ ، قالت : « إن الذي يَقرأ القُرآن له أجرٌ ، والذي يسمع له أجران » .

قال: وحدَّثنا الحارث بن محمّد قال: حدَّثنا كثير بن هشام قال: حدَّثنا الحَكَمُ بن هشام بن أبي عَقيل قال: حدَّثنا معاذ بن مسلم، عن جابر بن يزيد، عن بشر بن غالب، عن على بن أبي طالب قال: « إنّه من قَرأً القُرآن قائماً كان له بكل حرفٍ عشر حسنات. ومن قَرأه في غير الصلاة كان له بكل حرفٍ عشر حسنات ».

وحدَّثنا محمد بن عبد الله البَصري قال : حدَّثنا إبراهيم بن فَهدٍ قال : حدَّثنا إبراهيم بن فَهدٍ قال : حدَّثنا إبراهيم بن نافع الجلَّاب قال : حدَّثنا عبد القدوس ، عن مكحول ، عن واثِلة بن الأسقع قال : « شكا رجلٌ إلى النَّبي عَيِّالِيَّهُ وجعاً في حلقه فقال : « عليك بقراءةِ القُرآن » (٣) .

وحدَّثني محمد بن الحسن قال: حدَّثني أبو جعفر بن جعفر بن الهَيثم العدل قال: حدَّثنا مُسلم قال: حدَّثنا سعيد بن زربي ، عن ثابت: عن أنس قال: قال رسولُ الله عَيِّالِيَّهُ: « لَقَدْ أُوْتِيَ أَبو موسى مزماراً من مَزَامِير آل دَاوُد » (٤).

 <sup>(</sup>١) ابن مُطَرَّفِ هذا تابعيٌ ثقةٌ كذا قال عنه أحمد وأبو حاتم وغيرهما .
 ( تهذيب التهذيب : ٤٠٧/٩ )

<sup>(</sup>٢) الأنساب: ٤١/٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث في كنز العمال : ٥٤٩/١ ، رقم ( ٢٤٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى: ٩٢/٩، ومسلم: ١٩٢/٢ وابن ماجه: رقم ( ١٣٤١) وأخرجه عن
 عائشة رضى الله عنها جماعة منهم النسانى فى فضائل القرآن: ٩٥ والنووى فى التبيان وغيرهم.

قال : وحدَّثنا أبو جعفر قال : حدَّثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدَّثنا سعيد ابن زربي ، عن حمّادٍ ، عن علقمة قال : كنت أعطيت حسن الصوت ، وكان عبد الله بن مسعود يستقرئني ويقول لي : اقرأ فداكَ / أبي وأُمي ، فإني سمعتُ النَّبي عَيِّلِهِ يقولُ « حُسْنُ الصَّوْتِ تَزْيِيْنُ القُرْآنِ » (١) .

حدَّثني محمد بن سليمان الباهِلِيُّ قال : حدَّثنا الحسن بن عبد الرحمن الرَّمادي قال : حدَّثنا طلق بن عَتَّامٍ قال : حدثنا قيس بن هلال بن حباب ، عن يحيى ، عن هُبيرة ، عن أمِّ هانيء بنت أبي طالب قالت : « كنت أسمعُ صوتَ رسولِ الله عَيْقِيَّةُ باللَّيل على فراشِي يُرجِّع بالقرآن » .

قَالَ : وحدَّثنا طَلْقٌ عن حفص بن غياث ، عن محمد بن أبي لَيلى والأَّعمش ، عن عَمْرو بن مُرَّة ، عن عبد الله بن دينار ، عن علي قال : « كان النَّبي عَلَيْكُ يقرأ بنا القُرآن على كلِّ حالٍ إلا جُنْبًا » .

حدَّثنا أبو بكر البَزَّاز قال : حدَّثنا محمد بن إسحاق الخَيَّاطُ قال : حدَّثنا أبو منصورٍ قال : حدَّثنا عُثمان – يعني ابن قيس – عن ابن أبي مليكة ، عن عُبيْدِ بن سهلٍ قال : ذُكِرَ لنا عندَ سَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ حُسْنُ الصَّوتِ بالقرآن فقالَ سَعْدٌ : سَمعت النَّبِيَّ عَيِّلِتِهِ يقولُ : « لَيْسَ مِنَا من لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرآن » (٢) .

قال أبو عبدِ الله رضيَ الله عنه : قد جاء تَفسير من لم يتغن بالقرآن في هذا الحديث أنَّه حُسْنُ الصَّوتِ .

وحدَّثنا أبو حفصِ القَطَّانُ قال : حدَّثنا محمد بن إسماعيل قال : حدَّثنا وحدَّثنا أبراهيم بن يزيد ، عن الزُّهري ، عن معاذ بن جَبَلِ قال : « من

<sup>(</sup>١) الحديث في الجامع الصغير: ١٥٢/١.

<sup>(</sup>۲) التبيان : ۸۸ .

استظهرَ القرآن كانَتْ له دَعْوةٌ إن شاءَ تَعَجَّلَهَا لدُنيا وإن شاءَ تَأْجَلَهَا ١١٠٠ .

قال : وحدَّثنا محمَّد بن إسماعيل قال : حدَّثنا وكيعٌ قال : حدَّثنا إسماعيل ابن رافعٍ أبو رافع ، عن رجلٌ لم يسمه عن عبد الله بن عَمْرٍو قال : « من قَرَأُ القُرآن / فكأنَّما استدرجت النَّبوة بين جَنْبَيْه ، غير أنه لايوحى إليه » .

قال : وحدَّثنا الحَسَّانِيُّ قال : حدَّثنا وكيعٌ قال : حدَّثنا عِمران أبو بشرٍ الحَلَبِيُّ ، عن الحُسين قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « لافاقة لعبدٍ بعدَ القُرآن ، ولا غِنَّى له بَعده » (٢) .

قال : وحدَّثنا الحَسَّانِيُّ قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن هشام ، صاحب الدستوائي ، عن قَتادة ، عن زُرارة بن أُوفى ، عن سعيد بن هشام ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيِّظَة : « الذي يقرأ القُرآن وهو ماهرٌ مع السَّفرة الكرام البررة ، والذي يَقرَؤهُ وهو يَشْتَدُّ عليه فله أجران » (٦) سألت ابنُ مجاهدٍ عن هذا الحَديث ، فقلتُ أيهما أفضلُ : فقال الماهِرُ ، لأن الذي له أجران له شيءٌ محصًى العَديث ، والذي مع السفرة فهو نهاية مايُعطى العبد في الثَّواب . وروى يَزيد بن هارون ، عن شُريك ، عن عبد الله بن عيسى ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عن هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْظَةً -، وذكر القرآن وصاحبه - فقال (٤) :

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح البارى: ۷۰/۹

<sup>(</sup>٢) المصنف لآبن أبي شيبة : ٢٠/١٠ ( فضائل القرآن ) رقم ( ١٠٠٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) عن عائشة في البخارى : ٦٩١/٨ ، ومسلم في صحيحه : ١٩٥/٢ ، وهو في مسند الإمام أحمد : ٨/٦ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ...

ورواية البخارى : « مثل الذى يقرأ القرآن ، وهو حافظ له ... والذى يتتعتع » وهذه الأخيرة فى أكثر روايات الحديث .

وينظر : التبيان : ١٢ .

<sup>(</sup>٤) بمعناه لا بلفطه في الرّعاية : ٤٧ .

« يعطى المُلك بيمينه والخُلد بشماله ، ويُوضع على رأسه تاجُ الوَقار » معنى الحديث والملك والخلد يجعلان له لا أن شيئاً يجعل فى يمينه ، وهذا كما يقال : الدار في يدك أى : في مُلكك ، وقال الله تَعالى : ﴿ تَبَرْكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ﴾ (١) .

حدَّثني محمد بن حفص قال: حدّثنا عيسى بن جعفر قال: حدَّثنا قُبيصة قال: حدَّثنا قُبيصة قال: حدَّثنا سُفيان ، عن سَعيد بن أبي عروبة ، عن قَتادة ، عن زُرارة ، عن سعيد بن هشام ، عن عائِشَة قالت : قال رسولُ الله عَيْسَة : / « الماهرُ بالقرآن مع السَّفرة الكِرَام البَررَة والذي يَتَعَايَا في القُرآن له أجران » (٢) .

تقولُ العربُ: عييت بالأمرِ: إذا لم تَعرف جهته ، وأنا عيى ، وتعايا يَتَعَايا تَعَايا تَعَايا عَلَي ، فإنّا عيى العياء في المَشي ، فإنك تقول : أعييت أعيى إعياء فأنا مُعْياً . ويقال (٣) : فحل عَيَايَاء : إذا كان لايُلقح ، وكذلك : رجلٌ عياياء طباقاء : إذا كان أحمق شرسًا ، وينشد (٤) :

عَيَايَاءَ لَم يَشْهَدْ خُصُوماً وَلَم يُنِخْ قِلاصاً إلى أوكارِهَا حينَ تُعْكفُ

عَفَا بَرِدٌ مِن أُمَّ عُوفٍ فَلَفْلُفُ فَأَدْمَانُ مِنهَا فَالصَّرَائِمُ مَأَلَفُ وَعَهِدَى بِهَا إِذْ ذَاكَ وَالشَمْلُ جَامِعٌ لِيَالِيَ جُمْلٌ بِالمُودَة تُسْعِفُ فَأَصْبِح قَفْراً بعد ما كان حقبةً وجملُ المنى تشتو به وتُصَيَّفُ فَقَرَقنا صرف مِن الدَّهْرِ لِم يكن له دون تفريقٍ مِن الحيى مصرَفُ

ورواية الديوان : ( طباقاء ... ) وهو فى اللسان ، وغريب الحديث لأبي عبيد : ٢٩٥/٢ ... وغيرهما

٣1

<sup>(</sup>١) سورة الملك : آية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج مثله بلفظ « وهو يشتدُّ عليه » .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث لأبي عبيد : ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) البيتُ لجميل بن معمر العُذري في ديوانه : ١٣٨ ، من قصيدة طويلة جيدة أولها :

فأمًّا حديثُ رسولِ الله عَيْلِيَّةِ الذي حدَّثناه القاضي ابن المَحاملي ، قال : حدَّثنا زيادُ بن أيوبٍ قال حدثنا : يحيى الحِمّاني قال حدَّثنا : مالكُ بن مغول وفِطرُ (۱) وابن عُمارة ، عن إسماعيل بن رجاء عن إدريس بن صَبِيْج (۲) عن البراء ابن عازب قال : سمعتُ رسولَ الله عَيْلِيَّةِ يقول : « زَيِّنُوا القرآن بأصواتِكُم » (۳) فقال أكثر أهلِ العِلْمِ (٤) : أى زَيِّنُوا أصْوَاتَكُمْ بالقرآن وكأنه عَيْلِيَّةٍ حتَّ على قراءةِ القُرآن ومُداومة الدِّراسة ، والقُرآن لايحتَاج إلى تَزيين ، بل يُزين مَنْ قرأه ، وقد سَرَقَ بعضُ الشُّعراء هذا المَعنى فقال :

وعَيْطاءَ مازَانَهَا حِلْيُهَا بَلِ الحِلْيُ صال بها وَآزْيَأْنْ ومالى بحقف النَّقَا خبرةً ومقعد زيارها والعَكَنْ سِوَى أَنَّها قَمَرٌ باهِرٌ تَمَايَلُ في مَشْيِهَا كالفَنَنْ

وأمَّا حديثُ رسولِ الله عَلِيْكِ : « من أقرأ الناس ؟ قال : من إذا قرأ رأيته يَخشي الله » (°) فقد أوضح لك / .

(۱) لعله فِطْرُ بن حماد بن واقد الصَّفار . وهو : يكسر الفاء وسكون الطاء المهملة .
 ( الإكال : ١٢٦/٧ )

<sup>(</sup>٢) لعله المذكور في تهذيب الكمال : ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢٨٣/٤ ، ٢٨٥ ، والنسائي في فضائل القرآن : ٩٤ حديث رقم : (٧٥) وتخريجه هناك .

<sup>(</sup>٤) قاله الخطَّابيّ وغيره ، وينظر : تفسير القرطبيّ : ١١/١ .

<sup>(</sup>٥) الحديث في مشكاة المصابيح : رقم ( ٢٢٠٩ ) ومجمع الزوائد : ١٧٣/٧ .

وذهب آخرون إلى حسن الصّوت واحتجوا بالحديث الآخر: « ماأَذِنَ الله بشيءٍ قطُّ كإذنه لنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بالقُرآن » (١).

وحدّثني أبو عبدِ الله بن الجنيد قال : حدّثني ابن عسكر ، عن سفيان ، عن البَراء عن البَراء ومنصور ، عن طلحة بن عبد الرحمن ، عن عَوسجة ، عن البَراء قال رسولُ الله عَيْسَاتُ : « زَينُوا القُرآن بِأَصْواتِكُمْ » (٢) .

وحدّثني أحمد بن العبّاس قال: حدّثنا العُطاردى قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة قال: « مامِنْ قومٍ جلسوا في بيتٍ من بيوتِ الله يتدارسون كتابَ الله يتعاطون بينهم إلا كانُوا أضيافاً لله وأَظَلتَتْهُمُ المَلائِكَةُ بأَجنحتها حتَّى يخوضوا في حديثٍ غيره، وماسلَكَ رَجُلّ طريقاً يَلْتَمِسُ فيه العلمَ إلا سهّل الله له طَرِيقاً إلى الجَنَّةِ ».

حدّثنى محمّد بن عبد الواحد قال : حدّثنا ثَعلب ، عن ابن الأعرابيّ قال : قال أبو هريرة : المَساجِدُ سوقٌ من أسواقِ الآخرة فقراها المغفرة وتحفها الرّحمة » .

وحدّثني أبو عُمر ، عن بشرِ بن موسى قال : سمعتُ السيلَحُونيَّ يقول : قال سُفيان الثَّوْرِيُّ : « بلغني أن العبدَ إذا خَتَمَ القُرآن قبَّل المَلَكُ بينَ عَيْنَيْهِ » .

وحدّثني أبو القاسم المَروزي قال : حدّثنا بشر بن موسى قال : حدّثنا بشر بن جَلِيسُ بشر بن الحارث يقال له : عُمر بن عبد العزيز قال : حدّثنا بشر بن الحارث ، عن يَحيي بن بَيان ، عن حَبيب بن أبي عمرة قال : « إذا خَتَمَ الرجلُ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۲۸۰/۲ ، ۲۷۱ ، ۶۵۰ ، والنسائي في فضائل القرآن: ۹۳.
 حدیث رقم (۷۳) وتخریجه هناك وهو في صحیح البخاری ینظر ( فتح الباری: ۷۰/۹ ) .
 (۲) تقدم ذكره .

القرآنَ قَبَّلَ المَلَكُ بينَ عينيه » . قال بشرٌ .: فحدثت بهذا الحديث أحمد ابن حنبل فاستحسنه وقال : لعلَّ هذا من محدِّث سفيان / . وهكذا يكثر جدًّا ، فكذلك اقتصرت على هذا .

وحدّثنى أبو بكر الحَلَنْجِيُّ (١) إمامُ الجامع قال : حدثنا الكُدَيْمِيُّ قال : حدثنا يحيى بن كثير أبو غَسَّان العَنْبَرِيُّ قال : حدّثنا سَعِيدُ بن عُبَيْدٍ قال : سمعتُ الحسن يقول : « إِنَّ هذا القرآن قرأه من الناس نفر ثلاثة : قومٌ اتخذوه بضاعة ينقلونه من بلدٍ إلى بلدٍ وهؤلاء كثيرٌ ، لاكثرهم الله ، وقومٌ يراءُون به في أعمالهم ، وقومٌ وَجَدُوا فيه دَوَاءَ قُلُوبِهِمْ فجعلوه على دَاءِ قُلُوبِهِم ، وَذَكَّرُوا به في مَحَارِيبِهِمْ ، وَخَنُّوا به في بَرانِسِهِمْ فبهؤلاء يُنال من العَدُوِّ وتُستنزل بهم القَطْرَةُ » .

سمعتُ أبا عُمر يقول : خَنُّوا : بَكَوْا حتى سُمع خَنِيْنُهُمْ ، قال ثعلب : ومنه حَديث على للحَسَن وقد شاوره في شيءٍ فأشار عليه الحسن أن لايفعل فأبى علي فَبكَىٰ الحسن إشفاقاً ، فقال (٢) : لاتَخن خَنين الأمة ، ولابد مما لابد . قال ثَعلبُ : فالخَنين صوتُ البُكاء من الأنف ، ويُقال : الأنف المخنة ، وأنشد (٣) : بَكَى جَزَعاً مِنْ أَنْ يَمُوتَ وأَجْهَشَتْ

إليه الجِرِشَّى وارمَعَلُّ خَنِينُهَــا

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) بفتح الخاء المعجمة واللّام وسكون النُّون ، وفي آخره الجيم . هذه النسبة إلى خلنج ، وهو نوع من الخشب .... » ( الأنساب : ١٦٦/٥ )

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير : ٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو لَمُدرك بن حصن الأُسَدِئُ في اللسان : ( خنن ) عن ابن برى رحمه الله .

وورد فى اللّسان : ( جرش ) ( حنينها ) بالحاء المهملة . ومدرك بن حصن أو حصين فقعسىّ أسدى ، شاعر إسلامي أموى . أخباره في معجم الشعراء : ٣٠٩ ، ٣٣٣ ، والحزانة : ١٨٧/٣ .

#### ( فاتحة الكتاب )

### بسميم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

١ - قولُه تَعالى : ﴿ مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [ ٤ ]
 قرأ عاصمٌ والكِسَائِيُّ : ﴿ مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ بألف بعد الميم .

وقرأ الباقون : ﴿ مَلِكِ ﴾ بغير ألف ، فحجَّةُ من قرأ ﴿ مَلِكِ ﴾ قال : لأنَّ المُلْكِ ﴾ الملك دخل تحت المالك ، واحتجَّ بقوله تعالى (١) ﴿ قُلِ الْلَّهُمَّ مَلْكَ الْمُلْكِ ﴾ وحجَّةُ من قرأ ﴿ مَلِكِ ﴾ قال : لأنَّ ملكاً / أخصُّ من مالك وأمدح ؛ لأنه قد يكون المالِكُ غيرَ ملكِ ولا يكونُ المَلِكُ إلا مالكاً . وأكثر مايجيء في كلام العرب وأشعارهم ملك ، ومليك : لغة فصيحة ، وإن لم يقرأ بها أحد ؟ ، قال ابنُ الزَّبَعْرَىٰ يخاطبُ رسولَ الله عَلَيْكَ إلا ،

يَارَسُولَ المَلِيكِ إِنَّ لِسَانِي رَاتِقٌ مَافَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ الْحَلِيكِ إِنَّ مَافَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ إِذْ أَجَارِي الشَّيْطَانَ في سَنَنِ أَلْفَ عَلْمُ مَنْهُورُ لَيْكُ مَثْبُورُ مَلْ مَيْلَهُ مَثْبُورُ لَيْكُ مَثْبُورُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أُبَيِّ وأبو هريرة ، وأبو رجاء العطاردى تفسير القرطبي : ١١٧٠ ، والبحر المحيط : ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) شعره جمع الدكتور يحيى الجبورى : ٣٦ ، وإعراب ثلاثين سـ ٢٠ ، والسيرة النبوية : ٤٠ ، وربما نسب إلى أمية بن أبي الصلت .

وقال الفرزدق : وجمع بين اللَّغتين فقال (١) :

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَىٰ لَنَا

بَيْتاً دَعَائِمُهُ أَعَنُّ وَأَطْوَلُ

بَيْتاً بَنَاهُ لَنَا المَلِيكُ وَمَابَنَىٰ

مَلِكُ السَّمَاء فَإِنَّه لَا يُنْقَلُ

فأمًّا مارَواه عبدُ الوارِث [ عن (٢) ] أبي عمرو ﴿ مَلْكِ يومِ الدَّيْنِ ﴾ فإنه أسكنَ اللَّام تخفيفاً كما [ يُقال ] في فَخِذٍ : فَخْذ ، وقال الشَّاعِرُ (٣) :

مِنْ مِشْيَةٍ فِي شَعَرٍ تُرَجِّلُهُ عَلَيْهِ حُلَلُهُ تَمَشَّى المَلْكِ عَلَيْهِ حُلَلُهُ

وقرأ أبو حَيْوَةَ (٤): ﴿ مَلِكَ يوم الدِّينِ ﴾ وقرأ أنس بن مالك: ﴿ مَلَكَ يوم الدِّينِ ﴾ [ جعله فعلًا ماضياً (٥) ] قال: ويجوز في النَّحو: مالكَّ يومَ الدِّين ﴾ [ جعله فعلًا ماضياً (٥) هو مالكَّ. فأمَّا قراءةُ أبي هُريرة – رحمه الله – وعمر

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٥٥٥ ( دار صادر ) ٤١٧ ( الصاوى ) .

وينظر : شرح المفصل لابن يعيش : ٩٧/٦ ، والخزانة : ٤٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ ابن أَبِي ... ١ .

وعبد الوارث هذا أحد رواة أبى عمرو ، قال الحافظ ابن الجزرى : « عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان ، أبو عبيدة التنورى العنبرى مولاهم البصرى . إمام حافظ مقرىء ثقة ، ولد سنة اثنتين ومائة وعرض القرآن على أبى عمرو ... » ( غاية النهاية : ٤٧٨/١ ) وهذه الرَّواية عن أبى عمرو في تفسير القُرطبي : ١٣٩/١ ، والبحر الحيط : ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الطارقيَّة ( إعراب ثلاثين سورة ) : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٩/١ ، والبحر المحيط : ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) عن الطارقية .

ابن عبد العزيز ، ومحمد بن السميفع (١) ﴿ مَلْكَ يومِ الدِّينِ ﴾ على الدُّعاء ، يامالك يوم الدين ، فقد ذكرتُهُ في ﴿ الشَّواذِّ ﴾ (٢) ولا أذكر في هذا الكتاب غير حروف السبعة وعِلَلها .

٢ - وقوله : ﴿ إِهْدِنَا الصِّرْطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [ ٦ ]

قرأ ابن كثير ﴿ السِّرْطَ ﴾ بالسّين ، وكذلك في كلّ القُرآن على أصل الكلمة .

وقرأ الباقون: ﴿ الصِّرْطَ ﴾ بالصَّادِ ، وإنّما قَلْبُوا السّين صاداً ؛ لأنَّ السين مهموسةٌ والصّادَ مجهورةٌ ، وهي من حروف الإطباق ، والسّين مفتحة ، وقلبوا السين صاداً لتكون / مؤاخيةً للسين في الهمس والصّفير ، وتُؤاخي الصَّادَ في الإطباق ، إلا حمزةَ فإنه يُشم الصّاد زاياً ، وذلك أن الزاي تؤاخي السين في الصَّفير وتؤاخي الصّاد في الجَهر ، وكذلك قوله (٣) : ﴿ حتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴾ الصَّفير وتؤاخي الصّاد في الجَهر ، وكذلك قوله (١) : ﴿ حتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴾ بإشمام الزَّاي ، وأنشدَ ابنَ دُرَيْد رضى الله عنه (٤) :

<sup>(</sup>١) السَّمَيْفُعُ : بفتح السِّين محمد بن عبد الرحمن ، أبو عبد الله اليمانى ( غاية النهاية : ١٦١/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) مختصر الشواذ لابن خالویه ، والطارقیة : ۲۳ وینظر : تفسیر القرطبی : ۱۳۹/۱ ، والبحر المحیط : ۲۰/۱ . وفی الأصل : « وقد ذکرته ... » .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : آية : ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) أنشده ابن دُريد - رحمه الله - في الجمهرة : ١١٥/٢ ، وهو تميم بن أبي بن مقبل العجلاني
 في ديوانه : ٧٩ من قصيدة أولها :

يَاحُرُّ أَمْسَيْتُ شَيْخًا قَدَ وَهَيْ بَصَرِى وَالْتَاثَ مَا دُونَ يَوْمِ الوَعْدِ مَن عُمُرى وهي طويلة جيَّدة . وروايتُهُ : ( الأصداء ) .

أنشده المؤلف في الطارقية : ٢٩ ، وشرح الفصيح : ورقة : ٥ وروايته : ( إذا تجهمني .. ) وشرح مقصورة ابن دريد : ١٦٢ .

وينظر : الحيوان : ۰۹/۷ ، والمعانى الكبير : ١٢٦٤ ، شروح سقط الزند ٥٦٠ وأمالى ابن الشجرى : ٢٦٧/١ ، والمغنى : ٦٩٥ ، وشرح شواهده : ٣٢٨ ، وشرح أبياته : ٣٢٤/٢ ، ٣٢٤/٨

<sup>(</sup> ٤ - إعراب القراءات جـ ١ )

# ولاتُهَيِّبُنِيْ المَوْمَاةُ أَرْكَبُهَا إِذَا تَجَاوَبَتِ الأَزْدَاءُ بالسَّحَرِ

جعلها زاياً خالِصَةً وهي لُغَةً .

٣ – وقوله [ تعالى ] ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ ٧ ]

قرأ حمزةُ وحده ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ ﴾ بضمَّ الهاءِ وجزمِ الميمِ ، وكذلك : ﴿ إِلَيْهُمْ ﴾ و ﴿ لَدَيْهُمْ ﴾ وهي لغةُ رسولِ الله عَلَيْكُ ، وإنما ضُمَّ الهاءُ في أصل الكلمةِ قبل أن تتصل بها « على » كما تقول : ( هُمْ ) ، فلما أدخلت « على » فقلت ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ بقيت على حالها .

قال ابنُ مجاهدِ: إنّما خصَّ حمزة هذه الثلاثة الأحرف بالضمِّ دون غيرهنَّ أغنى: «عليهُم» «ولديهُم» «وإليهُم» من بين سائر الحروف، لأنهن إذا وليهن ظاهر صارت ياآتُهُنَّ ألفاتٍ، ولايجوز كسر الهاء إذا كان قبلها ألفٌ، فعامل الهاء مع المكنى معاملة الظاهر، إذا (٢) كان ماقبلَ الهاءِ ياءً فإذا صارت ألفاً لم يَجز كسر الهاءِ ياءً فإذا صارت ألفاً لم يَجز كسر الهاءِ ولقي الهاء والميم ساكن ضمها، كسر الهاءِ (٣)، فإذا جاوزَ هذه الثلاثة الأحرف ولقي الهاء والميم ساكن ضمها، فإذا لم يلقَ الميم ساكن كسر الهاء نحو قوله تعالى (٤): ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَومَئِذٍ ﴾ و﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (٥) وعند الساكن ﴿ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ ﴾ (٦) ﴿ عَلَيهِمُ

<sup>(</sup>١) السُّبعة : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) في السبعة : « إذ كان ما قبل الهاء إذا صار ألفاً لم يجر كسر الهاء ٥ .

 <sup>(</sup>٣) غير موجودة في السُّيعة فلعلها عبارة توضيحية من المؤلف.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : آية : ١٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : آية : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية : ١٤٢ .

الذُّلَّة ﴾ (١) ﴿ وَإِلَيهِمُ اثْنَيْنِ ﴾ (٢) ٢) ولو كان مكان الهاء والميم كافّ وميمٌ لم يجز كسرهما إلا في لغةٍ قليلةٍ لاتدخل في القراءة لبُعد الكافِ من الياءِ .

وقرأ الباقون / ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ بكسر الهاء ، وإنما كسروها لمجاورة الياء كراهة أن يخرجوا من كسر إلى ضمّ كما قالوا : مررتُ بِهِم وفِيهِمْ .

وقرأ ابن كثير : ﴿ عَلَيهُمُواْ ﴾ بالواو على أصل الكلمة ؛ لأن الواوَ علمُ الجمع ، كما كانت الألفُ علمَ التَّثنية ، إذا قلت : عليهما ، ومثله قاما قامُوا .

وكان نافعٌ يخيِّر بين جزمِ الميم وضَمُّها .

وقرأ الباقون: بإسكان الميم وحذف الواو. فحُجَّة مَنْ حَذَفَ قال: لأن الواوَ متطرفة فحذفتها إذ كنتُ مستغنياً عنها ؛ لأنَّ الألفَ دلَّت على التَّنية، ولاميم في الواحدِ إذا قُلتَ: «عليه» فلمّا لَزمت الميم لجمع حذفتها اختصاراً، فإن حلَّت هذه الواو عيرَ طرفِ لم يجز حذفها ، كقوله تَعالى: (٤) ﴿ أَنَّلْزِ مُكُمُوهَا ﴾ فأمّا مارواهُ الخليل بن أحمد عن ابن كثيرٍ ﴿ غَيْرَ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (٥) بالنَّصْبِ ، فإنه نَصبَهُ على الحالِ من الهاء والميمِ في ﴿ عَلَيهِمْ ﴾ ويكونُ نصباً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٦١ ، وسورة آل عمران : آية : ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في السَّبْعَة فلعلها عبارة توضيحية من المؤلف .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في السبعة : ١١٢ ، والبحر المحيط : ٢٩/١ .

يفاد من نَصَ ابن مجاهدٍ في السبعة أنّ الخليل رحمه الله وجه قراءة ابن كثير ، كما وجهها بعده الأخفش ...

ولا يفهم منه أنَّ الخليل روى عن ابن كثير ؟!

قال ابن مجاهدٍ رحمه الله : « قال : خبّرنا بَكَّار بن عبد الله بن كثير المكى عن أبيه أنه كان يقرأ : « غيرَ المعضوب عليهم » قال الخليل : ... وقد قال الأخفش .... »

فيظهر من هذا أن الخليل موجة لقراءة ابن كثير ، لا راوٍ عنه وإن كانت روايته ممكنة .

على الاستثناء في قول الأخفش (١) ، ومن قرأ ﴿ غَيْرٍ ﴾ بالخَفْضِ فإنَّه يجعله بدلًا من ﴿ الَّذِينَ ﴾ وصفةً لهم . والفَرْقُ بين ( غيرَ ) إذا كانت صفةً أو كانت استثناءً حسنٌ إلا في مواضعها كقولك : عندي درهم غيرُ دانق ، وعندى درهم غيرُ زائف ، لأنه لايحسن أن تقول : عندي درهم إلا زائفاً ،

واعلَم أنَّ المدَّةَ في قَوله تَعالى : ﴿ وَلَا الْضَّآلِينَ ﴾ إنما أَتي بها لتحجز بين السَّاكنين وهي اللام المدُغمة وأَلف التي قبلها .

وقال الأَخْفَشُ : المدةُ عوضٌ من اللَّامين . وقال ثعلبٌ : لمَا كانت الأَلفُ خفيةً والمُدغمُ خَفِيٌّ قووهما بالمَدِّ .

قال أبو عبد الله رضي الله عنه : ومن العربِ من يَجعل المُدَّةَ همزةً فيقولُ : ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ / وقد قَرَأُ بذلك أَيُّوبُ (٢) السَّختيانِيُّ .

أنشدني ابنُ مُجَاهدِ رضي الله عَنْهُ (٣):

<sup>(</sup>١) جاء فى معانى القرآن للأخفش: ١٦٦/١ و وقد قرأ قومٌ ﴿ غيرُ المغضوب عليهم ﴾ جعلوه على الاستثناء الخارج من أول الكلام ... وإن شئت جعلت ٥ غير ٥ نصباً على الحال ؛ لأنها نكرة والأول معرفة ٥ ورأي الأحفش هذا الذى ذكره المؤلف فى إيضاح الوقف والابتداء: ٤٧٧/١ ، وإعراب القرآن: ١٠/١ ، والبحر الحيط: ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) مختصر الشواذ للمؤلف : ١ ، والطَّارقية له : ٣٤ ، والمحتسب : ٢٦/١ .

وقراءة أيوبٍ في تفسير القرطبتي : ١٥١/١ ، والبحر المحيط : ٣٠/١ .

<sup>(</sup>٣) هذا الرَّجز مما حكته العرب على ألسنة الحيوانات فتزعم أنه من كلام الضب للضفدع ، وهو في الحصائص : ١٤٨/٣ ، وشرح المفصل لابن في الخصائص : ١٤٨/٣ ، والمنصَف : ٢٨١/١ ، وسر صناعة الإعراب : ٧٣/١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١٣٠/٩ ، وضرائر الشعر : ٢٢٢ ، والممتع : ٣٢١ ، وشرح شواهد الشافية : ١٧٢ قال المغدادي – رحمه الله –: و وهذا يشبه أن يكون من خرافات العرب ه .

حمارقبان : دوبية من خشاش الأرض ، قال الثعالبي : وهو ضربٌ من الحنافس بين مكة والمدينة وأنشد البيت قال : ومن أمثال العرب : ( أذلٌ من حمارقبان ) ( ثمار القلوب : ٣٦٩ )

وينظر : الدرة الفاحرة : ٢٠٣/١ ، والجمهرة : ٤٧٠/١ ، ومجمع الأمثال : ٢٨٣/١ ، والمستقصى : ١٣٣/١ .

لَقَدْ رَأَيْتُ يالَقومِ عِجَبَا حَمِارَ قَبَّانٍ يَسُوْقُ أَرْبَا خِطامُها زَأَمَّها أَنْ تَذْهَبَا

يريدُ : زَامَها .

وإنّما ذكرتُ هذا الحرف وإن لم تختلف السبّعة فيه ؛ لأن بعضَ النّحويين يَمُدُّ هذا ونحوه مدًّا مُفرطاً ، والمدُّ فيه وسطٌ ، كذلك كان لفظُ ابنُ مجاهدٍ ، وقرأ الحسنُ وعَمْرُو بن عُبَيْدِ (١) ﴿ ولاجأنَّ ﴾ مهموز غيرُ ممدودٌ ، والنون مشدَّدةٌ . حدَّثني ابنُ مُجاهدٍ قال : روى لي عبد الله بن عمرو قال : حدَّثني ظَفَرُ

كلُكم يَمشى رُوَيْد كُلُكم يَطْلُبُ صَيْد غَيْرُ مِنْ عُبَيْد

مات سنة أربع وأربعين ومائة .

وكتب الإمام المحدث الدارقطني جزءاً فى أخباره طبع فى بيروت بتحقيق د . يوسف فان إس سنة ١٩٦٧ م .

أخبار عمرو فى المجروحين : ٦٩/٢ ، وطبقات المعتزلة : ٣٥ وتاريخ بغداد : ١٦٢/١٢ ، وسير أعلام النبلاء : ١٠٤/٦ ، والشذرات : ٢٠١/١ .

وقرآءته مشهورة ، في مختصر الشواذ للمؤلف : ١٥٠ ، ١٥٠ ، والمحتسب : ٣٠٥/٢ .

قال الزَّمْشرِئُ في المفصل: ٣٥٤ و فصلٌ: وقد جَدَّ في الهَرَبِ من التقاء السَّاكنين من قال: داَبَة وشائّة ، ومن قرأ ﴿ ولا الضاّلين ﴾ ﴿ ولا جأنّ ﴾ وهي عند عَمْرِو بن عُبَيْدٍ ، ومن لغته: النقر في الوقف على النقر » .

> وينظر : شرح ابن يعيش : ١٢٨/٩ . وقصة عمرو مع أبى عمرو مفصّلةً في تحفه الأريب للسُّيوطي ( مخطوط ) .

 <sup>(</sup>١) عمرو بن عُبَيْدٍ من رؤساء المعتزلة وقادتهم ، أبو عثمان البصرى . قال النسائى ليس بثقة ،
 وقال حفص بن غياث مالقيت أزهد منه انتحل ماانتحل ؟! وقال ابن المبارك : دعا إلى القدر فتركوه ،
 وكان المنصور يعظمه ويقول :

ابن العبَّاس قال : حدثنا أبو زَيْد : قال : صلَّى بنا عَمْرُو بن عُبَيْدِ الفجر فقراً (١) ﴿ إِنْسٌ وَلاجانٌ ﴾ فهمز فلما سلّم قلتُ : لِمَ هَمَزْتَ ؟ قال : فَرَرْتُ من اجتماع السَّاكِنين .

قال أبو عبدِ الله رضي الله عنه: كان عَمْرُو بن عُبَيْدٍ يُؤتى من قلّة المعرفة بكلام العَربِ ، وذلك أنَّ العربَ لاتكرهُ اجتاع السَّاكنين ، إذا كان أحدُ الساكنين حرفَ لينٍ ، كقوله تعالى (٢): ﴿ وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ ﴾ وقد كان كلم أبا عمرو بن العلاء في الوعد والوعيد فلم يفرِّق بينهما حتَّى فهمه أبو عمرو، وقال : وَيْحَكَ إِنَّ الرَّجلَ العَربِيُّ إذا وَعَدَ أَن يُسيءَ إلى رجلٍ ثم لم يفعل يُقال : عَفَا وَتَكرَّمَ ، ولا يُقال : كَذَبَ ، وأنشد (٣) :

وإِنِّيَ إِن أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ . لَوْعِدِي لَمُنْجِزُ مَوْعِدِي لَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : آية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : آية : ٦ .

<sup>(</sup>٣) البيت لعامر بن الطفيل في ديوانه : ٥٨ ، وقبله :

لَايْرُهَبُ ابْنُ العَمُّ مِنِّي صَوْلَةً وَلَا أَخْتَنِي مِنْ صَوْلَةِ المُتَهَدِّدِ

#### ( سيورة البقيرة )

١ – قولُه تَعالى : ﴿ لَارَيبَ فِيهِ هُدًى ﴾ [ ٢ ]

قرأ أبو عَمْرِو وحده ﴿ فِيهُ هُّدًى ﴾ بإدغام / الهاء في الهاء ، وكذلك يفعل بالحرفين إذا التَقَيَا ، مُتَجَانسين كانا أو متقاريين ، فالمُتجانسان نحو : ﴿ جَعَلْ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشاً ﴾ (١) ﴿ ولا نُكَذّب بُآيَاتِ رَبِّنَا ﴾ (٢) و ﴿ ذَهَبْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ (٣) وإن كان الحرف الأول مشدّداً لم يدغم نحو : ﴿ أُحِلَ لَكُمْ ﴾ (٤) و ﴿ مَسَّ سَقَر ﴾ (٥) أو كانت الكلمة محذوفة عين الفعلِ نحو : ﴿ كُنْتَ تَرْجُو ﴾ (٧) أو خَفّت الكلمة بعض الخِفَّةِ .

فَأَمَّا الْمَتَقَارِبَانَ [فَ]نحو ﴿ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ (^) و ﴿ أَعْلَمْ بِّالشَّكِرِينَ ﴾ (^) و ﴿ أَعْلَمْ بِالشَّكِرِينَ ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : آية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر : آية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء : آية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة القصص : آية : ٨٦ .

 <sup>(</sup>٨) يقصد المؤلف رحمه الله نحو الآية :- ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ﴾ سورة الروم
 الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup>٩) يقصد : ﴿ أَلِيسِ اللهِ بأعلم بالشاكرين ﴾ سورة الأنعام : آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء : آية : ١٥٦ .

وقرأ الباقون كلَّ ذلك بالإظهارِ . فحَّجة من أدغم قال : إظهار الكلمتين كإعادة الحديث مرتين ، أو كخطو المقيَّد ، فأسكن الحرف الأول وأدغمه في الثاني ليُعمل اللسان مرةً واحدةً .

وأمَّا مَنْ أظهر فإنه أتى بالكلام على أصله لتكثرُ حسناته ، إذ كان له بكل حرف عشرُ حسناتٍ ، وإنما الإدغام تخفيف وتقليل الكثير . واتفق القراء جميعا على إدغام الحرفين المتجانسين والأول ساكن نحو قوله (١) : ﴿ أَنِ آصْرِبْ بِعَصَاكَ ﴾ .

## ٢ - وقولُه تَعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ ﴾ [ ٣ ]

قرأ أبو عمرو إذا حدر القراءة أو قرأ في الصّلاة ﴿ يومنون ﴾ بترك الهمز تخفيفاً ؛ إذ كانت الهمزة تخرج في أقصى الحلق وفي إخراجها كُلفة ، وأكثر العرب يلينها ، ومنهم من يحذفها جملة ، فإذا حقق القراءة هَمَزَ ، وإنما يُفعل ذلك بالهمزات الساكنات ، وإذا كان سكونُ الهمزة علامة للجزم نحو قولهِ تَعالى ﴿ أَوْ نَشْمَأُهَا ﴾ (٢) ﴿ وإن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ (٣) لم يدع الهمزة ، وكذلك إذا كان في الحرف لُغتان نحو : ﴿ مُوْصَدَة ﴾ (٤) لأن لايخرج من لغة إلى لغة ، وكذلك إذا كان ترك الهمز أثقل من الهمز لم يدع الهمزة / نحو قوله : ﴿ وَتُوْوِى إِلَيكَ مَنْ المَاءُ ﴾ (٥) وكان حمزة لايهمز إذا وقف ، ويهمز إذا أدر ج ولايبالى إذا كانت الهمزة أو متحركة نحو قوله تعالى (١) : ﴿ لَنْ يَجدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئلا ﴾ يقف ﴿ مولا ﴾ ساكنة أو متحركة نحو قوله تعالى (١) : ﴿ لَنْ يَجدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئلا ﴾ يقف ﴿ مولا ﴾

<sup>(</sup>١) سُورة الأعراف : آية : ١٦٠ ، والشعراء : آية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : آية : ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الهمزة : آية : ٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب : آية : ٥١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف : آية : ٥٨ .

﴿ وَأَصْحَبُ الْمَشْتَمَةِ ﴾ (١) يقف ﴿ المشمة ﴾ ، وإنما يفعل ذلك اتَّباعاً للمُصحف: لأن ﴿ المَشْنَمَةَ ﴾ كتب في المصحف بغير ألفٍ ﴿ وموثلًا ﴾ بغير ياء ، والدُّليل على ذلك أنه يقف منهن جرًّا بغير واو . ويقف ﴿ هزواً ﴾ (٢) ﴿ وَكَفُوًّا ﴾ (٣) بواو ؛ لأنَّها كذلك كتبت في المصحف.

وروى ورشٌ عن نافع بترك الهمزات الساكنات والمتحركات وُحجَّتُهُ في ذلك : أن الهمزة المتحركة أثقل من الهمزة الساكنة ، وكان يقرأ : ﴿ وَيُوخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ ﴾ (٤) ﴿ ويُودِّهِي إِلَيْكَ ﴾ (٥) وكان ينقل حركات الهمزات إلى الساكن قبلها وَكَانَ يَقُرُأُ ﴿ قَدَ افْلَحَ ﴾ (٦) يريد : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾ ، وكذلك : ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أُحَدِهِمْ مِلِ الأَرْضِ ﴾ أنشدني ابنُ عرفة شاهداً لِوَرْشَ (٧):

> تَضَوُّعَ مِسْكًا بَطْنُ نَعْمَانَ أَن مَشَتْ بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةٍ عَطِرَاتِ وَلَمَّا رَأْتُ رَكْبَ النُّمَيْرِيِّ أَعْرَضَتْ وكُنَّ مِنَ انْ يَّلْقَيْنَهُ حَذرات

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : آية : ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: آية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص: آية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهم : آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : آية : ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون : آية : ١ .

<sup>(</sup>٧) هذان البيتان لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفيّ ، شاعر أموى له أحبار وأشعار جمعها الدكتور نورى حَمُّودى القيسيُّ ونشرها في القسم الثالث من شعراء أمويون : ١٠٨ – ١٣٤ . أخباره في الأغاني : ١٢/٦ ( بولاق ) .

وتعمان المذكور : هو وادٍ معروف مشهور بهذه التسمية حتى يومنا هذا بين مكة والطائف . وزينب : هي أخت الحجاج بن يوسف الثقفي . ( أخبار النَّسَاء : ٢٤ ) والمعارف : ٣٩٦ . والبيتان في شعره : ١٢٤ ، ١٢٥ غير متوالين وفي الأصل : ٥ اعترضت ، .

أراد : ﴿ مِنْ أَنْ ﴾ بنقل فتحةِ الهَمزة إلى النُّون .

وقرأ الباقون : ﴿ يُؤْمِنُون ﴾ ، و ﴿ يُؤْتُون ﴾ ﴿ ويُؤثِرُونَ ﴾ ﴿ ويُؤَثِرُونَ ﴾ ﴿ ويُؤَخِّرُمَ ﴾ و ﴿ والكَأْس ﴾ . كُلُّ ذلك مهموزٌ على الأصل .

واختُلف عن أبي عمرو في الأسماء المهموزة ، فروى بعضهم عنه بترك الهمز . وهو اختيار ابنُ مجاهدٍ . وروى عنه آخرون بالهمز .

فإنْ سأل سائل : لِمَ / هَمَزَ أبو عمرو « الكأس » « والبأس » ولم يهمز ﴿ يُوْمِنُونَ ﴾ ؟

فالجوابُ في ذلك أنَّ الفِعلَ ثقيلٌ والهمزةُ ثقيلةٌ ، والاسمُ خفيفٌ فحذفوا في الموضع الذي استثقلوه وأثبتوا في الموضع الذي استخفوه .

٣ - قولُه تَعالى : ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [ ٤ ]
 قرأ ابن كثير وحده ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ لايمد حرفاً لحرفٍ
 وقرأ الباقون بالمَدِّ

فمن مدَّ قال : الألفُ خفيفة ، والهمزةُ خفيفةٌ فقوُّوهما بالمَدّ .

ومن لم يمد حرفاً لحرف أتى بالكلمة على أصلها ؛ لأن الكلمتين من حرفين وشبَّههُ بالإدغام في حرفين وفي حَرْفٍ فإذا كان من كلمة لم يجز إلا الإدغام نحو : فَرَّ ومَدَّ . وإذا كان من كلمتين كنتَ بالخِيارِ كقولك : جَعَلَ لَكَ وَجَعَلْ لَكَ . واتفقوا جميعا على مدّ الحرفِ إذا كان من كلمةٍ نحو قوله (١) : ﴿ وَأَنزِلنَا مَن السَّمَاءِ مَاءً ﴾ و ﴿ وَأُنزِلنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً ﴾ و ﴿ وَأُنزِلنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً ﴾ و أَنْ وَالْمَانِ الْمَانِ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ و أَنْ وَالْمَانِ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ ا

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : آية : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية : ١٩ .

٤١

أَمْعَاءهم ﴾  $^{(1)}$  ﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَاْنِ ﴾  $^{(1)}$  .

وأعلم بأن الحروف اللواتي تكون بها المد ثلاثة : الواو والياء والألف ، فواو قبلها ضمة ، وبعدها همزة ، وياء قبلها كسرة وبعدها همزة ، وألف بعدها همزة ولا يكون ماقبلها إلا مفتوحا ، فالألف نحو قوله تعالى (٣) : ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ولا يكون ماقبلها إلا مفتوحا ، فالألف نحو قوله تعالى (٣) : ﴿ فِي وَلَوْ اللهُ عَمْدُمْ ﴾ والياء نحو : ﴿ فِي وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُرٌ ﴾ والياء نحو : ﴿ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ ﴾ (٥) .

٤ - قولُه تَعَالى : ﴿ ءَأَنُذَرْتَهُمْ ﴾ [ ٦ ]

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ﴿ ءَأَنْذَرْتَهُمْ ﴾ بهمزتين على أصل الكلمة . فالهمزةُ الأولى ألفُ التَّسوية على لفظ الاستفهام ، والألف الثانية ألف القَطع .

وقرأ ابن عامر ﴿ أَاندرتهم ﴾ بهمزتين بينهما مدة كأنه كره أن يجمع بين همزتين وأن يحذف إحداهما /

قال الشَّاعِرُ - شاهداً لقراءةِ ابنِ عامرِ (٦): تَطَاللْتُ فَاستَشْرُفْتُهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ آأنت زيدُ الأَّرَاقِمِ

<sup>(</sup>١) سورة محمد ( القتال ) : آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : آية : ١٣ .. وغيرها .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة نُصَّلت : آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) استشهد به أبو على الفارسي في الحجة : ٢٠٨/١ ، والأزهري في التهذيب : ٦٨٤/١٥ عجزه :

ه فقلت آأنت زيد الأرانب ه

وهو في اللَّسان : ( الهمزة ) لذي الرُّمة . ونِقله أستاذنا عبد القدوس أبو صالح عن اللَّسان في =

وقرأ أبو عَمْرِو ونافعٌ وابنُ كثيرٍ ﴿ آنْذَرْتُهُمْ ﴾ كرهوا الجمع بين همزتين فليَّنُوا الثانية كما تقول : آمن ، وآدم ، وآزر غير أنَّ ابنَ كثيرٍ أقصرُ مدًّا من أبي عمرو ونافع ، قال ذو الرمة (١) :

آن تَوَسَّمْتَ مِنْ خَوْقَاءَ مَنْزِلَةً ماءُ الصَّبَابَةِ مِنْ عَيْنَيْكَ مَسْجُومُ

ه – وقولُه تَعالى : ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَـٰرِ هِمْ غِشْوَةٌ ﴾ [ ٧ ]

قرأ أبو عَمْرِو: ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَـٰرِهِمْ ﴾ مُمالة ، ونحوه إذا كان فى موضع الجرّ نحو القِنطار والدِّينار والأُبرار والأُشرار والفُجّار والنَّار ؛ وذلك أن الكسرة فى آخر الاسم منخفضة والألف مستعلية فأمال أولَ الكلمةِ ليكون كآخرها .

وقرأ الباقون بالفتح على أصلِ الكلمةِ .

وقد تابعه الكِسَائى فى ( الأشرار ) و ( الأبرار ) وماتكررت فيه الراء . فإن سأل سائل : لِمَ أمالَ أبو عَمْرِو ﴿ أَصْبُحَابُ النَّارِ ﴾ (٢) ولم يُمل

ملحق ديوانه: ١٨٤٩. بهذه الرَّواية وكرواية المؤلف أنشده ابن جنّى فى سرّ الصناعة: ٧٢٢/٢ وزيد الأراقم لعله يقصد: زيد بن أرقم الصحابي المعروف رضي الله عنه أخباره فى الاستيعاب: ٥٣٦ ، والإصابة: ٩٨٩/٢ .

فإن لم يكن هو المعنى بـ 9 زيد الأراقم ، فهو بكل تأكيد المعنى يقول الشاعر – وهو من شواهد النحو – : لعبد الله بن رواحة في ديوانه : ١٥٢ .

يازَيْدُ زيد اليَّعْمُلات الذَّبُّـــل وزيد دارىّ الفلا المُجَهِّــلِ تطاول الليل هديت فانــــزل فانقض زيد كانقضاض الأجدل

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٣٧١ ، وهو مطلع القصيدة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٣٩ ... وتكررت في القرآن كثيراً .

﴿ الجَارِ الجُنُبِ ﴾ (١) وألفهما منقلبتان من الواو ووزنهما سيَّان ، والأصل فيهما نور ، جور فقلبوا من الواو ألفاً لتَحَرُّكها وانفِتاح ماقبلها ؟

فالجوابُ فى ذلك أنَّ النارَ كَثُرَ دورها فى القرآن فأماله تخفيفاً ، والجار لما قلَّ دوره فى القرآن تركه على أصله ، والدَّليل على ذلك أنَّ أبا عمرو يميل ﴿ الكَنْفِرِين ﴾ فى موضع الجرّ والنّصب لكثرة دوره فى القرآن ولايُميل ﴿ الجبرِّين ﴾ فى موضع النصب ؛ لأنه فى القرآن فى موضعين ﴿ إِنَّ فِيْهَا قَوْماً جَبَّرِينَ ﴾ (٢) ﴿ وإِذَا بَطَسْتُمْ بَطَسْتُمْ جَبَّرِيْنَ ﴾ (٣) .

٦ – وقوله تعالى ﴿ غِشْـَوَةً ﴾ [ ٧ ]

قرأ عاصمٌ في رواية / المفضَّلِ ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَاْرِهِمْ غِشْلَوَة ) بالنصب وقرأ الباقون ﴿ غِشْلَوَةٌ ﴾ بالرفع ، فمن نصب أضمر فعلًا ، والتقدير : خَتَمَ الله على قلوبهم ، وجعل على أبصارهم غِشاوةً ، كما قال الله تعالى في ( الجاثية ) (ئ) : ﴿ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشُوَةً ﴾ والعربُ تُضمر الفعل إذا كان في الكلام دليلٌ ، قال الشاعر (٥٠) :

سَقَوْا جَارَكَ الغَيْمَانَ لَمَّا جَفَوْتَهُ وَقَلَّصَ عَنْ بَرْدِ الشَّرَابِ مَشَافِرُهْ سَنَاماً ومَحْضاً أَنْبَتَا اللَّحْمَ فَاكْتَسَتْ عِظَامُ آمري ما كانَ يَشْبَعُ طائِرُهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : آية : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الآية : ٢٣ . يراجع جـ ٣١٤/٢ ، ٣١٥ .

 <sup>(</sup>٥) هما للحطيئة في ديوانه: ١٨٤ من قصيدة في هجاء الزبرقان بن بدر أولها:
 عفا مُسْحَكَلَانُ من سُلَيْمَي فَحَامِرُهُ تُمَشَّى بهِ ظُلْمَانُهُ وَجَآذِرُهُ

وينظر : المقتضب : ١٨١/٨٢ ، وشرح الحماسة : ٣٦٢/١ ، والمخصص : ١٨١/٨٢ . المحض : اللبن الخالص . وجاء في الأصل : « أنبت » .

فالتقدير : سقوا جارك لبناً وأطعموه سناماً ؛ لأن السنام لايُسقى (١) ، وقال آخر (٢) :

## ورَأَيْتُ زَوْجَكِ فِي الوَغَلَى مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحًا

معناه : حاملًا رُمِحاً ؛ لأن الرُّمِح لايُتَقَلَّدُ ، قال الله تعالى (٣) : ﴿ يَـٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ بالنَّصب كذلك قرأ الأعرج على تقدير : وسَخَّرنا الطَّيرَ .

ومن رفع ﴿ غِشْوَةً ﴾ فجعله ابتداء و ﴿ على ﴾ خبره والتقدير : غِشْوةً على السارهم : كقولك : زيد في الدّار ، وعلى أبيكَ ثوبٌ ، وثوبٌ على أبيك . والغِشَاوَةُ : الغِطَاءُ قال الشَّاعر (٤) :

« .... متقلّداً سيفا ورمحاً «

(٢) البيت لعبد الله بن الزَّبَعْرَىٰ في شعره : ٣٢ .

وتخريجه هناك .

وينظّر : تأويل شكل القرآن : ١١٧ ، والمقتضب : ١١/٥ ، والكامل : ٤٣٢ ، ٤٧٧ ، ٨٣٦ ، ٨٣٦ ، ٥٣٨ ، وأمالى ابن الشجرى : ٣٢١/٢ ويروى :

ه ياليتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا ه

(٣) سورة سبأ : آية : ١٠ ، وهي رواية حفص .

(٤) هو الحارث بن خالد المخزومي ، شعره : ١٠١ من أبيات يعاتب فيها عبد الملك بن مروان
 بعده :

ومابى وإن أقصيتنى من ضراعة ولا افتقرت نفسى إلى من يضيمها عطفت عليك النفس حتى كأنّما بكفيك بوسي أو عليك نعيمها وتخريجها هناك .

وينظر : مجاز القرآن : ٣١/١ ، والمحرر الوجيز : ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>١) يفهم من كلام ابن سيده – رحمه الله تعالى – في المخصص: ١٣٦/٤ أنهما يُشربان معاً فقد نقل عن بعضهم قوله: « إنهم كانوا يذوبون السّنام في المحض ثم يشربونه » .

وهذا شيء يتصور إذا شرب المحض ساحناً . وأكثر ما يشربون اللبن بارداً لذا جعله المؤلف كقوله :

#### تَبِعْتُكَ إِذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَطَّعْتُ نَفْسِي أَلُومُهَا

٧ - قُولُه تَعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِالله ﴾ [ ٨ ] .

قرأ حمزةُ والكسائي ﴿ مَنْ يَقُولُ ﴾ بإدغام النُّون في الياءِ من غيرِ غُنَّةٍ .

والباقون يدغمون بغنة ، وذلك أن النُّون الخفيفة الساكنة والتنوين تُظهران عند ستة أحرف ، ويدغمان عند ستة ، ويخفيان عند باقى حروف المعجم . فالأحرف الستة اللَّواتى تظهر « ن » عندهن هى حروف الحلق : الهمزة والهاء والعين / والحاء والخاء والغين ، واللّواتي تدغمان عندهن الياء ، وقد ذكرته واللام بغير غنة نحو : ﴿ هُدى للهُمتَقِينَ ﴾ (١) والرّاءُ بغير غنة نحو : ﴿ مِنْ رَبّهِمْ ﴾ (١) والواو بغير غنة في قراءة حمزة وحده ، والباقون بغنة نحو ﴿ غِشَوَة وَلَهُمْ ﴾ و ﴿ مَالَهُمْ مِنْ وَال ﴾ (٣) وعند الميم بغنة لاغير نحو ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٤) وعند النين مثن قال هُ وَنَ وَعند الميم بغنة لاغير نحو ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١) وعند الميم بغنة لاغير نحو ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١) وعند النين مثلها بغنة لاغير نحو ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١) وعند الميم بغنة لاغير نحو ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١)

٨ - وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ ٩ ]

قَرَأَ نافعٌ وابنُ كثيرٍ ، وأبو عَمْرٍو : ﴿ يُخْـَـدِعُوْنَ ﴾ بالألفِ . وقرأ الباقُون بغير الأَلفِ .

وحدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بنِ الأَعْرَابِيِّ قالَ : حدَّثنا المُبرد رحمه الله قالَ : يخدعون

٤٣

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرّعد : آية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ : آية : ١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة النور : آية : ٤٠ .

ويخادعون المعنيان متقاربان ، غير أن يُخادعون بالألف الاختيار ؛ لتُعطف لفظة على شكلها .

واختلف الناس في ﴿ يُخَدِعُونَ ﴾ فقال أبو عُبَيْدَةَ (١): يفاعلون وفاعلت فعل من اثنين . وربما جاء الواحد كقولهم : طارقتُ النعلَ وعافاك الله من ذاك ، ومن ذلك : قاتلهم الله أي : قَتَلَهُمْ الله ، ويخادعون بمعنى : يَخدعون . وقال أكثرُ أهلِ النَّحْوِ : فاعَلْتُ لايكونُ إلا من اثْنَيْنِ ، فمُخادَعَةُ اللهِ إياهم أن يجازيهم جزاء خدعهم كما قال (٢) : ﴿ نَسُوا الله فَنسيتهُمْ ﴾ .

حدَّثنى أبو بكر بن الأعرابي ، عن المُبرد رضي الله عنهما أنَّ مؤرِّقاً العِجْلِيِّ (٣) قرأ : ﴿ وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ وكان مورقٌ أسدَّ الناسِ .

حدَّثنا ابنُ عرفة قال : حدثني محمد بن يونس عن سعيد بن عامر قال : حدثنا موسى الخلقاني قال : كان مؤرِّق العِجْلِيُّ يجيءُ بالصُّرَّةِ إلى الرجلِ فيقولُ ، إذا نفدت / أمددناك ، وكان يُودع الصُّرة الإنسان ثم يَجيء فيقولُ : أنت في حلَّ .

ويقال (<sup>3)</sup> : خدعت العين : نامت ، و « بَيْنَ يَدَيِ الدَّجَّالِ سُنُونَ خَدَّاعَةٌ » (<sup>0)</sup> أَى : ناقصةُ النَّماء والزَّكاء . وخدع الرِّيقُ : نَقَصَ وتغير ، وذلك أنه إذا نقص خَثْر ؛ أَى : غَلظ ، وإذا خثر جف وتغير ، وبذلك بخلف فم الصامم ، قال سُوَيْدُ (<sup>7)</sup> :

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن : ٣١/١ بمعناه لا بلفظه .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : آية : ٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) هو : مُؤرّقُ بن مُشَمْرِج ، ويقال : ابن عبد الله العجليّ ، أبو معتمر البصرى ، وقيل :
 الكوفى تابعيّ ثقةٌ . مات سنة ثلاثٍ ، وقيل : خمس ومائة .

أخباره فى الجمع بين رجال الصحيحين : ٥١٨/٢ ، ومشاهير علماء الأمصار : ٩٠ ، وتهذيب التهذيب : ٣٠/١٠ . وقراءته فى تفسير القُرطبى : ١٩٦/١ ، والبحر : ٧/١ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللُّغة : ١٥٩/١ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده: ٢٩١/٢، وفي غريب الحديث للخطّابي: ٥٣٠/٢ وإن بين يدى الساعة سنين غدارة أو خدّاعة يكثر فيها المطر ويقل النبات ، . وينظر : ابن ماجه : ( الفتن ) : ١٣٣٩/٢ .
 (٦) ديوان سُويد بن أبي كاهل البشكري : ٢٤ . والمفضّليات : ١٩١ .

وينظر : الزاهر لابن الأنبارى : ۲۹۷/۲ .

أبيضَ اللَّونِ لَذِيذاً طَعْمُهُ طَعْمُهُ طَيِّبَ الرِّيحِ إِذَا الرِّيقُ خَدَعْ

٩ - وقولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ﴾ [ ١٠ ]

قرأ حمزةُ وابنُ عَامرِ بروايةِ ابنِ ذَكُوان (١) ﴿ فَزَادَهُمُ الله ﴾ بالإمالة ، وكذلك شاء وجاء وفتح الباق . وقرأ الباقُون كلَّهم بفتح ذلك كله .

فمن كسر فحجته أن عينَ الفعل منها مكسورةً ، وإذا ردها المتكلم إلى نفسه كانت ألفاً مكسورة نحو : زاد وزدت ، وطاب وطبت وشاء وشئت ، فلهذه العلة قرأ حمزة ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغُ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (١) بالإمالة ﴿ أَزَاغُ اللهُ ﴾ بالفتح ، لأنك تقول زِغْت وأزغت ، وكذلك ﴿ فأَجَآءَهَا المَحَاضُ ﴾ (٢) ولم يقرأ ﴿ فأجاها ﴾ بالإمالة ؛ لأنّك تقول : أجأت .

ومن فتح أوائلها فإنه أتى بالكلمة على أصلها ، وأصلُ كلِّ فعلِ إذا كان ثلاثياً أن يكون أوله مفتوحاً .

ومن كسر بعضاً وفتح بعضاً فإنه أتى باللَّعتين ليُعلم أن هذا جائزٌ ، وأن لا يخرج القارئ إذا قرأ بأحدهما أو بهما ، كما روى عن رسول الله عَيْقَالِكُم : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

١٠ – وقوله تعالى ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [ ١٠ ]
 قرأ أبو عَمْرٍو ونافعٌ وابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ ﴿ يُكَذِّبُونَ ﴾ مشدّدةً .
 وقرأ الباقون ﴿ يَكْذِبُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله : « وابن عامر برواية ابن ذكوان » صححت على هامش الأصل ثم ختمها الناسخ بعلامة التصحيح « صح » وكتب بعدها : « أما ابن ذكوان بخصوص فى هذا اللفظ . ومن غير هذا يخير ؟ إن شاء أمال وإن شاء لا .

<sup>(</sup>٢) سورة الصُّف : آية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : آية : ٢٣ .

قال أبو عبدِ الله / رضى الله عنه سمعتُ ابنَ مجاهدٍ يقول : معنى القراءتين متقاربٌ ؛ لأن مَنْ كذَّب بما جاء به النبي عَلِيْكُ فقد كذب غيره ؛ لأنّ كَذَبَ فعلٌ لازم يقال : كذب زيد في نفسه ، وكذّب وأكذب غيره ، وفرق الكسائي بين كذّب وأكذب فارت أن الذي جاء به كذب كذّب وأكذب ضادقاً في نفسه ، وكان يقرأ : ﴿ فَإِنّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ ﴾ (١) .

وقال الآخرون : كذب زيد في نفسه وكذّب غيره وأكذبه : إذا صادفه كاذباً كما يقال : أحمقت زيداً ، أي صادفته أحمق ، وكذلك أحمدته أي أصبته محموداً ، كما قال القائل للنبي عَلِيلة : « لقد سَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْخَلْنَاكُمْ ، وقاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْخَلْنَاكُمْ ، وقاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْخَلْنَاكُمْ ، وقاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنَا كُمْ ، وقاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنَا كُمْ ، وقاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنَا كُمْ ، وقاتَلْنَاكُمْ بُخَلاء جُبَنَاء ممدودان . والصَّوابُ : أن عَمْرو ابن مَعْدِيكُرِبِ قال لقَوْمٍ من العرب هذا .

أخبرنا ابنُ دُرَيْدِ (٢) ، عن أبي عُثان عن التُّوَّزي ، عن أبي عُبَيْدَةَ أَنَّ عَمْرَو بن مَعْديكُربِ أَتِي مُجَاشِعَ بنَ مَسْعُودٍ بالبصرة يسأله الصِّلَةَ فقالَ : اذكر حاجتك .

فقال : حاجتي صِلَةُ مِثْلي ، فأعطاه عشرين ألفاً ، وفرساً من بنات الغمراء (<sup>٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : آية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الخبر مع اختلاف في ألفاظه عن أبي عُبيْدَةً في أمالي القالى : ١١٤/٢ وينظر : الأغانى : ١٢٩/١ مع اختلاف في الفائض لأبي عبيدة : ١٢٩/١ . . (٣) كذا في الأصل ، ولم أجدها في أسماء خيل العرب فلعل الصواب ، من بنات الغمر ، والغمر :

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، ولم الجدها في اسماء خيل العرب فلعل الصواب ٩ من بنات العمر ٩ والعمر ٤ والعمر ٤ والعمر ٤ وأسماء خيل فرسُ جحًاف بن حكيم السُّلمي كذا قال أبو محمد الأعرابي الأسود الغندجاني -- رحمه الله -- في أسماء خيل العرب وفرساهها : ١٨٧ ، قال : وله يقول :

ولمًا أتانى أنَّ بشراً أثابه أبو الجَهْمِ والسَّاقان في حِلَقِ سُمْرٍ بذلتُ له الغمر الجواد ولن ترى مطية حربٍ مثل منتخب غَمْرٍ

وينظر : فضل الخيّل : ١٦٩ ، والتكملة للصّغانى : ١٤٥/٣ ( غمر ) وللجحاف هذا أخبار · وأشعار منها في طبقات فحول الشعراء : ٤١١ ، ٤١٤ ، والشعر والشعراء : ٤٨٥/١ ، =

وَسَيْفاً قيامياً ، وغلاماً حبّازاً . فلما خرج من عنده قال له أهل المجلس : كيفَ وجدتَ صاحِبَكَ ؟

قال : للهِ دَرُّ بني سُلَيْمِ ماأَشدٌ في الهيجاء قتالها ، وأكرمَ في اللَّزَبَاتِ عطاءها ، وأثبت في المكرمات بِنَاءَهَا ، والله لقد قاتلتها / فما أَجْبَنْتُها ، وسألتها فما أَبْخلتُها وهاجيتها فما أَفحشتها . فأمَّا قول الشاعر <sup>(١)</sup> :

> لَسْتُ أَبالِي أَنْ أَكُونَ مُحْمِـَقَهُ إِذَا رَأَيْتُ خِصْيَةً مُعَلَّقَهُ

فإنه يُقال : أَحمقت المرأةُ : إذا وَلَدَتْ الحَمْقَىٰ ، فتقول هذه المرأة : لستُ أُبالى إذا وَلَدْتُ ذكراً أن يكون أَحْمَقَ (٢) .

١١ – وقوله تَعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ [ ١١ ]

قَرَّأُ الكِسَائِيُّ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ بإشمام القاف الضم ، وكذلك

<sup>=</sup> والأغانى: ١٩٨/١٢ ومعجم البلدان: ٢٦٦/١، ٧٦٨/٢، ٢٦٦/٤، والكامل: ٣١٩/٤، وأسد الغابة: ٧٣/١ والوافى بالوفيات: ٦٠/١١، والإصابة: ٢٦٦/١. وخزانة الأدب: ٢٩٩/١، ٤٨٠/٤، ٤٨٤.

مجاشع السُّلمى المذكور هنا صحابيَّ استخلفه المغيرة على البصرة فى خلافة عمر رضى الله عنه . وله بلاء عظيم فى الجهاد والفتوح وكان مع عائشة رضى الله عنها يوم الجمل توفى بالبصرة سنة ٣٦ هـ . أخباره فى الجرح والتعديل ٣٨٩/٨ وأخبار أصبهان : ٧٠/١ ، والإصابة : ٧٧٠/٥ ، وتهذيب

التهذيب: ٣٨/١٠ .

وينظر : العقد الفريد : ٦٦/٢ .

وله حفيدٌ يحمل اسمه مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ٣٨٩/٨ قال : ٩ روى عن جده مجاشع بن مسعود ٩ .

 <sup>(</sup>١) لامرأة من العرب ، وهو في إصلاح المنطق لابن السكيت : ٢٧٣ ، وتهذيبه : ٤٠٧ ، والمنصف : ١٤٣/٤ ، والمنصف : ١٤٣/٤ ، وشرح المفصل : ١٤٣/٤ .
 (٢) تهذيب اللَّغة : ٨٤/٤ ، والصحاح واللسان والتاج ( حمق ) .

وقرأت في بعض المصادر أن المحمقه : التي تلد الإناث دون الذكور ، وهو الأنسب لمعنى هذا الرجز .

﴿ وَسِيقَ ﴾ (١) و ﴿ جيىءَ ﴾ (٢) و ﴿ حِيلَ ﴾ (٣) و ﴿ وَسِيءَ ﴾ (٤) و ﴿ وَسِيءَ ﴾ (٤) و ﴿ وَسِيئَتْ ﴾ و﴿ وَسِيئَتْ ﴾ (٥) بالضَّم وَكُسَرَ الباقي ﴿ سِيقَ ﴾ ﴿ وحِيلَ ﴾ ﴿ وسِيءَ ﴾ ﴿ وسِيئَتْ ﴾ .

وقرأ من ذلك حرفين نافعٌ بالضم ﴿ وَسِيْءٍ ﴾ ﴿ وسِيْئَتْ ﴾ .

والباقون يكسرون أوائل ذلك كله فمن كسر يقول: هو فعل لم يُسم فاعله ، والأصل قُوِلَ مثل ضُرِبَ فاستقلوا الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد أن أزالوا حركة القاف ، ثم قلبوا الواو ياءً لانكسار ماقبلها كما قالوا: مِيزان ومِيعاد ومِوْقات ، فقلبوا الواو ياءً لانكسار ماقبلها .

ومَنْ ضمَّ أولها قال: بقيت علامة مالم يسم فاعله. وأما من كسر بعضاً وضمَّ بعضاً ، فقد قلت فيما تقدم: إنه جمع بين اللُّغتين. فأماً قولُ الشَّاعر (٧):

واستعجمت عجلٌ وأمُّ الرَّحَالُ وقُولُ لا أهلٌ لَهَا ولامَالُ

فإنَّ هذه لغة قَوْمٍ يشبعون ضمّة أوَّلِ الحَرْفِ إذا لم يُسم فاعله ، فتقلب

وَآتَٰذِلَتْ غَضْبَى وأَمُّ الرُّحَّالُ وَقُولَ لَآأَهْلُ لَهَاْ وَلَاْ مَالُ

وعنه في اللَّسان : ( قول ) وينظر : المنصف : ٢٥٠/١ ، والمحتسب : ٢٤٥/١ .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآيتان : ٧٦ ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) السورة نفسها : آية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ : آية : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : آية : ٧٧ ، وسورة العنكبوت : آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الملك : آية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود : آية : ٤٤ .

 <sup>(</sup>٧) أنشده الأزهري في تهذيب اللُّغة : ٣٠٥/٩ ونصه : ٩ وقال الفرّاء : بنو أسدٍ يقولون : قول
 وقيل بمعنى واحدٍ وأنشد

الياء واواً ، وهي لاتدخل في القراءة بخلاف المصحف ، ولأنَّها لغةٌ رَدِيعَةٌ شاذَّةٌ .

١٢ – وقوله تعالى ﴿ السُّفَهَاء / أَلَا ﴾ [ ١٣ ]

قرأ عاصمٌ وحمزةُ والكسائِيُّ وابن عامرٍ بهمزتين على أصل الكلمة ، همزة « ألا » وهي مفتوحة ، وهمزةُ ﴿ السُّفهاء ﴾ وهي مَضمومَةٌ .

وقرأ الباقون بهمزة واحدة ، ولينوا الثانية كراهة لاجتماع همزتين ، غير أنهم اختلفوا إذا كانت الهمزتان متفقتى الحركتين وهما : أن يكونا مضمومتين نحو : ﴿ أَوْلِيَاءُ أُولِيَكَ ﴾ (١) أو مكسورتين نحو : ﴿ هَا وُلِيَاءُ أُولِيَكَ ﴾ (١) أو مكسورتين نحو : ﴿ هَا وُلِيَاءُ أُولِيَكَ ﴾ (١) أو مفتوحتين نحو : ﴿ عَأَنْدُرْتَهُمْ ﴾ (١) فقرأ ابن كثيرٍ وورش عن نافع بتليين الثانية وهمز الأولى نحو : ﴿ هؤلاء ان كُنْتُمْ ﴾ ﴿ ثُمّ إذا شاء انْشَرَهُ ﴾ (١) وهو اختيار الخليل رحمه الله شبهة بآزر وآدم ، أعنى في تليين الثانية .

وقرأ أبو عمرو بحذف الهمزةِ الأولى تخفيفاً ﴿ هَـٰؤُلَا إِن كُنْتُمْ ﴾ ﴿ شَاأَنْشَرَهُ ﴾ و ﴿ أُولِيَا أَلْقِكَ ﴾ .

وقرأ نافعٌ بلفظة كالياءِ ، أعني الهمزة الأولى إذا كانت مكسورة ، وبلفظة كالواوِ إذا كانت مضمومةً في رواية قالون والمسيّبي نحو قوله عزّ وجلّ : ﴿ هؤلاء إن كنتم ﴾ ﴿ وأولياء ألتك ﴾ لأنه كما لين الهمزة جعلها شبه الواو والياء ، وقرأ الباقون بهمزتين على أصل الكلمة .

٤٧

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : آية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية : ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة عبس : آية : ٢٢ .

£٨

١٣ – وقوله تَعالى : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ [ ١٤ ]

قرأ حمزةُ وحده : إذا وقف بترك الهمزةِ وإشمامِ الزَّايِ الكسرِ وبجعلِ الهمزةِ بين الواوِ والياءِ ، ولايَضْبط ذَلْكَ الكِتَابُ ، إنما فعل ذلك لأنها كتبت في المصحف بغير ياءٍ ، والباقون يقفون كما يصلون .

١٤ – وقولُه تعالى : ﴿ فِي طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ ١٥]

قرأ الكِسَائِيُّ / وحده ﴿ فِي طغينِهم ﴾ بالإمالة وكذلك ﴿ فِي آذَانِهِمْ ﴾ (١).

وقرأ الباقُون بالفتح على أصل الكلمةِ ، فحجَّةُ الكسائِيِّ في إمالة طُغيانهم كسرة النُّون والياء ، ولأنَّ الطُّغيان والطَّغرى بمنزلةٍ واحدةٍ ، قال الله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيٰهَا ﴾ (٢) أراد : بطغيانها غير أنه قيل : الطَّغوى ليُشا كل رُعُوس الآي في السورة ، كما قال الله تعالى (٣) : ﴿ والكُفِرُون هم الظَّلْمِمُون ﴾ وقال في موضع آخر : ﴿ أُولِلْنَكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ﴾ (٤) فجمع كافراً على كفرة ليوافق رءوس الآي .

فأمًّا إماله ﴿ آذَنِهِمْ ﴾ فإن كانَ الكِسَائِيُّ أماله سماعاً فقد زالَ السُّوال ، وإن كان أماله قياساً فقد أخطأ القياس ؛ لأنَّ أَلفَ في ﴿ آذَان ﴾ التي بعد الذال ألف الجمع ، وألف الجمع لاتمال ويلزمه أن يميل ﴿ بأسمَا يُهِمْ ﴾ (٥) ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ ﴾ (٦) فأمًّا قوله تعالى (٧) : ﴿ مِنْ أُخْبَارِكُمْ ﴾ فإن الألفَ أميلت ؛

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس : آية : ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة عبس: آية : ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان : آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة : آية : ٩٤ .

الفعل راء . وقد حدَّثنا أبو بكرِ بن مجاهد قال : حدَّثنا أبو الزَّعراء قال : حدَّثنا أبو عمر عن الكسائي قال : للعرب في إمالة ذوات الراء رغبة ليست لهم في غيرها حتى أمالوا : ﴿ آفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ ﴾ (١) و ﴿ قَدْ نَرَىٰ ﴾ (٢) ولذلك فرَّق أبو عمرو بين ذوات الرَّاء وغيرها فقرأ : ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأُشْعَارِها ﴾ (7) فأمال ذوات الراء ولم يمل غيرها .

١٦ – وقوله تعالى : ﴿ الضَّلْلَةَ بِالْهُدَيْ ﴾ [ ١٦ ]

قرأ حمزة والكسائي بإمالة ذوات الياء نحو : الهُدي والحِمَي والدُّنيا وغَزَيْ ﴿ إِذَا تَوَلَّيْ سُعَيْ ﴾ (٤) . وموسى وعيسى .

وقرأ نافع / بين التّفخيم والإمالة وهو إلى الفتح أقرب .

وقرأ أبو عمرو: ماكان من ذلك في رءوس الآي نحو آيات ﴿ طَهُ ﴾ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ بين بين ، أو كان الاسم على فُعلى نحو : ﴿ شَتَّىٰ ﴾ أو على ( فِعْلَى ) نحو ( عِيْسَىٰ ) . وقرأ الباقون بالفتح ، فمن فتح فعلى أصل الكلمة ، ومن أضجع وأمال فلأنْ يعمل لسانه في موضع واحد ؛ إذْ كانت الإمالة تقرب من الياء . فأما حمزة فإنه فرَّق بين ذوات الياء والواو فقرأ : ﴿ والقَمْرِ إِذَا تَلَبْهَا ﴾ (٥) بالفتح ﴿ والنَّهَارِ إِذَا دَجَلَّيهِاد ﴾ (٦) بالإمالة ، والعربُ إذا اجتمع في أواحر الآي أو قربت ذوات الياء من الواو أتبعوا بعضها بعضاً . أخبرني بذلك ابنُ مُجاهدٍ ، عن الفرَّاء .

٤٩

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية : ٩٤ .... وغيرها .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : آية : ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشمس : آية : ٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشمس: آية: ٣.

#### ١٧ - وقُوله تَعالى : ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَلَهُمْ مَشَوا فِيهِ ﴾ [ ٢٠ ]

قرأ ابنُ كثيرٍ وحده ﴿ فِيهِى ﴾ بياءٍ بعد الهاء ، وكذلك ماشاكل ذلك نحو عليهى ، والباقون باختلاس الحركة فى غير ياء ، فقراءة ابن كثير الأصل ؛ لأن الهاء حرف خفى ، فقووها بحركةٍ وحرف ، فإذا انفتح ماقبل الهاء أتبعوها ضمةً وواواً كقوله : ﴿ فَقَدَّرَهُو ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُو ﴾ (١) فإنْ سَكَنَ ما قبلها فابنُ كثير يُبقى الواو نحو : ﴿ مِنْهُوْ آيَنَ مُحْكَمَتُ ﴾ (١) ﴿ وآجْتَبُ هُوْ وَهَدْهُو ﴾ (١) على أصل الكلمة . ومَن حذف الواو والياء قال : كرهت الجمع بين ساكنين وليس بينهما حاجز إلا الهاء ، وهي حرف خفي ضعيف ، والأصل في الهاء الضم ، وإنما تكسر إذا تقدمتها كسرة أو ياة .

قال أبو عبدِ الله / رضي الله عنه : وجدت في القرآن خمسةَ أحرفٍ ، قد ضُمت (٤) الهاء فيها على الأصل من ذلك : قراءة حمزة ﴿ لِأَهْلِهُ آمْكُتُوا ﴾ (٥) وقرأ حفص : ﴿ بِمَا عَهْدَ عَلَيْهُ الله ﴾ (٦) ﴿ وَمَا أَنْسَنْكِيْهُ إِلَّا الشّيَّطَـٰنُ ﴾ (٧) وروى أبو قُرَّةً عن نافع : ﴿ بِهُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ﴾ (٨) .

١٩ سورة عبس: الآيتان: ١٩ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية : ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : آية : ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ ماقد ضمت الهاء .... ﴿ . وذكر أربعةً ولم يذكر الخامس .

<sup>(</sup>٥) سورة طه : إية : ١٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح : آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف : آية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام : آية : ٤٦ .

والقراءة فى زاد المسير: ١١/٣ ، والبحر المحيط: ١٣٢/٤ وأبو قرَّة المذكور هنا هو موسى بن طارق السكسكى اليمانى الزَّبيدئُ قاضيها . قال ابن الجزرى : روى القراءة عرضاً عن نافع وهو من جلة الرواة عنه . من شيوخ أحمد بن حنبل ، وكان أحمد يثنى عليه خيراً . سُئل عنه أبو حاتم فقال : « محلّة الصدق » الجرح والتعديل : ١٤٨/٨ ، وغاية النهاية : ٣١٩/٣ ، وتهذيب التهذيب : ٣١٢/١٠ . والسّكسكى : نسبة إلى السّكاميكُ بطنّ من الأزد ( الأنساب : ٩٧/٦ ) وذكر أبا قرة هذا .

وأما غيرُ السبعة فمنهم مَنْ يضم كلَّ هاء في القرآن ، منهم مُسلم بن جندب قرأ ﴿ لاَرْبُ فِيْهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) وقرأ شَيْبَةُ : ﴿ فَحَسَفْنَا بِهُ وبِدَارِهُ الأَرْضَ ﴾ (٢) ، فمن ضمَّ فهو الأصل ، ومَنْ كسر فلمجاورة كسرة أو ياء ، وفي الحاء لغة أخرى ، وهو حذف الواو إذا انفتح ماقبلها ، ولم يقرأ به أحدٌ ، غير أن الشاعر قال (٣) :

له زَجَلٌ كأنَّه صَوْتُ حَادٍ إِذَا سَمِعَ الوَسِيقَةَ أَوْ زَمِيرُ

الوَسِيقَةُ : الطَّرِيدَةُ .

١٨ – وقوله تَعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ ٢٠ ]

قرأ حمزةُ وحده بإشباع الفَتحة طلباً للألف ، لأن حمزةَ يعتبر قراءته بحرفِ عبدِ الله ، وفي مُصحف عبدِ الله ( شاي ) ويسكت على الياء – أعنى حمزة – سكتة خفيفة قبل الهمزة ، وكذلك يفعل بالأرض والأسماء . وقرأ الباقون : ﴿ شيءٍ ﴾ على وزن شيع .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٢ .

والقراءة فى تفسير القرطبى: ١٦٠/١ ، والبحر المحيط: ٣٧/١ ومسلم بن جندب ، أبو عبد الله الهذلى مولاهم المدني ، تابعتي أخباره فى الجرح والتعديل: ١٨٢/٨ ، ومشاهير علماء الأمصار: ٧٥ ومعرفة القراء: ١٨٠/١ ، وغاية النهاية : ٢٩٧/٢ ، وتهذيب التهذيب : ١٢٤/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : آية : ٨١ .

 <sup>(</sup>٣) والبيت للشماخ بن ضرار الغطفاني في ديوانه : ١٥٥ ، وروايته :
 ه لَهُ زَجَلٌ تَقُولُ أَصَوْتُ حادٍ ه

أنشده سيبويه فى الكتاب : ١١/١ ، وشرح أبياته لابن السيرافي : ٤٣٧/١ ، قال الأسود فى فرحة الأديب : ٩٤ : • ... ليس البيت للشماخ ، إنما هو لربيع بن قعنب الفزاري • .

وينظر : المقتضب : ٢٦٧/١ ، والخصائص : ٢٧/١ ، ١٧/٢ ، والموشح : ١٤٦ ، والإنصاف : ٢٩٨ ضرائر الشعر : ٥٦ ، ٢٣ ، وتفسير القرطبي : ٢٧٨/١ ، وشرح شواهد الشافية : ٢٤٠ .

١٩ - وقولُه تَعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ﴾ و ﴿ بِنَآءً ﴾ [ ٢٢ ] ونحوهما
 كان حمزة وحده يقف ﴿ بنا ﴾ ﴿ ما ﴾ لأنها في المصحف مكتوبة بألف
 واحدة .

والباقون يقفون ﴿ بنآءا ﴾ مِنَ السَّماء ماءا ﴾ ﴿ فلمَّا تَرَءَا ﴾ (١) ﴿ أنشأناهن إنْشَاءا ﴾ (٢) قال الشاعر (٣) :

لَا تُدْخِلَنْ حَلْقَكَ شَيئا تَرَىٰ حَلْفه المَاءَا حَتَى تَجِىءَ خَلفه المَاءَا جِئْتَ من البَدْوِ أبا خالدٍ عَلَيْ والشّاءا / كيفَ تركتَ الإبل والشّاءا /

قال وأنشدنا ابنُ دُرَيْدِ رحمَهُ الله لنفسه <sup>(٤)</sup> : أَبْقَيْتَ لِي سُفْماً يُمَازِجُ مُهْجَتِي مَنْ ذَا يَلَذُّ مع السَّقَامِ بَقَاءَا

فأمًّا الكِسَائِيُّ فإنه كان يَقِفُ على قوله : ﴿ فَلَمَّا تَرَآءى ﴾ بالياء بعد الهمزةِ مثل « تَدَاعَىٰ » « وتَقَاضَىٰ » فمن وقف بألِفَين أعنى على قوله : ﴿ بِنَاءَا ﴾ ﴿ ومَاءًا ﴾ فلأنّه ثلاث ألفات . والأصل في ماء : موه فقلبوا من الواو ألفاً ومن الهاء ألفا أخرى والثالثة عوض من التنوين في الوقف ، وأما « بناء » فألفه الأولى مجهولة ، والثانية : سَنَخِيَّة والثالثة : عوض من التنوين ، وزنه ( فعال ) و « ماءً » وزنه ( فعل ) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : آية : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : آية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) لم أجدهما في مصادري .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن دريد : ١١٥ .

٢٠ – وقوله تعالى ﴿ إِنْ الله لايَسْتَحْيِيْ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾ [ ٢٦ ]

قرأ ابنُ كثيرٍ في إحدى الرِّوايات ﴿ لاَيَسْتَحِى ﴾ بياء واحدة كأنه كره الجمع بينهما فألقى كَسْرَةَ الأولى على الحاء وحذف الياء الأولى لسكونها وسكون الثَّانية ، والعرب تقول : استحييت واستحيت .

وقرأ الباقون وابنُ كثيرٍ معهم في سائر الرَّوايات ﴿ يَسْتَحْيِي ﴾ بياءين ، وشاهده : ﴿ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ (١) وإن كان الأولى في الحياء ، والثانية في الحياة والاستبقاء .

٢١ – وقوله تَعالى ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِيْنَ ﴾ [ ١٩ ]

قرأ أبو عَمرو والكسائي في رواية أبي عُمر ﴿ الكِفْرِينِ ﴾ بالإمالة في موضع الجَرِّ والنَّصبِ .

وقرأ الباقون بالتَّفخيم . فمن فَتَحَ فعلى أصلِ الكلمةِ ، ومن أمال قال : إنَّما أملتُ الألفَ لاجتماع أربع كسرات ، كسرة الفاء والراء ، والياء تنوب عن كسرتين ، فلما / اجتمعت في الكلمة أربع كسرات جذبن الألف إليهن بقوتهن فأملنها .

قال أبو عبدِ الله رضى الله عنه : فإن سأل سائلٌ فقال : هلًا أمال ﴿ الشَّاكرين ﴾ وقد اجتمعت فيه أربع كسرات ؟

فالجوابُ في ذلك أنهم تركوا إمالة ﴿ الشُّكرين ﴾ لثلاث علل :

إحداهن : أن اللَّامَ مدغمةٌ في الشين فكرهوا الإمالة مع التشديد :

والعلة الثانية : أنه قليل الدُّور في القرآن ولم يكثر ككثرة الكافرين .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٤٩ .

فإن سأل سائلٌ عن الكافرين فقال: الإمالة في ألف أو الكاف؟ فالجواب في ذلك: أن الإمالة لاتكون إلا في الألف، وإنما يشم الكاف الكسر لتصح الإمالة، وقد قال قومٌ: إنهما ممالان وذلك خطأً.

والعلةُ الثالثة : أن الشّين والجيم والياء يخرجن من وسط اللسان بينه وبين الحنك ، فلما كانت مجاورة الياء كرهوا الإمالة في الشين كما كرهوا في الياء .

٢٢ – وقوله تعالى : ﴿ فَأَحِيْكُمْ ثُمْ يُمِيتُكُمْ ﴾ [ ٢٨ ]

قرأ الكسائي وحده : ﴿ فَأَحْيَىٰكُمْ ﴾ بالإمالة و ﴿ لاَيَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْبَيَى ﴾ (١) و ﴿ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ (٢) .

وقرأ الباقون بالفَتح ، إلا حَمْزَةَ فإنه كان يُميل إذا تقدمتها واو ، ولا يميل إذا تقدمتها فاء .

فمن فتح فعلى أصل الكلمة .

ومن أمال فلأجل الياء .

فأمًّا حمزةُ فإنه فرَّق بين الفاء والواو ؛ لأن الفاء مُتَّصِلَةٌ بالكلمة خطاً ، والواو منفصلة ، وكره الإمالة مع الفاء استثقالًا للزائد ، كما قرأ : ﴿ شَا أَنْشَرَهُ ﴾ (٣) بالإمالة ، وقرأ (٤) ﴿ إنشآءً ﴾ بالتفخيم ولم يَحْفَل بالواو إذ لم تكن منفصلة وليست هذه / العلة بالمرضية ؛ لأن الإمالة والتَّفخيم في اللَّفظ لا في الخَطِّ ، والنطق بالواو والفاء سيّان ، فمن أمال مع الفاء وجب أن يميل مع الواو ، ومن فَخَمَ مع هذه وجب أن يفخم مع هذه .

<sup>(</sup>١) سورة طُه : آية : ٧٤ وسورة الأُعلى : آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة عبس : آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة : آية : ٣٥ .

٢٣ – وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ ٢٩ ]

قرأ ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ وعاصمٌ وحمزةُ بضمٌ الهاء ، وكذلك ﴿ فهو ﴾ ﴿ ولهو ﴾ ، ﴿ ثُم هو﴾ ، وكذلك ﴿ فهي ﴾ ، كالحجارة ﴾ (١) ﴿ وهي ﴾ ﴿ لهي ﴾ ، كل ذلك بالتثقيل .

وقرأ الكسائي بتخفيف ذلك كلّه .

وقرأ أبو عَمْرو كذلك إلا مع ثم ، وكذلك نافعٌ في رواية قالون ، والمُسيبي مثل أبي عمرو ، وفي رواية ورش مثل ابن كثير ، فمن ضم الهاء وثقلها فعلى أصل الكلمة ؛ لأنَّ الأصلَ هو قبل أن يتصل بها حرف .

ومَن خففها قال: لما اتصلت الحروف بالهاء أسكنوا الهاء تخفيفاً ، كما قال الله تعالى : ﴿ ثُم لِيَقْضُوا تَفَتَهُمْ ﴾ (٢) بكسر اللام على الأصل و ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ ﴾ . وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ .

فأمَّا نافعٌ وأبو عَمْرُو فإنهما أسكنا مع الفاءَ والواو لاتصالهما بالهاء ، ولم يسكنا مع «ثم » ؛ لأنها كلمة منفصلة قائمة بنفسها ، وهذا مما يؤيد قراءة حمزة ؛ لأن «ثم » هو بمنزلة الواو إذا كانا منفصلين من الكلمة خطَّا لا لفظاً ، وفي « هو » لغة أخرى ، وليست تدخل في القراءة ، غير أن الشاعر قال (٣) :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>۳) البیت لرجل من همدان ، فی شرح المفصل لابن یعیش : ۹٦/۳ ، المغنی : ٤٣٤ ، وشرح شواهده : ۹۲/ ، و تلخیص الشواهد لابن هشام : ١٦٥ ، وشرح الشواهد للعینتی : ٤٥١/١ ، والتصریح : ١٤٨/١ ، والخزانة : ٤٠٠/٢ . ویروی : و یشتفی بها » .

وهي لغة همدان ، كما أنها لغة العامة في مكة المكرمة في عهدها الحاضر .

وإنَّ لِسَانِي شُهْدَةٌ إنْ حَبَسْتُها وَاللهُ عَلْقَمُ وَاللهُ عَلْقَمُ

ومثل هذا « لَوٌ » وأنت تريد « لَوْ » وينشد (١) :

﴿ إِنَّ لَيْتًا وإِنَّ لَوًّا عَنَاءُ ﴿ /

وقال آخر <sup>(۲)</sup> :

فَهِيَّ أَحْوَىٰ من الرِّبْعِيِّ حاذله والعَيْنُ بالإِثْمِدِ الحَارِيِّ مَكْحُولُ

٢٤ – وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَالًا تَعْلَمُونَ ﴾ [ ٣٠ ]

وَقَرَأً أَبُو عَمْرُو كَذَلَكَ إِلَّا عَنْدَ الْأَلْفِ الْمَضْمُومَةِ .

فأمًّا ابنُ كثيرٍ فإنه أسكنَ الياءَ مع المَكسورِ والمَضمومِ وفَتَحَها مع

<sup>(</sup>۱) البیت لأبی زبید الطائی فی دیوانه : ۲۶ ( شعراء إسلامیون : ۵۷۸ ) وصدره : ه لَیْتَ شِغْری وأَینَ مِنّی لَیْتُ »

ويُروى : ( إنَّ ليتاً وإن سَوْفاً )

ينظر : الكتاب : ٣٢/١ ، والمقتضب : ٣٢/١ ، ٣٢/٤ ، ٣٣ ، والجمهرة : ٢٩/١ ، ٢٩/٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٣٠/٦ ، ٧٥/١٠ ، والخزانة : ٣٨٢/٣ ، ٢٨٢/٣ ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) البيت لطفيل الغنوى في ديوانه : ٥٥ .

وهو من شواهد الكتاب : ٢٤٠/١ ، وشرح أبياته لابن السيراف : ١٨٧/١ ، ومعانى القرآن للفراء : ١٨٧/١ ، والمتحملة لأبي على : ٨٨ وإيضاح شواهد الإيضاح : ٥٠٦/١ ، والمنصف : ٨٥/٣ ، وإخصص : ١٨/١٠ ، وضرائر الشعر : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : آية : ٧٢ ... وغيرها .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : آية : ٢٩ .. وغيرها .

المَفتوح إلا في موضعين ﴿ آبائِيَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١) وفي نوح (٢) ﴿ دُعَائِيَ إِلَّا ﴾ فإنه فَتَحَهُمَا .

وأسكن الباقون كلَّ ذلك ، أعني : عاصماً وابنَ عامرٍ وحمزةَ والكِسَائيَّ إلا في أحرف ستمر بك إن شاءَ الله .

فمن فتح الياء فعلى أصل الكلمة ؛ وذلك أن الياءَ اسمُ المُتَكلِّم ، والاسم لايخلو من أن يكون مكنياً أو ظاهراً ، فإذا كان ظاهراً أعرب ، وإذا كان مكنياً بني على حركة ، كالكاف في ضربَكَ ، والتاء في قمتُ ، وكذلك الياء وجب أن تكون مبنية على حركة ، والدليل على ذلك في قوله تعالى (٣) : ﴿ وَمَا أَدْرَلْكَ مَاهِيَهُ ﴾ و ﴿ حِسَابِيَهُ ﴾ لأنَّ الهاءَ إنما أُتي بها للسَّكت ليتبين بها حركة ماقبلها .

وفي ياءِ الإضافةِ أربعُ لغاتٍ ؛ فتحُ الياءِ على أصل الكلمة وإسكانها تخفيفا . وإثبات الهاء بعد الياء ، والحذف آختصاراً تقول العرب : هذا غُلامي ، وغلامية ، وغلام .

قال الشاعر (°):

فَطِرْتُ بِمُنْصُلِي فِي يَعْمُلَاتٍ دُوامي الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّريحَا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : آية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة القارعة : آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة : آية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) البيت لمضرس بن ربعى ، وينسب إلى يزيد بن الطّعرية فى كتاب سيبويه : ٢٩١/ ، ٢٩١/ ، و وشرح أبياته لابن السيرافى : والخصائص : ٢٦٩/٢ ، والمنصف : ٧٣/٢ ، والموشح : ١٤٦ ، والإنصاف : ٣١٤ ، وضرائر الشعر : ١٢٠ ، واللّسان : ( يدى ) .

أراد : الأيدي فحذف الياء اختصاراً ، وليست بياء الإضافة / وقال الشاعر - في حذف ياء الإضافة - :

> ومِنْ كاشِجِ ظَاهِرٍ غِمْـــزُهُ إذَا مَا ٱلتَسَبْتُ لَهُ أَنْكَرَنْ (١)

وقال الله تعالى <sup>(۲)</sup> : ﴿ وإِيَّايَ فَـاَرْهَبُوْنَ ﴾ و ﴿ فَـاَتَّقُوْنَ ﴾ <sup>(۲)</sup> ، ﴿ وإذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ﴾ ، ﴿ ويُطْعِمُنِي ويَسْقِيْنِ ﴾ <sup>(٣)</sup> بحذف الياءِ في ذلك كلِّهِ .

فأمًّا ابنُ كثيرٍ فإنه فتح الياء إذا استقبلها ألفٌ مفتوحةٌ ، ولم يفتحها مع المضموم والمكسور استثقالاً لهما .

وأمَّا أبو عَمْرِو فإنّه كان يفتح عند المكسور والمفتوح ، ويسكن الياء مع المضموم نحو قوله : ﴿ فإنِّي أُعذِّبُهُ عَذَابًا ﴾ (٤) فقال بعضُ مَنْ احتَجَّ لأبي عمرو : إنما سكن ؛ لأنه كره أن يَخْرُجَ من كسر إلى ضَمِّ ، وذلك غَلَطٌ عنده ؛ لأنَّ ماقبل الياء مكسورٌ ، وليست الياء الساكنة بحاجزٍ قويٍّ ، ولكنها إذا تحركت

(١) البيت للأعشى ؛ ديوانه : ١٦ ( الصّبح المنير ) وقبله مما يتعلق بمعناه :

تيمــمـتُ قيساً وكم دُوـُـهُ من الأَرْضِ من مَهْمَهِ ذِى شَرَّنْ ومن شافئ ...... البيت

وأورده المؤلف فى الطارقية : ٢١١ ، وشرح المقصورة : ٢٧٦ وهو من شواهد كتاب سيبويه : ٢٩٠١ ، ٢٩٠ ، وشرح أبياته لابن السيراف : ٣٤٧/٢ والتكملة لأبي عليّ : ٢٩ وإيضاح شواهد الإيضاح : ٣٨٩ ، والمحتسب : ٣٤٩/١ ، وأمالى ابن الشجرى : ٧٣/٢ ، وشرح المفصل : ٤٠/٩ ، وضرائر الشعر : ١٢٨ ، وشرح الشواهد للعينى : ٣٢٤/٤ . ورواية الديوان :

ه ومِنْ شانِيءِ كاسفٍ وَجُهُهُ ه

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية : ٤٠ ، ٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : ٧٩ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : آية : ١١٥ .

قويت فكانت حاجزاً فهو إذا أسكن فقد خرج من كسر إلى ضمَّ ، وإذا فتح لم يخرج . ونظيره قول البصريين : أدخل ، والأصل إدخل بكسر الألف ، فلما كرهوا الخروج من كسر إلى ضم ضموا الألف لتتبع الضمةُ الضمةَ إذ كان الساكن بينهما ليس حاجزاً قوياً .

والحجَّةُ لأبي عَمْرِو أنه إنما يُسكِنُ مع المضموم ؛ لأن الضّمةَ أثقلُ الحركات ، والسكون أخفُ من الحركة ، فأسكن الياء مع المضموم لتخف الكلمة . وما أعلَمُ أحداً تَكَلَّمَ فيه .

فأمًّا فتحُ الياءِ في قراءةِ حَفْصِ في نحو: ﴿ وَلِيَ نَعْجَةٌ ﴾ (١) وقراءةُ ابنِ كثيرٍ : ﴿ وَلِيَ دِين ﴾ (٢) ، فلأنَّ الاسمَ الياءُ واتصلت بحرفٍ واحدٍ ففتحت تكثيراً للكلمة ، وكذلك تفعل العرب في نحو ولَّى / ألفان لئلا تسقط الياء الالتقاء السَّاكنين لقلة حروف الكلمة . فأمًّا قراءة حفص : ﴿ مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ (٢) ونحوه فإن حروفَ الصفاتِ ماكان على حرفين نحو : « من » و « عن » ، وفو « من » و « من » ، إذا أضفتهن إلى مابعدهن أسكنت النون [ في ] نحو : « من » ، « عن » وفتحت العين في « مع » ، فقلت : مِنْ زَيْدٍ ، وعَنْ زَيْدٍ ، ومَعَ زَيدٍ ؛ لأن العين من حروف الحلق ، وحروف الحلق تفتح في الموضع الذي يسكن فيه غيرها ، فلما انفتحت العين (٤) فتحوا الياء لمجاورتها العين .

٢٥ - وقوله تعالى : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا ﴾ [ ٣٦ ]
 قرأ حمزة وحده : ﴿ فَأَزْلَهْمَا ﴾

وقرأ الباقون : ﴿ فَأَزَّلُهُمَا ﴾ فحجَّة مَن قرأ ﴿ فأزلهما ﴾ أنه جُعل من الزَّلل في

\_ -

<sup>(</sup>١) سورة ص: آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سُورة الكافرون : آية : ٦ ، وهي رؤايةُ خَفْص عن عَاصمٍ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : آية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) أي مع الظاهر .

فأمًّا روايةُ أبي عُبَيْدِ (١) عن حمزة ﴿ فَأَزَلَ هُمَا ﴾ بالإمالة فإنه غَلَطٌ على حمزة ؛ لأن من شرط حمزة أن يميل من نحو هذا ماكانت فاء الفعل مكسورة إذا ردها المتكلم إلى نفسه نحو : خاف وخفت ، وضاق وضقت ، وزال وزلت ، ﴿ وَأَمَا فَأَزْلُهُمَا ﴾ فإنَّك تقول : أزلت ، فالزاي مفتوحة كما قرأ : ﴿ فلما زِاغُوآ ﴾ (٢) بالإمالة ﴿ أَزَاغَ الله ﴾ بالفتح .

٢٦ – وقوله تعالى : ﴿ يَشْادَم أَنْبِثُهُمْ ﴾ [ ٣٢ ] .

قرأ ابن عامر وحده في إحدى الرّوايتين ﴿ أَنبُتهِم ﴾ وهذا غلط ؛ لأن الهاء إنما تُكسر إذا تقدمتها كسرة أو ياء / وقرأ الباقون ﴿ أَنْبُتُهُمْ ﴾ وهو الصَّواْبُ .

٢٧ - وقوله تعالى : ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءادمُ مِنْ رَّبِّه كَلِمَاتٍ ﴾ [ ٣٧ ]

قرأ ابن كثير ، ﴿ فَتَلَقَّى ءَادَمَ ﴾ بالنصب ﴿ كلمتٌ ﴾ بالرَّفع ، جعل الفعل للكلمات .

وقرأ الباقون ﴿ ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمْتٍ ﴾ بالنَّصب وإنما كسرت التاء ، لأنها غير الأصلية ، فمن جعل الفعل لآدم فحجته أن الله تعالى علم آدم الكلمات وأمره بهن فقبلها آدم وتلقاها .

وأخبرنا ابنُ دُرَيْدِ رحمةُ الله عليه قال : حدَّثنا أبو حاتِمٍ عن أبي عُبَيْدَةَ

٥٧

<sup>(</sup>١) السبعة لابن مجاهد: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف : آية : ٥ .

فأمًّا ابنُ كثيرٍ فإنه جعل الفعل للكلمات ؛ لأن كلَّ من لقيته فقد لقيك ، وكل من استقبلته فقد استقبلك ، وفى ذلك قراءة ابن مسعود : ﴿ لاَيْنَالُ عَهْدِى الظَّلْمُونَ ﴾ (٢) ، لأنَّ العهدَ لما نال الظالمين ، نال الظالمون العهدَ ، وينشد : (٣)

قَدْ سَالَمَ الحَّيَّاتُ مِنْهُ القَدَمَا الأَفْعُوانَ والشُّجَاعَ الشَّجْعَمَا

لأنَّ القدمَ لما سالمت الحيَّات سالمت الحياتِ القدمُ .

٢٨ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ ﴾ [ ٣٨ ]

اتَّفق القُراء السبعةُ على فتج الياء من ﴿ هدايَ ﴾ لالتقاء الساكنين ، وهما الألف والياء ، ففتحت الياء على أصل الكلمة ، ومثله : ﴿ بُشْرَايَ ﴾ (٤)

« وذَاتَ قَرْنَيْنِ ضَمُوزاً ضِيْزَمَا »

وهذه الأبيات من قصيدة أنشدها البغدادي في الحزانة : ١٠٧٥ عن و ضالة الأديب ، لأبي محمد الأسود الغندجاني الأعرابي . وهي تنسب إلى أبي حيان الفقعسي ، وإلى مساور ابن هند العيسي وإلى الديري ، وإلى العجاج ، ولعبد من بني عبس .. في ملحق ديوان العجاج : ٨٩ وديوانه أيضا ٢٣٣/٢ ( السطلي ) والشاهد في الكتاب : ١٩٥١ ، وشرح أبياته لابن السيرافي : ٢٠١/١ ومعانى القرآن للفراء : ٣/١٠ وتأويل مشكل القرآن : ١٩٥ ، والمقتضب : ٣٨٣/٣ والأصول : ٣٤٧٣ والجمائي المقرآن : ١٩٤٨ والحبائي على : ١٩٤١ والشعر له : ٥٠٠ والخصائي ٢١٤ وهرر أبياته الحلل : ٣٢٠/١ ، والمنصف : ٣٩٣ ، وسر صناعة الأعراب : ٤٨٣/٢ ، والمتع : ٤٢١ ، وضرائر الشعر : ٧٠٠ ، والمغنى : ٣٩٩ وشرح أبياته : ١٢٦/٨ ، والحزانة : ٤٧٠ .

الأفعوان : ذكر الأفاعى . والشجعم : الطويل . والضموز : الحيّة المطرقة لخبثها ، ويروى : ( ضروس ) وهى ذات العض الشديد بأضراسها . والضرزم :– بالكسر – المسنّة وكلّ ماكانت الحيّة مسنّةً فهو أخبث لها .

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن : ٣٨/١ .

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة: آية: ۱۲٤ وقراءة ابن مسعود في معانى القرآن للفراء ۲۸/۱ ، وتفسير
 القرطبي . ۲۰۸/۲ والبحر المحيط: ۳۷۷/۱ .

<sup>(</sup>۳) بعدهما:

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف :. آية : ١٩ .

﴿ وَمَحْيَايَ ﴾ (١) إلا ورشاً فإنه روى عن نافع ﴿ هُدايٌ ﴾ ﴿ وبُشرايٌ ﴾ بإسكان الياء ، وإنما جمع بين ساكنين ؛ لأنَّ الألفَ قبلَ الياءِ حرفُ لين ، كما فعل ذلك أبو عمرو في قوله ﴿ واللَّرْئِي يئِسْنَ ﴾ (٢) بإسكان الياء ، والاحتيار فتح الياء ، ومما لايجوز / ....... (٣) بحذف الياء الأخيرة ، وقد ذكرته في ( الأعراف ) .

وأمَّا قُولُهُ : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ [ ٨٣ ] بالتَّنوين فالألف في الوقف عوضٌ من التنوين ولا يجوز الإمالة فيها ، قال الأخفش (٤) : وقرأ بعضهم ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَىٰ ﴾ ، مثل : ﴿ ولله الأسماء الحسنى ﴾ (٥) ، جعلها ألفَ التأنيث ، قال البصريون : هذا غَلَطٌ ؛ لأنَّ الاسم الذي على ﴿ فُعْلَىٰ ﴾ لا يجوز إلا بالألف واللَّام مثل : الصُّغرى والكُبْرَىٰ .

قال أبو عبد الله : قد يَجوز ؛ لأنَّ الحَليل وسيبويه ذكرا أن قوله : ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَلِهَاتٌ ﴾ (٦) جمعُ أخرى ولم يصرف آخر لأنه معدولٌ من الألف واللَّام فيجوز أن يكون ( حُسْنَى ) معدولًا ، وقوله : ﴿ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ اليهود والنصارى ، أى : لاتجادلوهم إلا بالَّتي هي أحسنُ . وقال آخرون : يعني جميع الناس . ۵.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : آية : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : آية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) يظهر أن هنا خَرماً في أصل النُّسخة لا يقل عن خمس ورقات .

 <sup>(</sup>٤) معانى القرآن للأخفش: ٣٠٩/١، وفيه: وقال بعضهم وهو خطأ ظاهر، صوابه: قرآ بعضهم. وهي قراءة أبي والحسن وطلحة بن مصرف، ورويت عن الأخفش نفسه ينظر: تفسير الطبرى: ٢٩٣/٢، والكشاف: ٧٩/١، والبحر المحيط: ٢٨٥/١.

وينظر: الخصائص: ٣٠١/٣ قال: وقال أبو حاتم قرأ الأخفش – يعني أبا الحسن – ﴿ وقولوا للناس حُسْنَىٰ ﴾ مثل ( فُعلى ) ، وهذا لايجوز إلا بالألف واللام. قال: فسكتُ . قال أبو الفتح: هذا عندى غير لازم لأن ( حسنى ) هنا غير صفة وإنما هو مصدر بمنزلة الحُسْنِ كقراءة غيره: ﴿ وقولوا للناس حسناً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سُورة الأعراف : آية : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : آية : ٧ .

قال أبو عبدِ الله : والاختيارُ ﴿ وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ وإن كان حمزةُ قد قرأَ ﴿ حسنى ﴾ لأنَّ جعفر بن محمد – عليهما السَّلام – سأل رجلًا كيف تقرأ : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ أو ﴿ حُسْنَى ﴾ فقال : ابن سيرين أقرأني ﴿ حُسْناً ﴾ فقال : أما نحن معشر أهل البيت فنقرأ ﴿ حُسْنَى ﴾ .

وأمَّا قَولُهُ: ﴿ وَلَا ءَآمِّيْنَ البَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ (١) فالياءُ التي قبل النون علامةُ الجميع ، وقرأ الأَعْمَشُ ﴿ ولا ءآمِّيْ البَيتِ الْحَرَامِ ﴾ مثل : ﴿ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ مثل : ﴿ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٢) فأسقط النُّون للإضافة ، والياء سَقَطَتْ لسكونِهَا ولسكونِ اللَّامِ لفظاً ، وتثبت خطًا ، فالوقفُ على هذه القراءة ﴿ آمي ﴾ بالياء ، ولولا خلاف المُصحف لكانت قراءةً جيِّدةً .

وأمَّا قولُهُ: ﴿ من نبإى المُرْسَلِينَ ﴾ (<sup>٣)</sup> و ﴿ مِنْ تِلقَائَى نَفْسِي ﴾ (<sup>٤)</sup> فَكُتِبَتَا / فِي المُصحف ﴿ من نباي ﴾ و ﴿ تلقاي ﴾ بالياء ، وقد ذكرتُ علَّتهُ في ( الأعراف )

وأمَّا قولُهُ: ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ (°) فالوقف عليها بالألف ولاتكون عوضاً في التَّنوين ، وهي لام الفعل أصلية ، والأصل: عَمَيٌ ، فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .

وقرأ ابن عبَّاس : ﴿ وهو عليهم عَمٍ ﴾ فعلى هذه القراءة هي بالألف ، وأما قولُهُ : ﴿ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ ﴾ (٦) هذه الأَلفُ مبدلة من ياءٍ ، والأصل ياويلتي ، كا قالوا : « ياربي » و « ياربا » ، و « ياعجبي » ، و « ياعجبا » ، و « ياحسرتي »

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : آية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس : آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة فُصّلت : آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : آية : ٣١ .

و « ياحسرتا » ، فأمَّا قولُهُ : ﴿ يَاأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ ﴾ (١) فيجوز أن يكون أراد : « ياأبتي » ثم قلب فقال : « ياأبتا ثم حذف الألف » .

ويجوز أن يكون أراد : « ياأبتاه » .

وفيه قول ثالث (٢): قال قُطرب: أراد ياأبتاً بالتنوين فحذف ، كما قال الشاعر (٣):

## \* يادَارَ أَقُوتُ بَعْدَ سَاكِنِيها \*

أراد : داراً ، وقال غيره من البَصْريِّين : أخطأ قُطربٌ : لأنَّ المُنادى ، المنكور منصوبٌ مُعربٌ منونٌ ، ولايجوز حذفُ التنوين فالرِّوايةُ :

### « يَادَارُ أَقُوتْ ....... «

بالرَّفع . وأمَّا قُولُهُ : ﴿ هذا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٤) الياء الأخيرة ياءُ الإضافة أدغمت فيها الياء الأولى التي في ﴿ عَلَى ﴾ وقَرَّا ابنُ سِيرِينَ : ﴿ صِرَاطٌ عَلَى ﴾ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٥) أي : رَفِيعٌ ، فالياءُ في هذه القراءة مُبدلةٌ من واو ، والأصل : عليو ، لأنه من علا يعلو فانقلَبَت الواوُ ياءً ، لسكون الياء ، وأدغمت الياءُ في الياء . وأمَّا قُولُهُ : ﴿ إنَّها لِإحْدَىٰ الكُبَرِ ﴾ (٦) ﴿ فإحدى ﴾ مونثة أحد ، والياء التي في آخرها ألفٌ مقصورةٌ / علامةُ التأنيث ، وقرأ ابنُ كثيرٍ ﴿ لاحدى الكبر ﴾ بغير همزة ، حدثنا بذلك ابنُ مجاهدٍ (٧) ، عن ابن أبي خَيْنَمَةَ ، وإدريس ، عن بغير همزة ، حدثنا بذلك ابنُ مجاهدٍ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : آية : ٤ .

<sup>(</sup>٢) مذهب قُطرب في البحر المحيط: ٢١١/٥.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر : آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٥) القراءة في معاني القرآن للفراء: ٨٩/٢، وتفسير القرطبي: ٢٨/١، والبحر المحيط: ٥٥٤/٥.

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر : آية : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٧) فى السَّبعة : ١٥٩ و حدَّثنى به غيرُ واحدٍ منهم أحمد بن أبى خَيْثَمَة وإدريس عن خلف .
 قال : حدَثنا وهبٌ عن جرير عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن كثير يقرأ : ﴿ لحدى الكبر ﴾ لايهمز ولا يكسر ٥ .

خلفٍ ، عن أَهْلِ مكَّةَ كَأَنَّه حذفَ الهمزةَ اختصارًا و ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ نَصبٌ على الحال ، وقال الفَرَّاء (١) : معناه : قُمْ يامحمدُ نذيرًا للبشر ، وفي قراءة أُبَيًّ ﴿ نذيرٌ لِلْبَشَرِ ﴾ بالرَّفْعِ .

وكُلُ ماورد في القرآن من نحو هذا فيجوز فيه الرَّفعُ على البَدَلِ ، والنَّصبُ على الجال ، والمَدْح والدَّم كقوله : ﴿ إِنَّهَا لَظَىٰ \* نَزَّاعةً لِلشَّوَىٰ ﴾ (٢) و ﴿ نَزَّاعةً ﴾ و ﴿ إِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمةً واحدةً ﴾ (٣) ، قرأ الحسن : ﴿ أُمَّةُ وَاحدةً ﴾ وأمَّا قولُهُ : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ (٤) أي : مختلفة متفرقة ، فالياءُ في آخر ﴿ شَتَّى ﴾ ألف مقصورة علم التأنيث ، وقرأ عبدُ الله : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ أَسَتُ ﴾ (٥) أي : أشدُ اختلافاً ، وفي هذه السُّورة حرفان أيضاً عن عبدِ الله ، ﴿ خَلْدَانِ فِيهَا ﴾ (١) وفي قراءتنا ﴿ خَلْدَيْنِ ﴾ لأنَّ الخَبَرَ إِذَا وَقَعَ بين

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج: آية: ١٦،١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : آية : ٩٢ .

والقراءة فى معانى القرآن للفراء : ٢١٠/٢ ، وتفسير القُرطبي : ٣٣٨/١١ ، والبحر المحيط : ٣٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر : آية : ١٤ .

وقراءة عبد الله في معانى القرآن للفراء : ١٤٦/٣ ، وتفسير القرطبي : ٣٦/١٨ ، والبحر المحيط : ٢٤٩/٨ .

 <sup>(°)</sup> قراءة عبد الله في مصادرها السابقة .

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر : آية : ١٧ .

وهي قراءة الأعمش في المحتسب : ٣١٨/٢ .

صفتين متفقتين كان الاختيار فيه النَّصبَ كقولك : إنَّ زيداً في الدَّارِ قائماً فيها ، ويجوز الرَّفعُ عند البَصريين ، ولا يجوز عند الكوفيين الرَّفع إلا مع الصفة المختلفة كقولك : إن زيداً في الدَّار راغبٌ فيكَ .

والحرف الثاني : ﴿ وَلَاتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَمْراً لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وفي قراءتنا : ﴿ غِلًّا ﴾ .

وحرفٌ ثالثٌ عن ابن مسعود : ﴿ أَوْ تَرَكُّتُمُوهَا قُوَّماً ﴾ (١) .

وأمَّا قُولُهُ : ﴿ وَلا يَأْتِلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾ (٢) يفتعل من الأليَّة وهو الفَسْلِ الفَسْمُ ، سقطت الياء للجَرْم ، وقرأ أبو جعفر المدني ﴿ وَلَا يَتَأَلَّ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾ بفتح اللام ، فالألف ساقطة للجزم في هذه القراءة / والأصل : يتألى يَتَفَعَّلُ من الألية أيضاً ، قال رسول الله عَيْقِالِهُ (٣) ﴿ مَنْ يَتَأَلَّ على الله يُكذّبهُ » وتقول العرب في الإيلاء من قوله : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَآئِهِمْ ﴾ (٤) الألوَّة والألوَّة والألوَّة بتشديد الواو .

حدَّثنى ابنُ عرفة قال (٥): حدَّثنا محمد بن يُونس ، عن الأصمعي قال :

٦,

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : آية : ٥ .

وقراءة عبد الله في معانى القرآن للفراء : ١٤٤/٣ ، وتفسير القرطبي : ١٠/١٨ ، والبحر المحيط : ٢٤٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : آية : ٢٢ .

وقراءة أبى جعفر فى معانى القرآن للفراء : ٢٤٨/٢ ، والمحتسب : ١٠٦/٢ ، والبحر المحيط : ٢-/٠٤ ، والنشر : ٣٣١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسند الشهاب : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية : ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد فى غريبه : ١٤/١ .

وقال : ﴿ قال الأصمعيّ : هو العود الذي يتبخر به وأراها كلمة فارسية عربت . قال أبو عبيد : وفيها لغتان ؛ الألوَّةُ والألوَّة بفتح الألف وضمها ، ويقال : الألوة خفيف ﴾ .

اطلع أعرابيٌ في قبرِ رسولِ الله عَلَيْظِ فقال: (اللهُ عَلَيْظِ فقال: اللهُ في سُفُطٍ اللهُ في سُفُطٍ

مِنَ الْأَلُوَّةِ أَحْوَىٰ مُلْبَساً ذَهَبَا ١

يقال للعود الذي يتبخر به الكباء والمندل والألوة ، والمجمر والقطر ، قال امرؤ القيس (٢):

كَأَنَّ المُدامَ وصَوْبَ الغَمامِ وَسَوْبَ الغَمامِ وَنَشْرَ القَطِرْ وَنَشْرَ القَطِرْ يَعُسَلُ بِهِ برد أَنْيَابَهَا يَعُسَلُ بِهِ برد أَنْيَابَهَا إِذَا طَرِبَ الطَّائِرُ المُسْتَحِرْ

وأمَّا قُولُهُ ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ﴾ (٣) فالقَطِرَانُ اسمَّ واحدٌ آخره نونَّ مثل الظِّرْبَانِ وهي : دُويْبَة مُنْتِنَة الرِّيحِ ، ومن قَرَأً على قراءَةِ عكرمة : ﴿ من قِطْرٍ آنِ ﴾ فالقِطْرُ : النَّحاس ، والآني : الذي قد انْتَهَى حرُّهُ ، من قوله تعالى : ﴿ مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ﴾ (٤) أي : حارَّةٌ ، ففي هذه القراءة آخر الاسم ياء سقطت لسكونها وسكون التنوين مثل ﴿ فَأَقْضِ مَاأَنْتَ قاضٍ ﴾ (٥) .

<sup>=</sup> أقول: ذكرها أبو منصور الجواليقى في المعرب: ٤٤ عن أبى عبيدٍ ولم يزد عليه شيئاً. ومثله في التهذيب لأبى منصور الأزهرى: ٥٩-٤٣٠ وفي اللّسان: « قال أبو منصور: الألوة: العود وليست بعربيّة ولا فارسية وأراها هندية » .

<sup>(</sup>١-١) كتب البيت فى الأصل كتابةً نغريّةً وكتب بعد « رسول الله » عَلِيْكُ . وينظر: شرح المقصورة للمؤلف: ١٨١ . وكتاب ليس له أيضاً : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سيأتى ذكرهما ص ٤٠١ من هذا الجزء مفصلًا إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم : آية : ٥٠ .

وقراءة عكرمة في تفسير القرطبي : ٣٨٥/٩ ، والبحر المحيط : ٤٤٠/٥ .

<sup>(</sup>٤)سورة الغاشية : آية : ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة طه : آية : ٧٢ .

حدثني ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرِيِّ عن الفَرَّاءِ (١) عن أبي بكر بن عيَّاشٍ عن الكَلْبِيِّ عن أبي صالح عن ابن عبَّاسٍ أنه قرأ : ﴿ قِطْرٍ آنٍ ﴾ .

وأمَّا قوله: ﴿ وَآسْتَوَتْ عَلَىٰ الجُودِيِّ ﴾ (١) بتشديد الياء فهو ( فُعْلِيٌّ ) مثل: بُخْتِي وكُرْسّي وهو اسمُ جَبَلٍ. ذكر الفَرَّاءُ أن بعضهم. قرأ ﴿ عَلَىٰ الجُودِي ﴾ بإرسالٍ /

τ)

كانت عاملة جعلت « لا » عاملة ، ولما كانت جوابا لـ « هل » ولم تعملها إذ كانت « هل » غير عاملة ، فإذا رفعت نوَّنتَ ، وإذا نصبتَ لم يجز التنوين ، أعنى فيما ولى « لا » وقد مرَّت علَّةُ هذا فى قوله : ﴿ فَلَارَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ﴾ (٤) .

فإن سألَ سائلٌ فقال : فإن كان الأَمْرُ على ماقَدْ زَعَمْتَ فَمَا وَجُهُ قُولِ رَهُ ) :

أَلَمْ تَعْلَمْ مُسَرَّحِي القَوَافِي فَلَمْ مُسَرَّحِي القَوَافِي وَلَا اجْتِلَابَا ؟ فَلَاْ عِيًّا بِهِنَّ وَلَا اجْتِلَابَا ؟

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن : ۸۲/۲ ، وفيه : « حدّثنا الفرّاء : قال : حدثنى حبان عن الكلبى » وقارنها بقوله تعالى فى سورة الكهف : ﴿ آتونى أفرع عليه قطر ﴾ . وينظر : المحتسب : ٣٦٦/١ .

 <sup>(</sup>۲) سورة هود: آية: ٤٤، والقراءة في معانى القرآن للفراء: ١٦/٢ وهي قراءة الأعمش رواية المطوّعي، وابن أبي عبلة.

ينظر: المحتسب: ٣٢٣/١ ، والبحر المحيط: ٢٢٩/٥.

<sup>(</sup>٣) من هنا خرم فى النُّسخة كبيرٌ ذهب بما يزيد على نصف السورة ، وهذا الخرم قديم فى النسخة إذ هو موجود قبل ترقيم صفحاتها وقد عدت إلى المخطوط نفسه فوجدته كذلك ، لأنى ظننته من خطأ التصوير ، وهكذا الحروم الآتية والله المستعان .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ديوان جرير : ٢٥١/٢ ، من قصيدة أولها :

فالجوابُ في ذلك : ما قالَ سيبويه : إِن « عيًّا » « واجتلاباً » هما مصدران ، ومعناه : فلا أعيا عيًّا ولا أجتلِبُ اجتلاباً .

٢٩ – وقُوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ ﴾ [ ٢٥١ ]

قرأ ابنُ كَثِيرٍ وأبو عَمْرٍو ﴿ دَفْعُ اللهِ ﴾ بغير ألف ، وكذلك ﴿ إِنَّ اللهَ يَدْفَعُ عن الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) .

> وقرأ عاصِمٌ في ( الحَجِّ ) بألفٍ وفي ( البَقرة ) بغيرِ ألفٍ . وكذلك حمزة والكسائي بألفٍ في ذلك ، وهما مصدران .

وقرأ نافع بألف في السُّورتين . يقال : دَفَعَ يَدْفَعُ دَفْعاً ودِفاعاً . مثل : صامَ يصومُ صومًا وصياماً ، ويجوز أن يكون الدِّفاعُ مصدراً لدافَعْتُ دفاعاً ، والاختيار دَفْعُ بغيرِ ألفٍ ؛ لأن الله تَعالى هو المنفرد بالدَّفع ، وفاعلت يكون من اثنين ، ومعنى ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ ﴾ أي : أمر المسلمين وهَمُّ بعضهم بالجهاد وإذلال الكافرين ، فلولا ذلك لفسدت الأرض ومن عليها .

٣٠ – وقوله تعالى : ﴿ أَنَا أُحْيِي ﴾ و ﴿ أُحْيِي وَأُمِيتُ ﴾ [ ٢٥٨ ]

روى قالونٌ ، عن نافع : ﴿ أَنَا أَحِيى وَأُمِيتَ ﴾ بإثبات الأَلف لفظاً وكذلك في كُلُ ماآستقبله ألفٌ شديدةً .

<sup>=</sup> أخالد عادَ وعدكم خِلابا ومُثِّيت المواعد والكِذَابا وينظر: الكتاب: ١٦٩١، ١٦٩، وشرح أبياته لابن السيرافى: ٩٨، ٩٧/١، والنكت عليه للأعلم: ٣٧٤، ٣٧٨، والمقتضب: ٧٥/١، ١٢١/٢، وأمالى ابن الشجرى: ٤٢٦، ورواية الديوان:

ه أَلَمْ تُخبَرُ بمسرحي .... ه

<sup>(</sup>١) سورة الحج : آية : ٣٨ .

وقرأ الباقون / ﴿ أَنَا حْمِيْ ﴾ بحذف الألف في كلّ القرآن في الدرج ، واتّفقوا جميعاً على إثباتها في الوقف ، فمن أثبتها في الدرج ، أتي بالكلمة على أصلها ؛ لأن الألف في ﴿ أَنَا ﴾ بأزاء التاء في أنت ، وقال (١) :

## أَنا لَيْثَ العَشِيْرَةِ فَآعْرِفُونِيْ حُميداً قَدْ تسنَّمتُ السَّناما

فنصب « ليثاً » « وحميداً » على المدج ، وفي ﴿ أَنَا ﴾ لُغَاتُ أَرْبَعُ ؛ آنا فعلت ، وأنا فعلت ، وأنْ فعلت ، وأنه فعلت ، ومثله ﴿ لَكِنَّا هُوَ الله رَبِّي ﴾ (٢) ، روى عن نافع وابن عامر ﴿ لَكِنَّا هُوَ ﴾ بالألف في الدَّرْج .

قَرَأَ الباقون ﴿ لَـٰكِنَّ هُوَ الله رَبِّي ﴾ بغيرِ ألفٍ ، قال : واتفقوا على إثباتها في الوقف ، لأنها في المُصحف كتبت كذلك ، إلا ماحدثني ابنُ مجاهدٍ ، وقال وُهَيْبٌ وابنُ الرُّوْمِيّ ، عن أبي عمرو أنه قرأ : ﴿ لَـٰكِنَّهُ هُوَ اللهُ رَبِّي ﴾ بالهاء وأدغم الهاء في الهاء (٣) .

قال : وحدَّثني إسماعيلُ قال : حدَّثني المازِنيُّ في قوله ﴿ لَكُنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي ﴾ قال : الأصل : لكنْ أنا هو الله ربّى فنقلوا فتحةَ الهمزةِ إلى النُّون وأسقَطُوا الهَمْزَةَ ،

<sup>(</sup>۱) هو حميد بن ثور الهلالي ، والبيت في ديوانه : ۱۳۳ ، ونسب إلى حُمَيْد بن بحدل كَلْبَيُّ شاعر إسلامي أخباره في الحزانة : ۲۰/۱ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ۳۲/۹ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ۷۲/۹ ، والمقرب : ۲۷۰ ، وضرائر الشعر : ۵۰ ، وشرح شواهد الشافية : ۲۲۳ ، والحزانة : ۳۹۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : آية : ٣٨ .

وقد أطال المؤلف فى توجيه قراءاتها والاحتجاج لها وهذا كله استطراد ؛ لأنَّ المؤلف أعاد ذلك فى موضعه فى سوره الكهف .

 <sup>(</sup>٣) جاء في البحر المحيط : ١٢٨/٦ . ٩ أبو عمرو في رواية فوقف : ٩ ولكنه ، ذكره
 ابن خالويه .

وأدغموا النُّونَ في النُّونِ بعد أن أسكنوها ، فالتَّشديد من جلل ذلك ، قال الشاعر (١) :

وَتَرْمِينَنِي بِالطَّرْفِ أَىْ أَنْتَ مُذْنِبٌ وَتَقْلِيْنَنِي لَكَنَّ إِيَّـاكِ لَاأَقْلِي

أرادَ: لكنْ أَنَا.

وحدَّثنا ابنُ مجاهدٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بن إسحاق عن وُهَيْبٍ قال : في حَرْفِ أُبَيِّ بن كَعْبٍ ﴿ لكنْ أَنَا هُوَ الله ربى ﴾ .

٣١ – وقوله تعالى : ﴿ كُمْ لَبِئْتَ ﴾ [ ٢٥٩ ]

قرأ ابنُ كَثِيْرٍ ونافعٌ وعاصمٌ بإظهارِ الثَّاءِ عند التَّاءِ على أصل الكلمةِ / . وقرأها الباقُون بالإدغام لقربِ الثَّاءِ من التَّاءِ ، وقد مرت عِلْلُهُ في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ ﴾ [ ٥١ ]

٣٢ – وقوله تَعالى : ﴿ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ ﴾ [ ٢٥٩ ]

قرأ حمزة والكسائي : ﴿ قَالَ أَعْلَمُ ﴾ ، فإذا وقفا على « قال » ابتدأ « إعْلَم » بالكَسرِ .

وقرأ الباقون ﴿ قَالَ أَعلَم ﴾ بقطع الأَلفِ ، وهو ألف المخبر عن نَفْسِهِ ، وهو فعل مستقبل ويبتديء كما يصل ، وهو الاختيارُ ؛ لأنَّه من كلامُ الرَّجُلِ أخبر عن نفسه .

٣٣ – وقوله تعالى : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [ ٢٥٩ ] قرأ حمزة : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّ ﴾ بغيرِ هاءٍ ، و ﴿ فَبِهُدَايُهُمُ اقتدِ ﴾ (٢) ﴿ وَمَا أَغْنَىٰ

<sup>(</sup>١) أنشده المؤلف في الطارقية : ٥ . وينظر : معانى القرآن للفراء : ١٤٤/٢ ، وشرح المفصل : ١٤٠/٨ ، والبحر المحيط : ١٢٨/٦ ، والخزانة : ٤٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : آية : ٩٠ .

عَنِّى مَالِي ﴾ (١) ﴿ وَسُلْطَانِي ﴾ (٢) ﴿ وَمَاأَدْرِيْكَ ماهَى ﴾ (٢) كُلُّ ذَلْكَ بغيرِ هَاءٍ فِي الوَقْف أنها بالهاءِ .

وقرأً الكِسَائِيُّ بحذفِ هاتين منها ﴿ يَتَسَنَّ ﴾ و ﴿ آفْتَدِ ﴾ .

وقرأ الباقون بالهاء في الوصل والوقف ، فمن وقف عليها بالهاء وهو الاختيارُ قال : هذه هاءُ السكت ، أتي بها ليبين بها حركة ماقبلها ولايجوز حركتها . فأما مَنْ روى عن ابن عامر ﴿ فَبِهُدَيْهُمُ اقْتَدِهى ﴾ فقد أخطأ . وتُحذف في الوصل ؟ لأنَّ الكلامَ الذي بعده صار عوضاً منها ، وهو اختيار أبي العبَّاس المُبَرِّدُ (٤) .

وأمَّا مَنْ أثبت الهاء وصل أو قطع فإنه يتبع المصحف .

وحدَّثنى أحمد بن عبدان ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عُبَيْدٍ قال : الاختيار أن يتعمد الرجل للوقف على الهاء ؛ ليجتمع له في ذلك موافقة المصحف واللَّغة الجيِّدة . فأمَّا الكسائيُّ / فإنه أثبت مواضع ، وحذف هنالك ليعلم أن اللَّغتين جائزتان . ومعنى ﴿ لَمْ يَتَسنَّهُ ﴾ أي : لم يأت عليه السُّنون ولو كانت من الآسن : وهو المتغير لكان لم يتأسن . والسُّنون يجتذبها أصلان الواو والهاء ، يقال : اكتريت غلامي مساناةً ومسانهةً ، قال الشاعر (°) :

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة : آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة القارعة ؛ آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) يُنظر : المقتضب : ٢٠/١ ، ٣٩ ، ٢٤٨/٤ . والكامل : ٩٦٧ .

<sup>(</sup>٥) البيت لسُويد بن الصَّامت ، شاعرٌ من الخزرج كان يُسميه قومه ( الكامل ) لقيه النبي عَلَيْكُمْ بسوق ( ذى المجاز ) فدعاه إلى الإسلام وقرأ عليه شيئا من القرآن فاستحسنه وانصرف عائداً إلى =

## لَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رُجَّبِيَّةٍ وَلَا رُجَّبِيًةٍ وَلَا رُجَّبِيًةٍ وَلَكَنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الجَوَانِج

فيجوز أن تكون الهاء في ﴿ لم يتسنه ﴾ لام الفعل وسكونها علامة الجزم ويجوز أن يريد لم يتسنَّن ، فتبدل إحدى النونات ألفا فيصير يتسنَّى ثم يسقط الألف للجزم ، فهذا أصل ثالث ، فتقول : على هذا اكتريت غلامي مسانة ، وتقول : على هذه الأصول الثلاثة ، إذا صغَّرت السنة : سنية وسنيهة وسنينة ، فأمًّا تصغير السِنِّ فسنينة (1) لاغير .

٣٤ - وقوله تعالى : ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ [ ٢٤٦ ] .
 قرأ نافع وحده : ( عَسِيتُم ) بكسر السين .

وأُصْبَحْتُ قد أنكرتُ قَوْمِى كأنَّما جَنَيْتُ لَهُمْ بالدِّين إِحْدَى الفَضَائِجِ الْقَرَادِجِ اللَّهَ الْعَرْرِ الجلاد القَرَادِجِ الْتَوْرِ الجلاد القَرَادِجِ الْتَوْرِ الجلاد اللَّهَ الْجِينِ وماديني عليهم بمغرم للولى قريبٍ أو لآخر نازج »

<sup>=</sup> المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج . ففي إسلامه شكٌّ ، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن سعدٍ والطبرى أنه شهد أحداً . أخباره في الإصابة : ٢٢٥/٣ .

والبيت الذي أنشده المؤلف له في غريب الحديث لأبي عبيد : ٢٣١/١ – ١٥٤/٤ ، ومجالس ثعلب : ٧٦/١ ، واللسان ( رجب ) و ( سَنَةً ) و ( عرى ) .... ومعانى القرآن : ١٧٣/١ .

وربما نسب فى بعض مصادره إلى أحيحة بن الجُلَّاح . وقد جمع شعر أحيحة أستاذنا الدكتور حسن محمد باجودة ولم يوردها فى الديوان المطبوع فى النادى الأدبى فى الطائف سنة ١٣٩٩ هـ .

وأورد الحافظ ابن حَجَرٍ فى الإصابة عن طبقات الشعراء لدعبل بن على الخزاعى أبياتاً يغلب على ظنى أنها من القصيدة التى منها الشاهد قال الحافظ : ﴿ وَأَنشد له دعبل بن عليٌ فى ﴿ طبقات الشعراء ﴾ وكان قد إدّان دينًا وطُولب فاستغاث بقومه فقصروا عنه فقال :

النَّخلة السنهاء : التى تحمل سنة وسنة لا . والرَّجّبيّةُ : التى يخاف سقوطها فيعمل لها رجبة . والعرايا : التى توهب وتُطعم الناس . ( عن مجالس ثعلب : ٧٦ ) .

وفى اللسان : ( رَجَبُ ) رُجُبِيَّةٌ : بضم الراء وفتح الجيم الخفيفة وبضمها وفتح الجيم المشددة . كلاهما نسب نادر والتثقيل أذهب فى الشذوذ . وأنشد البيت .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « سنيه » قال في اللَّسان ( سنه ) : « قالوا : هذه سنٌّ وفي مؤنثه وتصغيرها سُنْيَنةٌ ... » .

وقرأ الباقون بفتحها ، وهو الاختيار ؛ لإجماع الجميع على قوله تعالى (١) : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾ ولم يقل : عَسى . والعرب تقول : عسى زيد أن يقوم ، وأن مع الفعل مصدر ولم يقل عسى القيام ؛ لأن المصدر يدل على الماضي والمستقبل ، فيقول على لفظ الاستقبال ؛ لأن الترجي لايكون إلا مستقبلا ، فأما قول العرب : « عسى الغُوير أبؤساً » (٢) فقال سيبويه (٣) : عسى ها هنا بمعنى كان . وقال أبو عُبَيْدٍ (٤) : الغُوير تصغيرُ غارٍ ، وأبؤس جمع بأس ، وكان قوم في غار فتهدم عليهم ، فضربت العرب بذلك مثلًا / فقالت : « عسى الغوير » أخفى لنا أبؤساً .

٣٥ – وقوله تَعالى : ﴿ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ﴾ [ ٢٥٩ ]
 قرأ أهل الكوفة وابنُ عامرِ بالزَّاي وضمّ النون .

حدَّثنا ابنُ مجاهدٍ قال : حدَّثنا أحمدُ بن إسحاق قال : حدَّثنا شُبَابَةُ قال : قرأ أبو عمرو : ﴿ كَيْفَ نَنْشُزُهَا ﴾ بفتح النون ، ننشز فعل لازم ، والمتعدي منه أنشز ، نحو : جلس زيدٌ وأجلسه غيره .

وقرأ الباقون : ﴿ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ﴾ بالرَّاءِ وضم النون ، وجعله أبو عمرو من

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : آية : ٨ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال : ٥٠/١ ، وفصل المقال : ٤٢٤ ، ومجمع الأمثال : ١٧/٢ ، والمستقصى : ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٢٤/١ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الأمثال لأبى عبيد : ٣٠٠ ، وغريب الحديث له : ٣٢٠/٣ ذكر أبو عبيد – رحمه الله – ماذكر المؤلف عنه هنا ثم قال : أخبرنا الكلبيّ بغير هذا قال : الغوير : ماءٌ لكلب معروف يسمى الغوير ، وأحسبه قال : هو ناحية السماوة ، وقال : وهذا المثل إنما تكلمت به الزبّاء ... » وأورد قصتها مع قصير اللّخمى . والقصة مشهورة .

قولهم: نَزَحتُ البِعْرُ نَزَحت البئر نُزحتِ البئر ، وفَغَرَ فاهُ وفُغرِفوهُ ، وقال الفَرَّاءُ: ﴿ كَيفَ نُنْشِزُهَا ﴾ (١) الاحتيار بالزاي ؛ لأن العظام مابليت ، ولو كان بالية لقرأتها بالرَّاءِ ﴿ نُنْشِرُهَا ﴾ .

فحجَّة من قرأ بالرَّاء ﴿ ثم إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ (٢) ﴿ إِلَيهِ النَّشُورُ ﴾ وتقول العرب : نَشَرَ المَيِّتُ وأَنْشَرَهُ الله ، قالَ الشَّاعِرُ (٢) :

#### ه ياعجباً لِلْمَيْتِ النَّاشِرِ

ومَنْ قرأ بالزَّاي فحُجَّتُهُ ماحدَّننا أحمد بن عَبْدَان ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عُبَيْدِ قال : حدَّننا حجَّاج ، عن هارون : عن شُعيب بن الحجاب ، عن أبي العالية عن زيد بن ثابت : ﴿ كَيْفَ نَنْشُرُهَا ﴾ قال : إنما هي زاي فَرَوَّهَا قال أبو عُبَيْد : معناه أَشْبعْ إعجامها .

قال أبو عَبْدِ اللهِ: أي صيِّرها زايًا لا راءً ؛ لأنَّ العرب تقول : لما كان على ثلاثة أحرف ، صوَّدت صاداً ، وكوفت كافاً وزويت زاياً ، ولو أرادوا راء لقالوا ريَّيها بالياء كما قالوا : أييتها من الياء ، فتأمل ذلك فإنَّه لطيفٌ / جدًّا (٤) .

٣٦ – وقوله تعالى : ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ [ ٢٦٠ ]

قرأ حمزةُ وحده : ﴿ فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ بكسر الصاد .

وقرأ الباقون ( فصُّرهن ) بالضم ، وهو الاختيار ؛ لأنَّ العرب تقول : صار

٦v

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفرَّاء : ١٧٣/١ ولا يوجد فيه نصَّ المؤلف هذا ؟! .

<sup>(</sup>٢) سورة عبس : آية : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) هو الأعشى : ديوانه : ١٠٥ ( الصبح المنير ) وصدره :
 ه حتى يقول الناس مما رأوا ه

تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٤) جاء في سرَّ الصناعة لأبي الفتح : ٧٢٩/٢ : ﴿ بِيبَّ يَاءٌ حَسَنَةٌ أَي : كَتَبَتَ يَاءٌ ﴾ ولذلك فلعلَ صحت عبارة المؤلّف ﴿ يَيْتُهَا ﴾ بدل ﴿ أَبِيتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup> ٧ - إعراب القراءات جـ ١ )

يصور : إذا مال ، قال الشَّاعِرُ (١) :

يَصُورُ عَبُوقُهَا أَحوى زَنِيمٌ له ظَابُ كما صَخِبَ العَرِيْمُ

الظَّابُ والظَّامُ: الصوتُ جميعاً ، وهما السّلف أيضا ويقال : الضَّيَرَنُ . الضّيزن – أيضاً – : اسمُ صَنَيم (٢) . والضّيزن : الذي يتزوج بامرأة أبيه . فهذا يدلُّ على ذوات الواو و ﴿ صِرْهُنَّ ﴾ من صار يصير أي : قطعهن إليك ﴿ صُرْهُنَّ ﴾ صُمْهُنَّ وأملهُنَّ إليك .

٣٧ – وقوله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُّوةٍ ﴾ [ ٢٦٥ ]

قرأ عاصمٌ وابنُ عامرٍ ﴿ بِرَبُّوةٍ ﴾ بالفتح .

وقرأ الباقون بالضَمّ ، وكذلك اختلافهم في قوله تعالى : (٣) ﴿ رَبُوَةٍ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾ جاء في التفسير : أنَّها دمشق (٤) .

<sup>(</sup>۱) هكذا أنشدَهُ فى اللّسان : ( ظوب ) عن المحكم لابن سيده فيما يظهر ورواه : ( يصوعُ ) وهي محلّ الشاهد ، والبيت لأوس بن حجر ، والبيت الذى أنشده المفسرون فى معنى ﴿ صُرْهُنَّ ﴾ هو : وجاءت خِـُلعةَ دُهْسٌ صفايا يصور عبوقها أحوى زنم

والبيت الذي أنشده المؤلف ملفق من عجز بيتين لأوس بن حجر في ديوانه : ١٤٠ ، البيت الأول منهما هو ماأنشده المفسرون والتاني :

يفرق بينها صَدَعٌ رَبَاعٌ له ظَأْبٌ كما ظأب الغريم

وتخريج البيتين . وما قيل عنهما في الدِّيوان وفي هامش تفسير الطبرى : ٤٩٩/٥ بتحقيق أستاذنا الشيخ محمود شاكر وفَقه الله وأطال في عمره . وينظر : معانى القرآن وإعرابه للزَّجاج : ٣٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس : ( ضزن ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : آية : ٥٠ .

 <sup>(</sup>٤) وقيل: غوطة دمشق. وقيل: رَمْلَة فلسطين وقيل: مصر. زاد المسير: ٤٧٦/٥، وتفسير القرطبي: ١٢٦/١٢، والبحر المحيط: ٤٠٨/٦.

وقرأ ابنُ عبَّاسٍ : ﴿ رِبُوَةٍ ﴾ بالكسر وفيها سبعُ لُغَاتٍ <sup>(١)</sup> رِبوة ، ورُبوة ، ورَبوة ، ورَبوة ، ورَبوة ، ورَباوة ، ورَباوة ، ورَباوة ، ورَباوة ، ورَباوة ، ورَبا

\* وَكُنَّا بِالرِّبَاوَةِ قَاطِنْيِنَا \*

والرَّبُوةُ : ماارتفع من الأرض ، وقرأ الأشعث (٢) العُقَيْلِيُّ ﴿ كَمَثَلِ جَنَّة بَرَبُوَةٍ ﴾ أنشدنا محمَّد بن القاسم (٣) :

(١) لغائها السُّتُ ( رَبُوَة ) و ( رُبَاوَة ) مثلثة الراء فيهما قرئ بكلِّ واحدةٍ منها .

- أمًّا ﴿ رُبُوةٌ ﴾ بالضمّ فقرأ بها السبعة إلا عاصماً وابن عامرٍ ، وهي لغة قريش .

– وأمَّا ﴿ رَبُّوةٌ ﴾ بالفتح فقرأ بها عاصم وابن عامر والحسن ... وغيرهم ، وهما سبعيتان كما ترى .

- وأمّا ﴿ رِبُوةٌ ﴾ بالكسر فقرأ بها أبو إسحق السُّبِيعِيُّ وتنسب لابن عباس والمطوعي ...

في البحر المحيط: ٣١٢/٢ ، ٤٠٨/٦ .

- وِأَمَا ﴿ رُبَاوِةً ﴾ بالضمّ - فقرأ بها ابن أبي إسحاق ( البحر المحيط : ٤٠٨/٦ ) .

− وأمّا ﴿ رَباوةً ﴾ بالفتح فقرأ بها زيدُ بن علىّ والأشهب العقيليّ … فى البحر المحيط: ٣١٢/٢ ، ٤٠٨/٦ .

– وأما ﴿ رِبَاوةً ﴾ بالكسر فقرأ بها الأشهب العقيلي أيضاً . في البحر المحيط : ٣١٢/٢ .

واللُّغات الثلاث فيها مستفيضة في كتب التفسير والقراءات وينظر : المثلث لأبي محمد بن السيد :

٢٩/٢ . وجمهرة اللُّغة ٢٧٧/١ ، والتهذيب : ٢٧٣/١ ، والصحاح واللسان والتاج : ( ربا ) .
 (٢) كذا في الأصل : « الأشعث » وفي البحر المحيط : « الأشهب » ولم أجده في طبقات القراء

بهما .

(٣) لم أجده في مصادري بهذه الرُّواية ، وفي تفسير القرطبي : ٣١٦/٣ .

مَنْ مُنزلى فى رَوْضَةٍ برباوة بين النخيل إلى بقيع الغرقد

وفي معجم البلدان : ٤٧٣/١ ، قال عبد الرحمن بن النعمان البياضي يرثى قومه :

ومن العناء تفرُّدى بالسؤدد بين العقيق إلى بقيع الغرقد وسلاح كل مدرب مستنجد شربوا المنية في مقام أنكد بعض ببعض فعل من لم يرشد تركت منازلهم كأن لم تعهد

حلت الديار فسدت غير مسود أين الذين عهدتهم فى غبطة كانت لهم أنهاب كل قبيلة نفسى الفداء لفتية من عام قوم هموا سفكوا دماء سراتهم ياللرجال لعثرة من دهرهم

٦.٨

## وَيَبِيْتُ منزلَ عَرْضَةٍ بِرَبَاوةٍ بِنَاقِةٍ بِعَنْ الغَرْقَدِ الغَرْقَدِ الغَرْقَدِ

فأماً الزُّبية بالزَّاى والباء : فحفرة تحفر للأسد في المكان المرتفع .

٣٨ - قوله تعالى : ﴿ فَآتَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ [ ٢٦٥ ]

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عمرٍو ( أُكْلُهَا ) بالتَّخفيف / وكذلك إذا أضيف إلى مكنى ، وكذلك إذا انفرد نحو ﴿ أُكْلِ خَمْطٍ ﴾ (١) .

وفارقهم أبو عَمْرِو في ذلك . فمن خَفَّف كره توالي الضَّمَّتين فخفف كما يقال : السُّحْقُ والسُّحُقُ ، والرُّعْبُ والرُّعْبُ .

وأمَّا أَبُو عَمْرُو فَإِنه خَفَّف لما اتصل بالمكنى وصار مع الاسم كالشيءِ الواحدِ فأسكن كما قال (٢): ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ وهو خَادِعْهُمْ ﴾ و ﴿ أَسْلِحَتَكُمُ وَأَمْتِعَنْكُمْ ﴾ (٣).

وقرأ الباقون بالتَّثقيل على أصلِ الكلمةِ .

٣٩ - وقوله تعالى : ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقْت فَنِعْمًا هِيَ ﴾ [ ٢٧١ ]
قرأ ابنُ كثيرٍ ، وورشٌ عن نافع ، وحفصٌ عن عاصم ﴿ فَنِعِمًا هِيَ ﴾
بكسر النُّون والعين .

فلعل البيت الشاهد هو المذكور في الأبيات غيره الرواة ، وإنما ذكرت هذه الأبيات ؛ لأنّ ياقوثا
 رحمه الله – قال بعد روايتها : ٥ وهذه الأبيات في ٥ الحماسة ٥ منسوبة إلى رجلٍ من تختمم ، وفي أولها
 زيادة على هذا ٥ . ولم أجدها في الحماسة .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : آية : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : آية : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية: ١٠٢.

وقرأ حمزة والكسائى ﴿ نَعِمًا هِيَ ﴾ . بكسر العين وفتح النون .

وابنُ عامرٍ كمثل .

وقرأ أبو عَمْرِو ونافع في سائرِ الرّوايات وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ﴿ نِعْمًا هِي ﴾ بكسر النون وإسكان العين .

وزعم بعضُ النَّحويين أنه أرداً القراءات ؛ لأنه قد جمع بين ساكنين الميم والعين ، وليس إحدهما حرف لين . والاختيار إسكان العين ؛ لأن هذه اللَّهْظَة رويت عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال لعبد الله بن عَمْرو بن العاص (١) : « نِعْمًا بالمالِ الصَّالِح » كذَا تُحفظ هذه اللَّفظة عن النَّبي ، ومتى ما صحَّ الشيءُ عن النَّبي عَلِيْكَ لم يحل للنَّحوي ولا غيره أن يَعْتَرِضَ عليه . والأصل في نِعْمَ وبِعْسَ : نَعِمَ وبَعِسَ ، فلما كانا فعلين غير متصرفين ، وعين الفعل حرف من حروف / الحلق أتبعوا فاء الفعل عينه ، فقالوا : نِعِمَ وبِعِسَ ثم اسكنوه وخففوه ، فيجوز فيه أربعُ لغاتٍ : نَعِمَ على الأصل ، ونَعْمَ مثل فَخْذِ ونِعْمَ مثل فِخْذِ ، ونِعِم مثل فِخِذ ونِعْمَ مثل فِخْذِ ، ونِعِم مثل فِخِذ ونِعْمَ مثل فَخْذِ ونِعْمَ مثل فَخْذِ اللهُ المُبَرِّدُ (١) رحمه الله .

وقرأ يحيى بن وثاب ﴿ نَعِمَ العَبْدُ ﴾ (٢) على الأصل.

قال الشاعر (٤):

79

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده : ۲۰۲٪ ، ۲۰۳٪ ، والبخاري في الأدب المفرد : ۲۹۹٪ ، وابن حِبَّان : ۱۰۸۹ وهو حديث صحيح .

<sup>·</sup> (۲) المقتضب : ۱٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : آية : ٣٠ .

والقراءة ف البحر المحيط : ٣٩٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) البيت لطَّرَفة بن العَبد في ديوانه : ٧٢ من قصيدة طويلة أولها :

أَصَحَوْتَ اليَّوْمَ أَم شاقتك هِرْ ومن الحُبِّ جُنُونٌ مُسْتَعِرْ لايكن حَبُّكِ داءً قاتِلًا ليس هذا منكِ ماوي بحُرْ

# مَاآسْتَفَلَّتُ قَدَمٌ إِنَّهُ مُ مَاآسْتَفَلَّتُ قَدَمٌ إِنَّهُ مِن المُّمْرِ المُبَرَّ

واختلفَ النَّاسُ في قوله: ﴿ فَنَعِمًّا هِيَ ﴾ فقال قوم : « ما » هي صلة ، كقوله: ﴿ عَمًّا قَلِيلٍ ﴾ (١) ، أي : عن قليلٍ . وقال آخرون: « ما » اسم يَرتفعُ بنعْم مثل « ذَا » بـ « حبَّ » ثم جعلوا حبَّذا ونعما اسماً واحداً . وقال الكسائي : الأصل : ( فَنِعْمَ مَاهِيَ ) فحذفوا « ما » الأخيرة اختصاراً ، وفي حرفِ الرُّصل : ( فَنِعْمَ مَاهِيَ ) فحذفوا « ما » الأخيرة اختصاراً ، وفي حرفِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقْتِ فِنِعمَ مَاهِيَ ﴾ (٢) ورَوى الحُلواني ، عن عاصمِ ( فَنِعْمَا ) مخففاً ، وأخطأ .

٤٠ - وقوله تَعالى : ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [ ٢٧١ ]

وقرأ نافعٌ وحمزةُ والكِسَائِيُّ بالنون والجزم ، نسقاً على الشَّرط الذي تقدم وهو قوله : ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ ﴾ فيكون تكفيرهُ تكفيرَ السَّيَّات مع قبول الصَّدقات .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وعاصمٌ في روايةٍ أبي بكرٍ بالرَّفع والنُّون ؛ وذلك أن الشَّرط إذا وقع جواباً بالفاء كان مَنْ بعد الفاء مرفوعاً ، وكذلك المنسوق على مابعد الفاء الرفع الاختيار فيه .

ففداءً لبنسى قيس على ماأصابَ النَّاسَ من خيرٍ وضرُّ خالتي والنفس قدماً إنهم نعمَ السَّاعون في القوم الشطر

<sup>=</sup> والشاهد فى الكتاب : ٤٠٨/٢ ، والمقتضب : ١٤٠/٢ ، المحتسب : ٣٥٧/١ ، والخصائص : ٣/٢٠ ، وأمالى ابن الشجرى : ٢/٥٥ ، ١٥٧ ، والمرتجل : ١٦٣ والإنصاف : ٧٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١٢٧/٧ ، والخزانة : ١٠١/٤ .

ورواية الديوان :

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : آية : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٢٧١ .

وقرأ ابنُ عامرٍ ، وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ وَيُكَفِّرُ ﴾ بالياء والرفع ، جعلا الفعل لله تعالى .

وكذلك / مَنْ قرأ بالنون غير أن المُخبِر بالنون هو الله تَعالى عن نفسه ، ووجه الياء : قُلْ يَامحمد يكفر الله من سيئاتكم عنكم .

ورُوي عن ابنِ عبّاسٍ ، وعن حميدٍ ﴿ وَتُكَفِّرُ ﴾ بالتاء كأنَّه ردَّه إلى الصَّدقات ، ويجوز أن يريد السّيئات من هذا الوَجه ولايُعتد بـ ( من ) .

٤٦ - وقولُه تعالى : ﴿ يَحْسَبُهُمْ الجَاهِلُ أُغْنِيَآ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا

وقرأ الباقون بكسر السين ، فمن فتح السين ، ذهب إلى محض العربية أن ماكان ماضيه بالكسر كان مستقبله بالفتح نحو : قَضِمَ يَقْضَمُ ، وعَلِمَ يَعْلَمُ .

ومن كسر السين - وهو الاختيار - ذهب إلى أن العربَ تفتح الفعل المستقبل إذا كان ماضيه مكسوراً إلا أربعة أحرف (١) ، فإنه جاء على فَعِلَ يَفْعِلُ غو : حَسِبَ يَحْسِبُ ، ونَعِمَ يَنْعِمُ ، ويَبِسَ يَبْسُ ، ويَئِسَ يَبْسُ ، ويَئِسَ يَبْسُ ، ومع هذا فإنه لغة رسول الله عَلَيْكِ .

٣ - وقوله تعالى : ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ ﴾ [ ٢٧٩ ]
 قرأ حمزةُ وعاصمُ في روايةِ أبي بكرٍ ﴿ فَآذِنُواْ ﴾ بالمَد وكسرِ الذَّالِ .

وقرأ الباقون بالقَصر أرادُوا ﴿ فأَذنوا ﴾ أنتم ، أي : اعلموا وكُونوا على علمٍ ، وَمَنْ مد أراد : فآذِنُوا غيركم .

٤٢ - وقوله تعالى : ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [ ٢٨٠ ]
 قرأ نافعٌ وحده ﴿ مَيْسُرَةٍ ﴾ بضم السين مثل مشرُقةٍ .

<sup>(</sup>١) إعراب ثلاثين سورة : ١٨١ وليس في كلام العرب : ٤٤ ، ٤٥ وفيه : ﴿ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحَرَفَ ﴾ ولم يذكر ( حَسِبَ ) .

وقرأ الباقون ﴿ مَيْسَرَةٍ ﴾ مثل مَشْرَقَةٍ ، ولم يختلفوا في ﴿ نَظِرَة ﴾ ولا ﴿ ذُو عُسْرَة ﴾ إلا ما رُوي عن عثمان فإنه قَرَأً ﴿ فإن كان ذَا عُسْرَةٍ ﴾ جعله خبر كان ، والاسم مضمر والتَّقدير ، وإن كان المَدينُ ذا عُسرةٍ . ومن رفع جعل / « كان » بمعنى حَدَثَ وَوَقَعَ ، ولم يَحتج إلى خبر تقول : قد كان الأمر ، أي : قد وقع .

27 - وقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ ٢٨٠ ] قرأ عاصمٌ وحده ﴿ تَصَدَّقُوا ﴾ خفيفةً .

وقرأ الباقون بتشديد الصَّاد والدَّال على أصلِ الكلمةِ ؛ لأن الأصل تتصدقوا فأدغمت التاء في الصَّادِ ، ومن خفف حذف تاءه .

٤٤ – قولُه تَعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يُوماً تُرْجَعُونَ ﴾ [ ٢٨١ ]

قرأ أبو عمرٍو وحده ﴿ يَوْمَا تَرْجِعُونَ فِيهِ ﴾ بفتح التَّاء وكسرِ الجيمِ .

والباقون بضمُّ التَّاء وفتح الجيمِ .

٤٥ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فُتَذَكِّرَ ﴾ [ ٢٨٢ ]
 قرأ حمزةُ وحده ﴿ إِن تَضِلَّ ﴾ بالكسر ﴿ فتُذَكِّرُ ﴾ بالرَّفع وَالتَّشْدِيدِ .

وقرأ الباقون (أن تَضِلَ ) بالفتح ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ بالنَّصب والتَّشديد غير أن ابنُ كثيرٍ وأبا عمرو خفَفاه ، فمن فتح نصب (تضل ) به «أن » ونسق عليه ﴿ فَتُذَكِّر ﴾ ومن قرأ بالتَّخفيف فيكون : أذكرت وذكَّرت بمعنَّى ، مثل كرَّمت وأكرمت .

وأمًّا حمزةُ فإنَّه جعل « إنْ » حرف الشّرط « وتضل » جزم بالشرط ، « وتذكر » فعل مستقبل .

27 - وقوله تَعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَـٰرُةً حَاضِرَةً ﴾ [ ٢٨٢ ] قرأ عاصم ﴿ تِجْرَةً حَاْضِرَةً ﴾ بالنَّصب .

٧,

وقرأ الباقون بالرفع ، فمن قرأ بالرفع ففيه جوابان :

أحدهما : أن يجعل ( التجارة ) اسماً لكان ﴿ تُدِيرُونَهَا ﴾ الخبرُ وتلخيصه : تجارة حاضرة مدارةً بينكم .

والاختيار أن تجعل « كان » بمعنى حَدَثَ ووَقَعَ ، ولا خبر له . ومن قرأ بالنصب - ولا وجه له - أضمر اسم « كان » ، فأمًا قوله : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ في ( النّساء ) (١) فالنصبُ جيدٌ ، قد قرأ به أهل الكوفة ؟ لأن ذكر المال قد تقدم في قوله : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ إلا أن تكون الأموال تجارة .

٤٧ - وقوله تعالى : ﴿ فَرِهَا نَ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [ ٢٨٣ ]
 / قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فَرُهُنَ ) .

وقرأ الباقون ( فرهن ) وهما جمعان ف ( رَهْن ) و ( رهان ) كَبَحْر وبحار ، وأمَّا « رُهُنّ » فقال أهلُ الكوفةِ : أن رِهاناً جمعُ رَهْنِ ، ثم جُمع الرِّهان رُهُناً ، فهو جمع الجمع .

٤٨ - وقوله تعالى : ﴿ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ﴾ [ ٢٨٣ ]

قرأ حمزةُ وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ بضم الهمزة وهو خطًّا .

وقرأ الباقون بإسكان الهَمْزَة ، وهو الصَّوابُ ؛ لأن وزنه افتعل فالهمزة فاء الفعل ، وهي ساكنة ، فإذا ابتدأت على همزة قلت : أأتمن بهمزتين .

والباقون يكرهون اجتماع همزتين فيقلبون الثانية واواً فيبدلون أوتمن .

٤٩ - وقولُه تَعالى : ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [ ٢٨٤ ] .

قرأ عَاصِم وابن عامر ﴿ فَيَغْفِرُ ﴾ بالرَّفْعِ .

وقرأ الباقون بالجزم نسقاً على يحاسبكم ، ومن رفعه جعله مستأنفاً .

٧٢

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٩ .

٥٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَكُتُنِيهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [ ٢٨٥ ] .

قرأ حمزة والكِسائي : ( وكتابه ) على لفظ الواحد .

وقرأ الباقون : ( وكتبه ) بالجمع ، مثل : ثمار وثُمُرٍ .

٥٢ – وقولُه تَعالى : ﴿ بَيْنَ أَحِدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [ ٢٨٥ ] .

قرأ أبو عمرو وحده ما أضيف إلى حرفين مخففا نحو : ﴿ رُسُلِكُمْ ﴾ (١) ﴿ وَرُسُلُنَا ﴾ (٢) وكذلك ﴿ سُبُلُنَا ﴾ (٣) .

وقرأ الباقون بالثقيل على أصل الكلمة ؛ لأنه جمع رسول نحو عمود وعمد ، والخفيف فرع على الثقيل وإنما خفَف أبو عمرو في الجمع ولم يخفَف في الواحد ؛ لأن الجمع أثقل من الواحد ، مثل إدغامه ﴿ خَلَقْكُمْ ثُمَّ رَزَقْكُم ﴾ (٤) ولا يدغم خلقك ورزقك / .

## وحذف من هذه السُّورة ستُّ ياآتٍ اختلفوا في ثلاث

﴿ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [ ١٨٦ ] .

فأثبت أبو عمرو الياء فيهما في الوصل ، وحذفهما في الوقف ، وروى إسماعيل بن جعفر وورش عن نافع مثل أبي عمرو ، وروى المسيبي عنه بغير ياء فيهما ، وروى قالون عنه أنه وصل ﴿ الدَّاعي ﴾ بياء ووقف بغير ياء ولم يذكر ﴿ إِذَا دَعَانِي ﴾ .

وقرأ الباقون بغير ياء في وصل ووقف .

<sup>(</sup>١) سورة غافر : آية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : آية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم : آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم : آية : ٤٠ . وقد مرت .

وفى الأصل : « خلقكم ورزقكم » .

﴿ وَاتَّقُوٰدِ يَٰأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [ ١٩٧ ] .

أثبتها أبو عمرو في الوصل ، وحذفها في الوقف ، رده في الوصل إلى أصل الكلمة ، وفي الوقف إلى المصحف . وحذفها الباقون وصلاً ووقفًا .

\* \* \*

## ومن السورة التي يذكر فيها ( آل عمران )

١ - قوله تعالى : ﴿ ( وَأَنْزَلَ التَّوْرَنْةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ [ ٣ ] .
 قرأ نافع وحمزة ﴿ التَّوْرَنْة ﴾ بين الإمالة والتَّفخيم ، غير أن حمزة يقفُ بالتاء
 وقرأ أبو عَمْرٍو والكسائي وورش ، عن نافع ﴿ التَّوْرِيةَ ﴾ بالكسر لاجتماع الراء مع الياء .

وقرأ الباقون بالتَّفخيم على لفظِ الكلمة .

٢ - وقوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ [ ١٢ ]
 و ﴿ يَرَوْنَهُمْ ﴾ [ ١٣ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ثلاثهنَّ بالياء .

وقرأهن نافعٌ بالتَّاءِ .

وقرأ الباقون ﴿ ستُغلبون وتُحْشَرُونَ ﴾ بالتاء ﴿ يَرَوْنَهُمْ ﴾ ، بالياء ، والأمرُ بينهن قريبٌ .

فَمَنْ قَرَأُ بِالتَّاءِ تقديره: قل يامحمد ستغلبون ، وتحشرون . ومَنْ قَرَأُ بِاليَاءِ أخبر عن غَيْبٍ ، ومثل ذلك في الكلام أن تقولَ : قلتُ لزيدٍ أن سيركب وستركب كلَّ ذلك / صوابٌ .

٣ – وقوله تعالى : ﴿ وَرِضْوْنٌ مِنَ اللهِ ﴾ [ ١٥ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ : ﴿ ورُضُونٌ ﴾ بضم الرَّاء في كلِّ القُرآن إلا

حَرْفاً واحداً في سورة ( المائدة ) (١) ﴿ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ﴾ فإنه يكسر الرَّاء فيها . وقرأ الباقون كلَّ ذلك بالكسر ، وهي اللَّغة المشهورة . ومن ضَمَّ الراءَ فله حجتان :

إحداهُما: أنَّه فرَّق بين الاسم والمصدر ، وذلك أن اسم خازن الجَنَّة رضوان ، ورُضوان مصدر ، رضي يرضى رضيّ ورضواناً ، وغفر غفراناً .

والحجة الأُخرى: أن ( فُعلاناً ) في المصادر يأتي منه كسر للضم ، كقولك: رجل قُنعان إذا رضي الخصمان به وبحكمه ، والفُرقان لكل ما فرَّق بين الشيئين .

٤ - وقولُهُ تَعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [ ١٩].
 قرأ الكِسَائِيُّ وحده ﴿ أَنَّ الدِّينَ ﴾ بفتح الألف .

وقرأ الباقُون ﴿ إِنَّ الدِّينَ ﴾ بكسر الألف ، فمن كسر أوقع الشَّهادة على الأولى ، وابتدأ ﴿ إِنَّ الدِّينَ ﴾ ومَنْ فَتَحَها جعل الثانية بدلاً من الأولى ، والتقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو ، وأن الدِّين عندَ الله الإسلامُ .

وقوله تعالى : ﴿ وِيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ﴾ [ ۲۱ ] .

قرأ حَمْزَةُ وحدَهُ : ﴿ وَيُقَاٰتِلُونَ ﴾ بألفٍ .

وقرأ الباقون : ﴿ وَيَقْتُلُونَ ﴾ بغيرِ أَلفٍ . فيقتلون إخبارٌ عن واحدٍ ﴿ وَيُقَاتِلُونَ ﴾ بألف إخبارٌ عن اثنين فعل وفاعل .

٦ - وقوله تعالى : ﴿ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ ﴾ [ ٢٧ ] .
 قرأ نافعٌ وحمزةُ والكِسَائِيُّ بتشديد الياء في كلِّ القُرآن .

<sup>(</sup>١) الآية : ١٦ .

وكذلك قرأ حفصٌ عن عاصمٍ .

وزاد نافع عليهم ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيِّتاً ﴾ (١) و ﴿ لَحْمَ أَخِيه مَيِّتاً ﴾ (١).

وَقَرَأُ الباقون / بتخفيف ذلك كله . فمن شدَّد فهو على أصلِ الكلمةِ ؛

لأنه لمَّا اجتمع واوَّ وياءٌ والسابق ساكن قلبوا من الواو ياءً وأدغموا الياء في الياء .

ومن خفف قال : كرهت أن أجمع بين ياءين ؛ إذ كان التَّشديد مستثقلاً فخزلت ياءً كا قال تَعالى (٢) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ ﴾ والأصل : طَيِّفٌ .

٧ - وقولُه تَعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً ﴾ [ ٢٨] و ﴿حقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [ ١٠٢].
 فقرأهما نافعٌ بين الإمالة والتَّفخيم .

وقرأ الكِسَائِيُّ بالإِمالة جميعًا .

وقرأ حَمْزَةُ : الأول بالإمالة ، والثانى بالتفخيم .

وقرأ الباقُون بالفَتح فيهما .

فَحُجَّةُ مِن فَتَحَ أَنه أَتَى بالكلمةِ على أصلها ، والأصل في تُقَاة : تُقَيَةٌ ، فقلبُوا في الياء ألفاً لتحرُّكها وانفتاج ما قبلها كما قالُوا : قُضَاة والأصلُ : قُضَيَةٌ .

ومن أمال فلأنَّ الياء وإن كانت قلبت ألفاً فإنه دلَّ بالإمالة على الياء وهي أصلُ الكلمةِ كما قَرَأً ﴿ قضى ﴾ (٤) و ﴿ رمى ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية : : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : آية : ٢٠١ . وهذه القراءة سيذكرها المؤلِّف في موضعها .

 <sup>(</sup>٤) لعله يشير إلى ما كان مثل الآية الكريمة : ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه .. ﴾ سورة الإسراء : آية : ٢٣ .

 <sup>(</sup>٥) لعله يشير إلى ما كان مثل الآية الكريمة : ﴿ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ سورة الأنفال : آية : ١٧ .

وأمال حمزةُ الأولى تبعاً للمصحف ؛ لأنَّها كتبت في المُصحف بالياء ، ﴿ تُقَلِّية ﴾ .

وحجةٌ ثانيةٌ : أنه جمعَ بين اللُّغتين .

٢٩ - وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ [ ٣٦ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ، وابنُ عامرٍ ﴿ بِمَا وَضَعْتُ ﴾ .

وقرأ الباقون ﴿ وَضَعَتْ ﴾ بإسكان التاء على معنى أَنَّ الله خَبَّرَ بما وَضَعَتْ هي ، ومن ضمَّ التاء أراد : مريمُ خبَّرت عن نَفْسِهَا .

٣٠ – وقوله تعالى : ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا ﴾ [ ٣٧ ] .

قرأ أهل الكوفة : ﴿ وَكَفَّلَهَا ﴾ مشدَّدةً .

وقرأ الباقون مُخففة .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ : ﴿ زَكْرِيا ﴾ مقصوراً / .

وقرأ الباقون ممدوداً ، غير أن من شدّد (كفَّلها) نصب زكريا ، ومَنْ خفَّفها رفع ، قال أبو عمرو : الاختيارُ التَّخفيفُ لقوله : ﴿ أَيُّهِم يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾ ولم يَقُل يُكفَّلُ ، وكَفَلَ يَكُفُل ، وكَفَلَ يَكُفُل ، وكَفِلَ يَكُفُل ، وكَفِلَ . يُقال : كَفَّل يُكفَّلُ ، وكَفِلَ يَكُفُل ، وكَفِلَ .

فَأُمَّا ( زَكَرِيا ) فَالقَصْرُ وَالْمَدُّ فِيهِ لَغَتَان ، وفِيه لِغَة ثَالِثَةٌ ( زُكَرِيُّ ) على وزن بُخْتِيًّ ، فمن مدَّ زكريان ، وأن نشئتَ حذفتَ ياءً فقلتُ : زكريان (٢) .

٧٦

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن : ٩١/١ .

 <sup>(</sup>۲) ینظر : معانی القرآن للفرّاء : ۲۰۸/۱ ، ومعانی القرآن وإعرابه للزجاج : ٤٠٢/١ ،
 وتهذیب اللّغة للأزهری : ۹۳/۱۰ ، ۹۶ .

٣١ - قوله تعالى : ﴿ فَنَا دَنُّهُ المَلَائِكَةُ ﴾ [ ٣٩ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائِقُ ﴿ فَنَدَابُهُ المَلَائِكَةُ ﴾ .

وقرأ الباقون : ﴿ فَنْدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ بالتاء .

فحَّجة من ذكَّر قال : الفعل مقدم كقولك : قام الرِّجالُ ومع ذلك فإنَّ ( الملائكةَ ) هاهنا جِبرِيلُ ، والتَّقدير : فناداه الملك ، فناداه جبريل .

ومن قرأ بالتاء قال : الملائكةُ جماعةٌ وأنَّتُه كما قال تَعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَومُ نُوحٍ ﴾ (١) و ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ ﴾ (٢) وقامت الرِّجالُ ، وشاهده ﴿ وإذ قالتِ المَلائِكَةُ ﴾ [ ٤٢ ] ولم يقل : وإذ قال .

> ٣٢ – وقوله تعالى : ﴿ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ ﴾ [ ٣٩ ] قرأ حمزةُ وابنُ عامر ﴿ إِنَّ اللهَ ﴾ بالكسر .

> > وقرأ الباقون بالفتح .

فَمَن نصب أعمل الفعل وهو ﴿ فَنَـٰدَتُهُ المَلَائِكَةُ ﴾ أَنَّ اللهَ و بِأَنَّ اللهَ ، ومن كَسَرَ جعل النَّدَاءَ بمعنى القَوْلِ ، فكأنَّه في التَّقدير : قالت الملائكة : إن الله يبشرك .

٣٣ – وقوله تعالى : ﴿ يُبَشِّرُكَ ﴾ [ ٣٩ ] .

قرأ حمزةُ كلُّ مافي القرآن يَبْشُرُ بالتَّخفيف إلا قوله / ﴿ فَهِمَ تَبشُّرُونَ ﴾ .

وقرأ أبو عَمْرٍو وابنُ كثيرٍ كلَّ ذلك بالتَّشديد إلا واحداً في (عسق) (<sup>7)</sup> ﴿ ذَلْكِ الَّذِي يَبْشِرُ اللهُ ﴾ ، وقرأ الكِسَائِي في خمسةِ مواضع بالتَّخفيف ، موضعين في (آل عمران) وفي ( بني إسرائيل) و ( الكهف) و ( عسق) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : آية : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢٣

وقرأ الباقون بالتَّشديد ، وهما لُغتان : بَشَرْتُ ، وبَشَّرْتُ غير أن ( بشَّرتُ ) أَبلغ وأكثر .

٣٤ – وقوله تعالى : ﴿ مِنَ الْمِحْرَابِ ﴾ [ ٣٩ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ ﴿ مِنَ المِحْرَابِ ﴾ بالإمالة من أجل الرَّاءِ والكسر .

وقرأ الباقون بالتَّفخيم على أصْلِ الكلمةِ .

٣٥ – وقوله تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الكِتَابَ ﴾ [ ٤٨ ] .

قرأ نافعٌ وعاصمٌ بالياء .

وقرأ الباقون بالنُّون . فمَن قرأ بالنون فالله عزَّ وجلَّ يخبر عن نفسه ، وشاهده ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ [ ٤٤ ] .

ومن قرأً بالياءِ فحجَّتُهُ ﴿ قال كَذَلِكِ [ الله ] يَخلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَىٰ أَمراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ ٤٧ ] والأَمرُ بينهما قريبٌ .

٣٦ – وقوله تَعالى : ﴿ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ ﴾ [ ٤٩ ] .

قرأ نافعٌ وحده : ﴿ إِنِّي ﴾ بكسر الهمزة .

وقرأ الباقون بفتحها .

وفتح ابنُ كثيرٍ وأبو عمرو ونافعٌ الياء .

وأسكنها الباقون.

فَمَنْ فتح الهمزة جعلها بدلًا من قوله : ﴿ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ بآيَةٍ ... أَنَّى أَخُلُقُ لَكُمْ ﴾ فيكون موضِعُها جرّاً ورفعاً . ومَن كسر أضمر القول ؛ قل إنى أخلق .

ويجوز أن يكون مستأنفاً .

٣٧ – وقوله تعالى : ﴿ فَيَكُونُ طَيْراً ﴾

قرأ نافعٌ وحده ﴿ طَهْراً ﴾ بألفٍ .

وقرأ الباقون : ﴿ طَيْراً ﴾ بغير ألف ، والطائرُ مذكرٌ لاغير ، وطيرٌ يذكرُ ويؤنثُ / .

٣٨ – وقوله تعالى : ﴿ فَيُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ ﴾ [ ٥٧ ] .

قرأ حفصٌ ، عن عاصمِ بالياء ، أي : الله يوفيهم .

وقرأ الباقون بالنُّون ، وهو الاختيار ، ليتَّصل إخبار الله عن نَفْسه بعضه ببعض.

٣٩ – وقوله تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءٍ ﴾ [ ٦٦ ]

قرأ ابنُ كثيرٍ في روايةِ قنبل ﴿ هَأَنْتُمْ ﴾ على وزن هَعَنْتُم ، والأصل: أأنتم ، فقلب من الهمزة هاءً ؛ كراهة أن يُجمع بينهما .

وقرأ نافعٌ برواية ورشٍ مثل قُنبل .

وقرأ قالون وأبو عَمْرِو ( هَآآنَتُمْ ) يَمُدَّان ولا يهمزان ؛ وإنما مدّا ؛ لأنَّ الهمزة الثانية بين ، بين فمدًّا تمكيناً لها ، والهاء مبدلة أيضاً من همزة في قراءتهما .

وقرأ الباقون: ﴿ هَاأَنْتُمْ ﴾ كأنهم جعلوا « ها » تنبيهاً « وأنتم » إخبار غير استفهام . ويجوز أن يكون استفهاماً ، والأصل : آأنتم كما قرأ ابن عامر (آأنْذَرْتَهُمْ ) (١) بهمزتين بينهما ألف ، ثم قلب من الهمزة الأولى هاءً ، وذلك ضعيف ؛ لأنه إنما تدخل الألف حاجزاً بين الهمزتين كراهية لاجتاعهما ، فإذا قلبت الأولى هاءً فليس هناك ما يُسْتَثُقَلُ .

٤٠ – وقوله تَعالى : ﴿ أَنْ يُؤْتُلَى أَحَدُّ ﴾ [ ٧٣ ] .

قرأ ابن كثير وحده ﴿ آنْ يُؤْتَّنَى ﴾ على الاستفهام في اللَّفظ ، وهو تقريرٌ وتوبيخٌ .

وقرأ الباقون ﴿ أَنْ يُؤْتَىٰ ﴾ بالقصر على تقدير : قل إنَّ الهُدَى هُدى الله ، لأن يوتي وبأن يوتي ، فآعرف ذلك .

٤١ – قوله تعالى : ﴿ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [ ٧٥ ] . اختلف عن جميع القراء في هذا ونحوه مثل قوله : ﴿ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٦ .

جَهَنَّمَ ﴾ (١) و ﴿ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (١) وما شاكلَ ذلك .

فقراً عبد الله بن عامر ونافع باختلاس الحركة ﴿ نُولِهِ ﴾ و ﴿ يُؤدِهِ ﴾ وذلك أن الأصل ﴿ يُؤدِهِ ﴾ وذلك أن الأصل ﴿ يؤديه ﴾ مثل ﴿ فيه / هُدًى ﴾ (٣) فسقطت الياء للجزم وبقيت ٩ الحركة مختلسة على أصل الكُلمةِ .

وقرأ ابنُ كثيرٍ والكِسَائِيُّ بإشباع الكسرةِ ، ولفظه كالياء بعد الهاء ، .

وأمَّا ابنُ كثيرٍ فإنَّ من شَرْطه أن يُشبع حركته في كل حال كقوله : ﴿ مِنْهُو آيات ﴾ و ﴿ فِيْهِي هُدًى ﴾ فردهن إلى أصله .

وأمًّا الكِسَائِيُّ فقال: إنَّ الياءَ لمَّا سقطت للجزم أفضى الكلام إلى هاءِ قبلها كسرة فأشبعها ، كم تقول: مررت بهي وكما قالَ الله تَعالى (٤): ﴿ وَأُمِّهِي ﴾ ﴿ وَصَاحِبَتِهِي ﴾ (°).

وقرأ عاصمٌ برواية أبي بكرٍ وأبو عَمْرٍو وحَمْزَةُ : ﴿ نُوَلِّهُ ﴾ ﴿ ونُصْلِهُ ﴾ بالإسكان .

قال أبو عُبَيْدٍ : مَنْ أَسْكَنَ الهاءَ فقد أخطأ (٦) ؛ لأنَّ الهاءَ اسمٌ والأسماء لا تُجْزَمُ .

قال أبو عبدِ الله الحسينُ بن خالَويْهِ رضيَ الله عنه : ليس ذلك غَلَطاً ؟ وذلك أن الهاءَ لما اتصلت بالفعل فصارت معه كالشيء الواحدِ خففوها بالإسكان ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : آية : ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية : ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة عبس : آية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة عبس ِ: آية : ٣٦ .

 <sup>(</sup>٦) يقصد قراءة أبى عمرو - رحمه الله - ومن وافقه وهذه القراءة ﴿ يؤده ﴾ بإسكان الهاء قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن : ٣٤٤/١ « قال أبو عُبَيْدٍ : اتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة على وقف الهاء فقرأوه ﴿ يُؤَدِّهُ إليك ﴾ ٥ .

وينظر : تفسير القرطبي : ١١٥/٤ ، والبحر المحيط : ٤٩٩/٢ .

وليس كلُّ سكونٍ جزماً ، والدَّليل على ذلك أن أبا عمرو قرأ : ﴿ وَهُوَ خَلْهُمْ ﴾ (١) فأسكن تَخفيفًا .

٤٢ – وقوله تعالى : ﴿ وَلَاْ يَأْمُرَكُمْ ﴾ [ ٨٠ ] .

قرأ عاصمٌ وحمزةُ وابنُ عامرٍ : ﴿ يَأْمُرَكُمْ ﴾ بالنَّصب نسقاً على قوله تَعالى : ﴿ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله ﴾ [ ٨٩ ] .

وقرأ الباقون بالرَّفع جعلوه استِئنافاً .

وحجَّتُهُمْ قراءَةُ ابنِ مسعودٍ : ﴿ وَلَنْ يَأْمُرَكُمْ ﴾ (٢) فلمًا سقط ﴿ لن ﴾ ارتفع ما بعدها ، غير أن أبا عمرو كان يحبُّ أن يختلس الحركة . وقد بَينًا علة ذلك في ما سلف .

٤٣ – وقوله تعالى : ﴿ لَمَآ آتَيْتُكُمْ ﴾ [ ٨١ ]

قرأ حمزةُ وحده ﴿ لِمَا ﴾ بكسر اللَّام وجعل « ما » بمعنى الذي ، والمعنى : وإذ أخذ الله ميثاق / النَّبيِّينَ لهذا .

وقرأ الباقون : ﴿ لَمَا ﴾ بفتح اللَّام ، فاللام لام التأكيد و « ما » صلةٌ ، كما قال الله تعالى (٣ ) : ﴿ إِن كُلُّ نفسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ أي : لَعَلَيْها حَافِظٌ .

واتَّفق القراء على (آتَيْتُكُمْ) بالتاء ، الله تعالى يُخبر عن نفسه بلفظ الواحد إلا نافعاً فإنه قرأ ﴿آتِينُكُم ﴾ بلفظ الجماعة ، وذلك أن الملك يُخبر عن نفسه بلفظ الجماعة فَعَلْنَا ، وصَنَعْنَا ، قالَ الله تَعالى (٤) : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الله تَعالى (٤) : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الله تَعالى وحده لا شَريكَ لَه .

<sup>(</sup>١) سورة النّساء: آية: ١٤٢ وينظر: البحر المحيط: ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء : ٢٤٤/١ تفسير الطبري : ٧٤٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق : آية : ٤ . قراءة غير عاصم وحمزة وابن عامر .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر : آية : ٩ .

# ٤٤ – وقوله تعالى : ﴿ بِمَاْ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ﴾ [ ٧٩ ]

قرأ ابنُ عامرٍ وأهل الكوفة مشدداً ، وقرأ الباقون مخفَّفاً ، وحجتهم ﴿ تَدْرُسُوْنَ ﴾ [ ٧٩ ] ولم يقل تدرِّسون ، ومن شدَّدَ قال : هذا أبلغُ في المدح ؛ لأنَّهم لا يعلَّمون إلا وقد عَلِمُوا هُمْ ، ولا يكونُ العالمُ عالمًا حتى يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ ، فأَحَدُ عمله تعليمه غيره .

٥٥ - وقولُه تَعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ ﴾ [ ٨٣ ] ﴿ وإِلَيْهِ يُبْغُوْنَ ﴾ [ ٨٣ ] ﴿ وإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴾ [ ٨٣ ] .

قَرأهما حَفْصٌ ، عن عاصمٍ بالياء جميعاً .

وقرأ الباقون بالتَّاء ، غير أبي عَمْرِو فإنَّه قرأ ﴿ يَبْغُونَ ﴾ بالياء ﴿ تَرْجَعُونَ ﴾ بالتَّاءِ ، فمَنْ قرأ بالتَّاء فمعناه : يامحمد أفغير دين الله تبغون : وإليه تُرْجِعُون ، فالخطاب للنَّبي عَلِيْكُمْ .

ومَنْ قَرَأَهُمَا بالياء فإِنَّ معناه الإخبار عن الكُفَّارِ ، وكان أبو عمرو أحذق القُراء ، ففرَّق بين اللَّفظين لاختلاف المَعنيين ، فقرأ : ﴿ أَفَعَيْرَ دِيْنِ الله يَبْغُونَ ﴾ يعنى الكفار ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أنتم والكُفَّار .

٤٦ - وقوله تعالى : ﴿ ولله على النَّاس / حِجُّ البَيْتِ ﴾ [ ٩٧ ] .
 هرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ ، عن عاصمٍ ( حِجُّ البَيْتِ ) بالكسر .

والباقون بالفتح . فمن فَتَحَ جعله مصدراً لحججت ، أحجُّ حجَّا والحَجُّ : القَصْدُ ، والحِجُّ بالكسر الاسمُ ، والاختيار الفتح ؛ لاجتماع الجَميع على الذي في ( البقرة ) (١) أنها مفتوحة .

٤٧ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ﴾ [ ١١٥ ] .

 <sup>(</sup>١) فى سورةُ البقرة : الآيات : ١٨٩ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، والحِجُّ – بالكسر – لغة بنى تميم وأهل
 نجد ، والحَجُّ بالفتح لغة قريش وأهل الحجاز وبنى أسدٍ أيضاً .

قَرَأً حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ ، عن عاصمٍ بالياء جميعًا .

وقرأ الباقون بالتّاء ، غير أن أبا عَمْرِو كان يخيِّر في ذلك ، والأمر بينهما قريبٌ ، فِمنْ وجّه الخطاب إلى مَنْ بالحضرة دخل معهم الغيب ، ومن قرأ بالياء دخل المخاطبون معهم فلما كان كذلك خيَّر أبو عَمْرِو بين الياء والتاء .

٤٨ – وقوله تَعالى : ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ [ ١٢٠ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عَمْرِو بالتَّخفيف وكسرِ الضَّاد .

وقرأ الباقون بالتَّشديد وضم الضَّادِ والرَّاءِ ، فيكون موضعه رفعاً وجزماً على مذهبِ العربِ مُدَّ يا هذا ، ومُدِّ يا هذا ومُدُّ يا هذا ، والأصل : يضرركم ، فنقلت الضمة من الراء الأولى إلى الضَّاد ، وأُدغمت الرَّاءُ في الرَّاءِ ، والتَّشديد من جَلَلِ ذلك .

ومن قَرَأً ﴿ لَا يَضِرْكُمْ ﴾ فخفَّف ، أخذه من الضَّيْرِ ، كما قال تعالى : ﴿ لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ (١) .

٤٩ – وقوله تعالى : ﴿ مِنَ المَلْمِكِةِ مُنْزَلِينَ ﴾ [ ١٧٤ ] ،

قرأ ابن عامر وحده ﴿ مُنَزَّ لِيْنَ ﴾ .

وقرأ الباقون بالتَّخفيف جعلوه اسمَ المفعولين من أنزلهم الله فهم مُنْزَلُونَ . / ومَنْ شَدَّد جعله اسمَ المفعولين من نَزَّلَ . وقالَ قُوْمٌ : أنزل ونزَّل بمعنَّى مثل كرَّم وأَكْرَمَ .

٥٠ – وقوله تعالى : ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ [ ١٢٥ ] .

قرأ ابن كثير وأبو عَمْرِو ، وعاصمٌ بكسر الواو .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : آية : ٥٠ .

وقرأ الباقون بالفتح ، جعلوا التَّسويم وهو العلامة للخَيِلْ ، أي أن المَلائكة سومها ، سوَّمت الحَيلَ ، أو إذا جعلت الفعل لله وهو الاختيار ؛ لأنَّ الملائكة الله سومها ، قال الحسن : (١) مسومين مجززة النَّواصي ، وقال مجاهد (٢) : جَعَلت الملائكة في آذان الحَيل وأذنابها الصُّوف الأَبْيض .

٥١ – وقوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ ﴾ [ ١٣٣ ] .

قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ : ﴿ سَارِعُواۤ ﴾ بغيرِ واوٍ .

وقرأ الباقون بواوٍ .

٢٥ - وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ ﴾ [ ١٤٠ ] .

قرأ أهل الكوفةِ غير حَفْصٍ ﴿ قُرْحٌ ﴾ بضم القاف . وقرأ الباقون وحفص عن عاصمٍ بالفَتْج .

فقال أكثر النحويين : هما لُغَنَان : القَرْحُ والقُرْحُ مثل : الجَهْدُ والجُهْدُ ، وفرَّق الكسائي بينهما فقال : القَرح : الجراحةُ ، والقُرْحُ : أَلَمُ الجِرَاحَةِ (٣) .

<sup>(</sup>١) رأي الحسن في معاني القرآن لأبي جعفر النحاس: ٤٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : تفسير مجاهد : ١٣٥/١ ، وتفسير الطبرى والمحرر الوجيز : ٣١١/٣ .

قال ابن الجوزى فى زاد المسير : ٤٥٢/١ « قال مجاهد : كانت أذناب خيولهم مجزوزة وفيها العِهْن » .

وفى تفسير القرطبي : ١٩٦/٤ و وقال مجاهد : كانت خيلهم مجزوزة الأذناب والأعراف معلمة النواصى والأذناب بالصوف والعهن ٤ ثم اعترض عليه بقوله : « قلت : وأما ماذكره مجاهد من أن خيلهم كانت مجزوزة الأذناب والأعراف فبعيد ٤ فإن فى مصنف أبى داود عن عتبة بن عبد السُّلمي أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول : « لاتقصوا نواصى الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابلها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير ٤ فقول مجاهد يحتاج إلى توقيف من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصفة والله أعلم ٤ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء : ٢٣٤/١ ... وغيره .

٥٢ - وقولُهُ تَعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ﴾ [ ١٤٦ ] .

قرأ ابنُ كَثِيرٍ وحده ( كائِن ) على وزن كاعن .

قرأ الباقون : ( وكأيّ ) على وزن كحي .

فَمَنْ قَرَأً كذلك وقفَ بالياءِ مشدّدًا ، وهما لُغَتَانِ بمعنى ﴿ كَمْ » ، تقول العربُ : كَمْ مالُكَ ؟ وكائِن مالك ؟ .

٥٣ – وقوله تعالى : ﴿ قُلْتَلَ مَعَهُ ﴾ [ ١٤٦ ] .

قرأ ابنُ كثير ونافعٌ وأبو عَمْرٍو ﴿ قُتِلَ مَعَهُ ﴾ .

وقرأ الباقون ﴿ قُلْتَلَ ﴾ بألف ، فمن قَرَأَ ﴿ قُتِلَ ﴾ وقف عليه وابتدأ بما بعده ، وحجّته أنَّ الله تعالى مدح أمماً قُتِلَ عنهم نبيهم فما ضَعُفُوا لما أصابهم من قتل نبيهم ، وما اسْتَكَانُوا .

وحجَّة من قرأً / ﴿ قَـٰتَلَ ﴾ قال : إذا مَدَحَ الله تَعالى من لم يُقاتل مع نَبيه ، كان من قاتل مع نَبِيَّه أُمدحَ وأمدحَ .

٥٤ - قوله تعالى : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾
 ١٥١] .

قرأ ابنُ عامر والكِسَائِيُّ ، ( الرُّعُبَ ) بضمتين على أصل الكلمة .

وقال آخرون: بل الإسكان الأصلُ على قراءةِ الباقين، وهو أخفُ، إذ كانت العَرَبُ قد تخفف مثل ذلك، ومن ثَقَّلَ أتبع الضمَّ الضمَّ ؛ ليكونَ أقربَ إلى الفَخَامَةَ

٥٥ - وقوله تَعالى : ﴿ يَغْشَىٰ طَآبِهَةً مِنْكُمْ ﴾ [ ١٥٤ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالتاءِ .

۸٣

وقرأ الباقون باليَاءِ ، فمن ذَكَّره رَدَّهُ على النُّعاس ، ومن أنَّته رَدَّه على النُّعاس ، ومن أنَّته رَدَّه على الأمنة .

٥٦ - وقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ ﴾ [ ١٥٤ ] .
 قرأ أبو عَمْرو وحده ﴿ كُلُّه للهِ ﴾ [ بالرَّفع ] (١) .

وقرأ <sup>(۲</sup> الباقون بنصب اللّام <sup>(۳)</sup> فمن نصب اللام جعله تأكيداً للأمر و ﴿ للله ﴾ خبرُ « إن » .

ومَنْ ضَمَّ اللام رفعه بالابتداء و ﴿ لله ﴾ الخبرُ ، والجملةُ خبر « إِنَّ » ٢٠ . ٥٦ – وقوله تَعالى : ﴿ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ ﴾ [ ١٥٨ ] .

قرأ نَافعٌ وحمزةُ والكسائي ﴿ مِتُّمْ ﴾ بِكسر الميم .

وقرأ الباقون بالضمّ . فمن ضمَّ فحجته « يموت » وذلك أنَّ يَفْعُلُ مثل قال يَقْوُلُ ، فتقول : مُتُّ كما تقول : قُلت . ومن كسر فحجته أن بعض العرب تقول في مُضارعه : مات يمات ، وحَكَىٰ ذلك الفَرَّاء ، رحمةُ الله عليه وغيره ، فيكون على هذا وزنه ، فعل يَفْعَلُ مثل خاف يخاف ونام ينام ، والأصل خَوِفَ ونَوِمَ ، فقلبوا الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها وكذلك الأصل : مَوِتَ فاعلم .

[ ٥٧ – وقوله تعالى : ﴿ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ ١٥٧ ] . قرأ حفصٌ بالياء .

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢-٢) هذه العبارة كتبت ناقصة في أصل الكتاب ثم صححت على هامش الورقة فاضطرب مبارة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بنصب اللام وضمه » .

والباقون بالتَّاءِ ] (١) .

٥٨ - وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ [ ١٥٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ / وحمزةُ والكِسَائِيُّ بالياءِ .

وقرأ الباقون بالتَّاء ، وقد مرَّت الحجة للياء والتاء في نظيرها .

٥٩ – وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ [ ١٦١ ] .

قرأً ابنُ كثيرٍ وأُبو عَمْرٍو وعاصمٌ ( أَنْ يَغُلُّ ) بفتح الياء وضم الغين .

وقرأ الباقون ( يُغَلَّ ) بضم الياء وفتح الغين ، فمَنْ ضَمَّ الياءَ فمعناه : أن يُخان ، والأصل يُخْوَنَ . ومن قرأ بفتح الياء ﴿ يَغُلَّ ﴾ أي : يَخُونَ .

٦٠ – وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾
 [ ١٦٩ ] .

اتَّفق القُراء على التاء إلا هشامًا (٢) فإنَّه قَرَأً : ﴿ يَحْسَبَنَّ ﴾ بالياءِ في هذا ، واختلفوا فيما بعده ، وشدّد ابنُ عامر وحده التاء في ﴿ قُتَّلُوا ﴾ .

وحفَّفها الباقون . فمن خفَّف بروايةِ هشامٍ يكون مرةً ومراراً ، ومن شدَّد لا يكون إلا مراراً كأنهَّم قتلوه مرةً بعدَ مرةٍ .

٦١ - وقوله تعالى : ﴿ وأنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [ ١٧١ ] .
 قرأ الكسائي وحده ( إنَّ الله ) بالكسر .

<sup>(</sup>١) كتبت هذه الفقرة على هامش الورقة غير معللة ولا محتج لها وهي بخط المصحح للكتاب إلا أنه لم يتضح فيها علامة تصحيح ؟!

ولم أجد مثل هذه الفقره فى الحجة المنسوبة إلى ابن خالويه ولا حجة أبى زرعة .

والقراءة مشهورة فى السَّبعة : ٢١٨ ، والتيسير : ٩١ ، والكشف لمكى : ٣٦٢/١ ، والنشر : ٢٤٣/٢ ... وغيرها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ هشام ﴾ .

وقرأ الباقون بالفَتح . فمن فَتَحَ فموضع ﴿ أَنَّ ﴾ خفضٌ بالنَّسق على قوله : ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينِ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ بأن الله لا يُصيع ، ولأنَّ الله .

ومن كسر جعلها مبتدأة ، واعتبر قراءَته (١) بحرف عبد الله ﴿ والله لا يُضِيعُ ﴾ بغير « إنَّ » .

٦٢ - وقوله تَعالى : ﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينِ يُسْرِعُونَ ﴾ [ ١٧٦ ]
 قرأ نافعٌ وحده ﴿ يُحْزِنْكَ ﴾ بضم الياء في كلِّ القرآن إلا قوله تعالى (٢) :
 ﴿ لا يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾ .

وقرأ الباقون بفتح ذلك كلّه وهما لُغَتَانِ : حَزَنَ وأَحْزَنَ والاختيار حزن لقولهم : مَحزون ، ولا يقال : مُحْزَن ، تقول : حَزِنَ يَحْزَنُ حُزْناً / وحَزَناً .

٦٣ - وقوله تَعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ [ ١٧٨ ] .
 قرأ حمزةُ وحده بالتَّاء .

وقرأ الباقون بالياء ، فمن قَرأ بالتاء فالخطاب للنبي عَلَيْكُ . ومن قرأ بالياء فإخبارٌ عن الذين كفروا ، فمن قرأ بالتاء فموضع ﴿ الَّذِينَ ﴾ نصبٌ و ﴿ كَفَرُوا ﴾ صلته ، « وأن » مع ما بعدها في موضع المفعول الثاني . وإنما فتحت « أنَّ » لأن الفعل واقع عليها « وما » اسمُ « أنَّ » و ﴿ نُمْلِي ﴾ صلته ﴿ وَخَيْرٌ ﴾ خبرُ « أنَّ » ، تمَّ الكلامُ . ثم استأنف بقوله : ﴿ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ ﴾ بكسر الألف ﴿ لِيَرْدَادُوا إِثْماً ﴾ .

ومَنْ قرأُ بالتاء جعل الفعل لمحمدٍ عَلِيلِهُ ، فموضع ﴿ الذين ﴾ نصبٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قراءة » . والقراءة في معاني القرآن للفَرّاء : ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : آية : ١٠٣ .

أيضاً . ومن جعل الفعل للكفار فموضع ﴿ الذين ﴾ رفع بفعلهم و ﴿ كَفَرُوا ﴾ صلتهم « وأن » مع ما بعده نائب عن مفعولي « يحسب » ، وذلك أن الحسبان يحتاج إلى مفعولين ، « وأن » يحتاج إلى اسمين فناب شيئان عن شيئين .

٦٤ - وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ [ ١٨٠ ] .
 قرأ حمزةُ وحده بالتَّاء .

والباقون بالياءِ . فمن قرأ بالياءِ فموضع ﴿ الَّذِينَ ﴾ رفع ، و ﴿ يَبْخَلُونَ ﴾ صلة ﴿ الَّذِينَ ﴾ والمفعول الأول مصدر دَل عليه الفعل ، والتقدير : ولا يحسبن الَّذين يبخلون بُخلهم خيراً لهم .

ومن قرأ بالتَّاءِ ف ﴿ الَّذِينَ ﴾ في موضع نصبٍ ، وهو المفعول الأول ، ﴿ وخيرًا ﴾ المفعول الثاني .

٥٦ - وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ [ ١٨٠ ]
 قرأ ابنُ كَثِيرٍ وأبو عَمْرٍو بالياءِ ؛ إخباراً عن الكَفَرَةِ .

وقرأ الباقون بالتَّاءِ ، أي : والله بما تعملون أنتم وهم خبيرٌ .

٦٦ – قوله تعالى : ﴿ سَنَكْتُبُ / مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأُنْبِيَاءَ ﴾ [ ١٨١ ] .

قرأ حمزة ﴿ سَيُكُتِّبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الأَنْبِيَاءَ ﴾ على مَا لَمْ يُسم فاعله .

وقرأ الباقون على ما سُمِّي فاعله ، لقول الله تعالى : ﴿ سَنَكْتُبُ ما قَالُوا ﴾ ونَكْتُبُ قَتْلُهُمُ الأنبياء ، فـ « ما » موضعها نصبٌ على هذه القراءة ، وعلى قراءة حمزة موضعها رفع ؛ لأنَّه اسمُ مالم يُسمَّ فاعله .

٦٧ - وقوله تَعالى : ﴿ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَيِّبِ ﴾ [ ١٧٩ ] .
 قرأ حمزة والكسائي ﴿ حتى يُمَيِّزَ ﴾ مشدَّدةً .

وقرأ الباقون مخففة ، وهما لغتان ، ماز يميز ومَيَّز يمَيِّز .

٨٦

٦٨ - وقوله تَعالى : ﴿ بِالبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴾ [ ١٨٤ ]

قرأ ابن عامر ﴿ وِبِالزُّبر ﴾ بالباء ، وكذلك في مَصاحِفِ أهل المشام ، وقرأ الباقون بغير باء ، فقال قَوْمٌ : مررت بزيدٍ وعمرٍ ومررت بزيدٍ وبعمرٍ سواءٌ . وأما هشامٌ فإنه قرأ ﴿ بالكِتلْبِ ﴾ بزيادة الباء (١) ، والباقون بغيرٍ زيادةِ الباء .

٦٨ - وقوله تَعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ [ ١٨٠ ]
 قرأ أهل الكوفة بالتاء .

والباقون بالياء .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو ﴿ فَلَا يَحْسَبُنَّهُمْ ﴾ بالياء وضمّ الباء وفيه جوابان :

أحدهما : أن يكونَ الفعلُ لمحمَّدٍ عَلِيْتُهُ (٢) ، والهاءُ كناية عن الكَفَرَةِ . والثاني : فلا يحسب الكفار أنفسهم .

ومَنْ قَرَأُ بالتاء أي : فلا تَحسبنهم يامحمد بمفازة من العذاب أي : بِبُعْدٍ من النَّارِ .

٦٩ - وقوله تَعالى : ﴿ لَتُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [ ١٨٧ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ بالياءِ . وحجَّتهم : ﴿ فَنَبَذُوهُ ﴾ رَدُّوه على الغيب .

وقرأ الباقون بالتَّاء ، جعلُوه حِكايةً لوقتِ أُخْذِ المِيثَاقِ عَلَيْهم .

، ٧ – وقوله تعالى : ﴿ وَقُـٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ ﴾ [ ١٩٥ ] .

قرأ / ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ ﴿ وَقَاٰتَلُواْ وَقُتَلُوا ﴾ مشدّدة التاء ، أي : مرة بعد مرةٍ للتكثير .

<sup>(</sup>١) ينظر: التيسير: ٩٢، والكشف: ٢٧٠/١ والبحر المحيط: ١٣٤/٣، والنشر: ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) يقصد محمّد عَلِيْكُ وأصحابه .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ وَقُتِلُوا وَقُلْتَلُواْ ﴾ يبدآن بالمفعولين قبل الفاعلين .

وقرأ نافعٌ وعاصمٌ وأبو عَمْرِو ﴿ وَقُلْتُلُواْ وَقُتِلُوا ﴾ خفيفة التَّاء من قَتَلُوا .

﴿ وَاخْتَلُفُ الْقُرَاءُ فِي سَتَّةً يَاآتٌ ﴾

﴿ وَجْهِيَ للهِ ﴾ [ ٢٠ ] فتحَها نافعٌ وحفصٌ ، عن عاصم ، وأسكنها الباقون .

﴿ وَتَقَبُّلْ مِنِّي إِنَّكَ ﴾ [ ٣٥ ] فتحها نافعٌ وأبو عمرو ، وأسكنها الباقون .

﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا ﴾ [ ٣٦ ] .

فتحها نافعٌ وحده ، وأسكنها الباقون .

و ﴿ اِجْعَلْ لِي آيَةً ﴾ [ ٤١ ] .

فتحها نافعٌ وأبو عَمْرِو ، وأسكنها الباقون .

واختلفوا في إثبات ياءَين وحذفهما ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنْ ﴾ [ ٢٠] و ﴿ وَحَافُونِ ﴾ [ ١٧٠ ] و ﴿ وَحَافُونِ ﴾ [ ١٧٥ ] أثبتهما أبو عَمْرِو ونافعٌ في رواية إسماعيل وأسقطهما الباقُون .

## ومن السورة التى تُذكر فيها ( النســــاء )

١ – قوله تعالي : ﴿ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [ ١ ] .

قرأ حمزة والكسائي وعاصم ( تَساءلون به ) مخففة ، وكان أبو عَمْرٍو يُخيِّرُ فِي التَّشديد والتخفيف . وقرأ الباقون مشدداً ، والأصل في القراءتين ( تَتَساءَلُونَ ) بتَاءين ، فمَن خفَف أسقط تاء ، ومن شدَّد أدغم التاء في السين ، فالتاء الأولى للاستقبال والثانية هي التي كانت مع الماضي ، قال سيبويه رضي الله عنه : المحذوفة الثَّانِيَة . وقالَ هشامٌ : الأولى . وقال الفراء : لا تبالي أيُّهما حذفت .

وقرأ حمزةُ وحده ﴿ والأَرْحَامِ ﴾ بالجرّ أراد : تساءلون به وبالأرحام / فأضمرَ الحافض على قولِ العَجَّاجِ أنه كان إذا سُئل كيفَ تجدك قال : خيرٍ عافَاكَ الله ، يُريد : بِخَيْرٍ .

وقرأ الباقون بالنَّصب ، اتَّقُوا الله واتَّقُوا الأَرْحَامَ أَن تقطَعوها . قالوا : ويبطُلُ الخفضُ من جهاتٍ .

إحداها (١): أن ظاهر المخفوض لا يعطف على مكنية ، لا يقال: مررت بك وزيد ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشّيء الواحد إلا ضرورة لشاعر كا قال (٢):

٨٨

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إحدها ».

وقوله: « يبطل من جهات ... » لم يذكر إلا هذه فقط .

<sup>(</sup>۲) هو مسكين الدارمي ، والبيت في ديوانه : ۵۳ .

#### نُعَلِّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سَيُوفَنَا وما بَيْنَهَا والكَعْبِ غَوْطٌ نَفَانِفُ

وزعم البَصريُّون جميعًا أنَّه لَحْنٌ (١) .

قال ابنُ خالویه رحمه الله : ولیس لحناً عندي ؛ لأنَّ ابنَ مُجاهدٍ حدَّثنا بإسنادٍ يعزيه إلى رسول الله عَلِيلِيَّهُ أنه قرأ : ﴿ والأَرْحَامِ ﴾ ومع ذلك فإن حمزة كان

وينظر : تفسير الطبرى : ٥١٧/٧ ، والمحرر الوجيز : ٥/٤ ، وزاد المسير : ٣/٢ ، وتفسير القرطبي : ٢/٥ ، والبحر المحيط : ١٥٨/٣ .

وجعل ابن الأنبارى هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . والإنصاف : ٤٦٣ رقم (٦٥) وتبعه العكبرى ، واليمني في ائتلاف النُّصرة ...

وقد تبع ابن الأنبارى المؤلف ( ابن حالويه ) فى ذلك لأنّ قول المؤلف : « وزَعَمَ البَصريون جَميعاً أنه لَحنّ » يفهم منه أنه عند الكوفيين أو عند بعضهم جائز . وليس الأمر كذلك ونصُّ ابن النحاس المتقدم يفيد أنّ البصريين والكوفيين لايجوّزون ذلك وابن النحاس – رحمه الله – ممن ألف فى مسائل الخلاف .

وقد أيَّد أبو حيَّان في التذييل والتكميل : ١٧٤/٥ قراءة حمزة وأجاز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار . قال : ٥ والذي أختاره في المسألة جواز العطف عليه مطلقاً لفساد هذه العلل ... » .

وقرأ بقراءة حمزة ابنُ عباسٍ والحسنُ ومجاهدُ وقتادةُ والنَّخعيُّ والأعمشُ وابنُ وثابٍ وابنُ رزينٍ . وأيدها من المتقدمين : يونس والأخفش ( الهمع : ١٢٩/٢ ) .

ومن المتأخرين أبو على الشلوبين وابن مالك ، قال فى شرح عمده الحافظ : ٦٥٥ : « وهو اختيارى » .

وينظر: معانى القرآن للفراء: ٢٥٣/١، والإنصاف: ٤٦٥، وشرح المفصل لابن يعيش:
 ٧٩/٣، وشرح الشواهد للعيني: ١٦٤/٣، ويروى: (تنائف) جمع تنوفة: الصحراء المقفرة.

<sup>(</sup>١) ضَعَّف قراءةً حمزة كثير من العلماء منهم الفرّاء ، قال في المعانى : ٢٥٢/١ و ... وفيه قبح » لأن العرب لاترد مخفوضاً على مخفوض وقد كنى عنه . ومنهم الزجاج قال في معانى القرآن وإعرابه : ٢/٦ « فأمّا الجر » في ﴿ الأرحام ﴾ فخطأ في العربيّة لايجوز إلا في اضطرار شعر ، وخطأ أيضا في أمر الدين لأنّ الرسول عَلَيْكُ قال : « لا تحلفوا بآبائكم .. » وقال النحاس في إعرابه : ٢٩٠/١ « وقد تكلم النحويون في ذلك » فأمّا البصريون فقال رؤساؤهم : هو لحنّ لاتحل القراءة به ، وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح .

لا يقرأً حرفاً إلا بأثرٍ (١) . غير أنَّ مَن أجاز الخفض في ﴿ الأَرْحَامِ ﴾ أجمع مع من لم يجز أن النَّصب هو الاختيارُ .

٢ – وقوله تَعالى : ﴿ جَعَلَ لَكُمْ قِيـٰماً ﴾ [ ٥ ]

قرأ نافع وابن عامر ﴿ قيمًا ﴾ بغير ألفٍ .

وقرأ الباقون ﴿ قِيْماً ﴾ ، فهذه الياء مبدلة من واو ، والأصل قواما ، وقد قرأ بذلك ابن عُمر (٢) .

٣ – وقوله : ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ [ ١٠ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ، وابن عامرٍ بضمّ الياء .

وقرأ الباقون بفتح الياء ، وهو الاختيار لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صِالِ الْجَحِيمَ ﴾ (٣) .

وقال آخرون : صَلَيْتُهُ بالنار شويته ، وأَصْلَيْتُهُ أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ وأَحْرَقْتُهُ .

٤ - وقوله تَعالى / : ﴿ وَإِنْ كَأْنَتْ وَاحِدَةً ﴾ [ ١١ ] .

قرأ نافعٌ وحِدَه ﴿ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ ﴾ بالرفع .

وقرأ الباقون بالنَّصب . فمن رَفَعَ جعل « كان » بمعنى حَدَثَ ووَقَعَ ، ولا تحتاج إلى خبرٍ ، وَمَنْ نَصَبَ أضمر في « كان » اسماً ، والتَّقدير : إلا أن تكونَ المَذكورةُ واحدةً .

ه – وقوله تعالى : ﴿ فَلاِمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [ ١١ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بكسر الهَمْزَةِ لكسرةِ اللَّام .

. 4

<sup>(</sup>١) نُسب هذا القول إلى الثورى رحمه الله . ( غاية النهاية : ٢٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن عمر في البحر المحيط: ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : آية : ١٦٣ .

قرأ الباقون بالضَّم على الأصل ، فأمَّا قولُهُ : ﴿ فِي بُطُونِ أُمَّهَ ٰتِكُمْ ﴾ (١) . [ف] قرأ حمزةُ بكسرِالهمزةِ والميمِ ، والكسائي بفتح الميم وهو الاختيار ؛ لأن الإعراب وقع على التاء لا على الميم ، ومن كسر أثْبَعَ الكَسْرَ الكَسْرَ .

٦ – وقوله تعالى : ﴿ يُوْصَى بِهَا أَوْدَيْنِ ﴾ [ ١١ ] .

قاً ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ ، وعاصمٌ في روايةِ أبي بكرٍ ( يوصَىٰ ) بفتح الصَّاد .

وقرأ الباقون بالكَسْرِ ، وهو الاختيار ؛ لأنَّ الله تَعالى قد ذكر المُوصى قبله .

وروى حفصٌ عن عاصمٍ الأُوَّلَ بالكسرِ ، والثَّانِي بالفَتْحِ ، فجمع بين للُّغتين .

٧ - وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ ﴾ [ ١٣ ، ١٣ ] .
 قرأ نافعٌ وابن عامر الحرفين بالنُّون .

وقرأ الباقون بالياءِ ، وهو الاختيار لذكر الله تعالى قبله .

٨ - وقوله تعالى : ﴿ والَّذَانِ يَأْتِينَٰنِهَا مِنْكُمْ ﴾ [ ١٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وحدَه ﴿ والَّذانَّ ﴾ جَعَلَ النُّون عوضاً من الياء المحذوفة التي كانت في الذي .

وخففها الباقون ؛ لأنّ من كلام العرب أن يحذفوا ويُعَوِّضُوا ، وأن يحذفوا ولا يُعوِّضُوا .

٩ - وقوله تعالى : ﴿ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ [ ١٩ ] .
 قرأ ابنُ كَثِير / وعاصمٌ في رواية أبي بكر ﴿ مُبَيَّنَةٍ ﴾ بالفَتْح .

(١) سورة النحل: آية: ٧٨.

وقرأ الباقون بالكَسرِ ، فمن كَسَرَ جعل الفاحِشَةَ هي التي تبين على صاحبهما . ومن فتح فهو الاختيار لقولِهِ تَعَالي (١) : ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيـٰتِ ﴾ فاللهُ المُبَيِّنُ والآيات المُبَيَّنَاتُ .

١٠ – وقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهُا ﴾ [ ١٩ ] .

قرأ حمزة والكِسَائِيُّ بالضَمِّ ، وكذلك في ( التَّوْبَة ) (<sup>(۲)</sup> و ( الأحقاف ) (<sup>۳)</sup> .

وقرأ عاصمٌ وابنُ عامرٍ في ( الأحقافِ ) بالضَمِّ والباقي بالفَتْحِ . وقرأ الباقون كلَّ ذلك بالفَتْحِ . فقالَ قومٍ : هما لُغتان .

وقال آخرون : الكَرْهُ : المصدر ، والكُرْهُ : الاسمُ .

١١ – وقوله تعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ ٢٤ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده كلُّها في القرآن بالكسر إلا هذه .

وقرأ الباقون بالفتح. والمُحْصِنَاتُ ، والمُحْصِنَةُ بالكسر تكون العفيفة ، وتكون المسلمة ، أي أحصنت نفسها بالإسلام ، ومن قرأ بالفتح جعل المُحْصَنَاتُ بالأزواج أي : أَحْصَنَهُنَّ أزواجهن فالأزواج مُحْصِنُونَ ، والنساء مُحْصَنَاتٌ .

١٢ - وقوله تَعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ﴾ [ ٢٩ ] .
 قرأ أهلُ الكوفة بالنصب .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية : ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) آية التُّوبة : ﴿ قُلْ أَنفقُوا طُوعاً أَوْ كُرُهَا ﴾ آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) آية الأحقاف : ﴿ حملته أمه كرها ... ﴾ آية : ١٥ .

وقرأ الباقون بالرَّفع ، وقد بيَّنتُ علَّته في ( البقرة ) .

١٣ – وقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلْكُمْ ﴾ [ ٢٤ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ ، عن عاصمٍ ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ ﴾ بالضَّمَّ .

وفتحها الباقون ، فمن ضمَّ نسقه على قوله : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ﴾ ومن فتح قال : قبل الآية ﴿ كِتَـٰبَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي كتب عليكم كتاباً وأحل لكم / قال : وإنما اخترت الفتح لأنّه أقربُ إلى ذكرِ الله .

ومن ضمَّ قال : إنّما يأتي محظورٌ بعد مباحٍ أو مباحٌ بعدَ محظورٍ ، وأحَلَّ بعد ما حرّم أحسن .

١٤ – وقولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ﴾ [ ٣١ ] .

قرأ نافع وحده بالفتح وكذلك في ( الحَجّ ) (١) بالفتح .

وقرأ الباقون بالضم ، جعلُوه مصدراً من أدخل كما قال تعالى : ﴿ رَبِّي الْدُخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴾ (٢) .

وأمَّا نافعٌ فإنه جعله من دَخَلَ مَدْخَلاً مثل : طَلَعَتِ الشَّمسُ مَطْلَعاً ودَخَلْتُ مَدْخَلًا .

١٥ – وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ ﴾ [ ٢٥ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وابنُ عامرٍ وعاصمٌ برواية حفصٍ ونافعٌ ﴿ فَإِذَا أَحْصِينَ ﴾ بالضم .

وقرأ الباقون بالفتح .

٩١

<sup>(</sup>١) الآية : ٥٩ ، ﴿ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مَدَ خَلَّا يَرْضَوْنَهُ .. ﴾

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : آية : ٨٠ .

١٦ – وقوله تعالى : ﴿ وَٱسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [ ٣٢ ] .

قرأ ابنُ كثير والكِسَائِيُّ : ﴿ وَسَلُوا الله ﴾ بتركِ الهَمزِ في كلِّ القُرآن إذا تقدمه واوَّ أوْ فَاءٌ ، ويكونُ امراً للمُخاطَب .

وقرأ الباقون بالهمز . فحجَّتُهُ قال : لما أتَّفقت القُرَّاءُ والمصاحف على حذف الألف من ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١) وكان هذا أمراً مثله خزلت ألف الوصل والهمزة ، والأصل : اسأل فنقلوا فتحة الهمزة إلى السين فلما تحركت السين استغنوا عن ألف الوصل ، وسقطت الهمزة لسكونها ، وسكون اللام .

ومَنْ هَمَزَ قال : وجدتُ الأمر يخزل منه الألف نحو : سل وكل ومُرْ ، فإذا تقدمه حرف نَسق رجعت الهمزة كقوله تعالى : ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاوِةِ ﴾ (٢) .

١٧ – وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ ﴾ [ ٣٣ ] .

قرأ أهلَ الكوفة ﴿ عقدت ﴾ / بغير ألف ، وقرأ الباقون ﴿ عَـٰقَدَتْ ﴾ وهو الاختيار ؛ لأنَّ المفاعلة لا تكون إلا من اثنين والمعاقدة : المحالفة ، ومن حذف الألف قال: هناك صفة مضمرة والتقدير: والذين عقدت أيمانكم لهم.

> ١٨ – وقوله تعالى : ﴿ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُّخْلِ ﴾ [ ٣٧ ] . قرأ حمزة والكسائي بالبَخَل بفتح الباء والخاء .

> > وقرأ الباقون بالضم والسُّكون .

١٩ – وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾ [ ٤٠ ] .

قرأ نافعٌ وابنُ كثير ﴿ وإن تَكُ حَسَنَةً ﴾ بالنَّصب ، ومن نصب جعله خبراً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية: ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آية: ١٣٢.

وقرأ ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ ﴿ يُضْعِفْهَا ﴾ بغيرِ ألفٍ .

وقرأ الباقون بألفٍ ، وقد مرَّت علة ذلك في ( البقرة ) .

٢٠ – وقوله تعالى : ﴿ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ ﴾ [ ٤٢ ] .

قرأ نافع وابنُ عامرٍ ﴿ تَسَوَّىٰ ﴾ بفتح التاء وتشديد السين .

وقرأ حمزةُ والكسائِيُّ بالفتح والتَّخفيف .

وقرأ حمزة والكسائي ﴿ لُو تَسُوى ﴾ ممالةً خفيفةً أرادوا جميعاً : تتسوى ، فأمَّا نافعُ ، وصاحبه فأدغما التاء في السين .

وحمزة وصاحبه خفّى لإحدى التائين تخفيفاً .

وقرأ الباقون ﴿ تُسَوَّىٰ ﴾ بضم التاء والتَّخفيف قال أبو عُبَيْدَةَ (١): تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ أي: تُعُلُوهُمْ ويدخلون في جَوفها ، يعنى يوم القيامة .

٢١ – وقوله تعالى : ﴿ أُوْلَاٰمَسْتُمْ النِّسَآءَ ﴾ [ ٤٣ ]

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ : ﴿ لَمَسْتُمْ ﴾ بغير ألف ، جعلا الفعل للرِّجالِ دونَ النِّساءِ .

وقرأ الباقون ( لَـٰمَسْتُمْ ) لأنَّ المرأة تُلامس الرجل والرجل يُلامِسُهَا والمُفاعلة

لا تكون إلا من اثنين ، وحجتهم : جامعتُ المرأة ، وَلا يُقال : جمعت .

وَمَنْ قَرَّا ﴿ لَمَسْتُمْ ﴾ فحجته : نَكَحْتُ ، ولا يَقال : ناكَحْتُ .

٢٢ - وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا
 مِنْ دِيَاْرِكُمْ ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ عاصم وحمزة بكسر / النُّون والواو الالتِقَاءِ السَّاكنين ، وهما النُّون والقاف والواو والخاء ، والألف سقطت للوصل .

وقرأ أَبُو عَمْرٍو بضم الواو وكسر النون قال : لما احتجت إلى حركتها حركتُ الواو بحركةٍ هي منها .

وقرأ الباقون بضم الحرفين جميعاً .

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن : ١٢٨/١ .

4 5

قال أهلُ الكوفة : إنما حركوا بالضمّ اتباعاً لضمة التاء والراء ، وذلك غلط ؛ لأن ألف الوصل تسقط مع حركتها ولا تنقل حركتها ، ولكنَّ الحُجَّةَ لمَن ضمَّ عند البَصريين : أنهم كَرِهُوا أن يخرجوا من كسر إلى ضمٍّ ، فضموا ليُتْبِعُوا الضمَّ الضَّم ، كقولك : أدخُل ، أخرُج

٢٣ – وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا قَلِيْلٌ مِنْهُمْ ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ بالنَّصب .

وقرأ الباقون بالرّفع ولابن عامر حجتان .

إحداهُما : ما ذكر الفَرَّاء أن ﴿ قَلِيلاً ﴾ ينصب بـ « أن » ولا ، يسدَّ مَسَدَّ الخبر ، والتقدير : ما فعلوه أن قليلاً ، وليس ذلك بشيء .

والحجَّةُ الثانية : أنَّ العربَ تنصب في النفي والإيجاب بضمير فعل نابت عنه « إلا » والتَّقدير ما فَعَلُوه ، استَثْنِي قليلاً ، فهو على أصلِ الاستثناء ، غير أن الاختيارَ في الاستثناء إذا كان منفياً وكان ما بعد « إلَّا » من جنسِ ما قبله الرّفعُ على البَدَلِ ، كقولك : ما في الدَّارِ أحدٌ إلا زيدٌ ، وما فعلوه إلا قليلٌ ، وإذا كان ما بعد « إلا » ليس من جنسٍ ما قبله اختير له النَّصب ، كقولك : ما في الدار أحدٌ إلا حماراً . ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نُعِمَةٍ تُحْزَىٰ » إلَّا / ابْتِعَاءَ وَجْهِ أَبِّهِ الأَّعْلَىٰ ﴾ (٢) .

٢٤ - وقوله تعالى : ﴿ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ [ ٧٣ ] .
 قرأ ابنُ كثيرٍ وحفصٌ ، عن عاصمٍ ( تَكُن ) بالتاء لتأنيث المودة .

 <sup>(</sup>١) رأى الفرّاء هذا في الجني الدّاني : ٤٧٧ ، قال : ٥ وسادسها : أنّ الناصب ٥ إنْ ٥ المكسورة المخففة مركباً منها ومن ٥ لا ٥ و إلّا ٥ حكاه السيرافيّ أيضًا عن الفرّاء ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة اللَّيل : الآيتان : ١٩ ، ٢٠ .

وقرأ الباقون بالياء ؛ لأن تأنيثها غير حقيقى ؛ ولأن « قد » فصلت بين الاسمِ والفعلِ بفاصلِ كقولك : حَضرَ القاضِي اليومَ امرأةٌ .

٢٥ – وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [ ٧٧ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وحمزةُ والكِسَائِيُّ بالياء ، إخبارٌ عن غَيْبٍ .

وقرأ الباقون بالتاء أي : فلا تُظمون أنتم وهم ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى لا يَظلم النَّاس

٢٦ – وقوله تَعَالى : ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ [ ٩٠ ] .

قرأ أبو عَمْرٍو وحمزةُ والكِسَائِيُّ بالإدغام ..

والباقون بالإظهار على الأصل . ومن أَدغَمَ فلأنَّ التاءَ ساكنةٌ للتأنيث ، فلما كان السُّكون لها لازماً كان الإدغام لازماً ولما كانت التاء أصلية في ﴿ بَيَّتَ طَّآئِفَةٌ ﴾ [ ٨١ ] وكانت حركتُهُ لازمةً وَجَبَ أن يكونَ الإظهارُ أَحْسَنَ .

وقرأ أبو عمرو وحمزةُ ﴿ بَيَّتْ طَّ آئِفَةٌ ﴾ بالإدغام .

وقرأ الباقون بالإظهار .

٢٧ - وقوله تعالى : ﴿ يُا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ
 قَتَبَيَنُوا ﴾ [ ٩٤ ] .

قرأ حمزة والكسائي ﴿ فَتَثَبَّتُوا ﴾ .

وقرأ الباقون بالباء ، والأمر بينهما قريب ، وذلك أن العرب تقول : تثبتُ في أمري وتبينتُ ، قال رسول الله عَلَيْكَ : « أَلَا إِنَّ التَّبِينِ مِنَ اللهِ والعَجَلَةَ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ : « أَلَا إِنَّ التَّبِينِ مِنَ اللهِ والعَجَلَةَ مِنَ اللهِ اللهُ يُطَانِ فَتَبَيَّنُوا » (١) .

٢٨ - وقوله تعالى : ﴿ لِمَنْ أَلْقَلَى إِلَيْكُمُ السَّلْمَ ﴾ [ ٩٤ ]
 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصمٌ والكِسَائِي ﴿ السَّلْمَ ﴾ بألفٍ / .

90

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عُبيد بسنده في غريب الحديث : ٣٢/٢ .

وقرأ الباقون بغير ألف ﴿ السَّلَمَ ﴾ وفتح اللام ، يعنى المَقَادة ، وهو أن يُعطى الرجل بيده ويَسْتَسْلِمُ . والسلام : هو السلام المعروف ، وهو الاختيار : لما روى عن ابن عباس أنَّ رجلاً سلَّم عليهم فقتلوه ، قدروا أنه فعل ذلك خوفاً ، فأنزل الله تَعالى : ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ (١) .

٢٩ – وقوله تَعالى : ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَّرِ ﴾ [ ٩٥ ] .

قرأ نافعٌ والكِسَائِيُّ وابنُ عامرٍ ﴿ غيرَ ﴾ بالنصب .

وقرأ الباقون بالرَّفْعِ نَعْتاً للقاعدين ، ومن نصبه جعله استثناء بمعنى « إِلَّا » ، وهو الاختيارُ ؛ لأن ابن [ أمُّ ] مَكْتُومٍ جاء إلى النَّبِى عَلَيْكُ فَذَكَر حالَه وضُرَّه فأنزل الله تَعالى : ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ (٢) .

٣٠ – وقوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ﴾ [ ١١٤ ] .

قرأ أبو عَمْرِو وحمزة بالياء كأنَّ محمداً عَيْلِيُّهُ يخبر عن الله تعالى .

وقرأ الباقون بالنُّون – الله تعالى – يخبر عن نفسه .

٣١ - وقوله تعالى : ﴿ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً ﴾ [ ١٢٨ ] .

قرأ أهل الكوفة ﴿ يُصْلِحًا ﴾ من أفعل يفعل .

 <sup>(</sup>١) ينظر : أسباب النزول للواحدى : ١٦٤ فما بعدها تحقيق أستاذنا سيد أحمد صقر رحمه الله .
 وينظر : تفسير الطبرى : ٩٠٥٩ ، والدُّر المنثور : ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٦٨.

وتفسير الطبرى : ٩٤/٩ ، والدُّر المنثور : ٢٠٢/٢ .

وابن أمَّ مكتوم مؤذن رسول الله عَلِيْكُ اسمه عِمرو ، وقيل عبد الله القرشي ... ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة : ٢٠١/٤ وقال : ٥ ونزلت فيه : ﴿ غير أُولَى الضرر ﴾ ... ٥ .

وينظر : طبقات ابن سعد : ١٨٢/٤ ، والاستيعاب : ١١٩٨ ومع أنه كان أعمى ونزل في معذرته قرآن يتلي كان معه لواء يوم القادسية ﴿ فاعتبروا ياأولى الأبصار ﴾ .

وقرأ الباقون : ﴿ يَصُّلَحَاْ ﴾ يريدون : يَتَصالحا فأدغموا .

٣٢ – وقوله تعالى : ﴿ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ﴾ [ ١٢٤] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرو وعاصمٌ في روايةٍ أبي بكرٍ بضم الياءِ .

وقرأ الباقون بفتحها ، والأمر بينهما قريب ؛ وذلك أن من أدخله الله الجنَّة دخل هو .

٣٣ - وقوله : ﴿ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [ ١٣٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو وابنُ عامرٍ بضمّ الهمزة والنون ، وقرأ الباقون / بفتحها . فأمَّا قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ ١٤٠ ] فإنَّ عاصماً وحده فتح النون والباقون ضمُّوها ، فمن اختار الضم جعله خبراً مستأنفاً ، ومن فَتَحَ نسقه على ذكرِ الله قبل الآية .

٣٤ – وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَلُوُوآ أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ [ ١٣٥ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحمزة بواوٍ واحدةٍ .

وقرأ الباقون ﴿ تَلُوْوآ ﴾ بواوين جعلوه من لويتُ حقه ، والأصل : تَلْوِيُوا فاستثقلوا الضَّمة على الياء فخزلوها وحذفوها لالتقاء الساكنين ، ثم ضُمت الواو الأولى لمجاورتها الثانية . ومن قَرَأً بواوٍ واحدة فله مذهبان : .

أحدهما : أن يكونَ أراد : تلوًا - بالهمز - جعل الواو همزةً ، \* لانضمامها ، ثم نقل ضمة الهمزة إلى اللام وحذفها لالتقاء الساكنين .

والمذهب الثانى : أن يكون أخذه من الوِلَاية .

٣٥ - وقوله تَعالى : ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ ﴾ [ ١٤٥ ] . قَرَأً أَهُلُ الكوفِة بالإسكان .

وقرأ الباقون بالفتح ، وهو الأَسْيَرُ في الكلام ، والدَّرك : الإدراك ، تقول العرب : مالى في الأمر درك ، قال في صفة الفَرس :

### بِمُقَلَّصٍ دَرْكِ الطَّرِيدةِ مَثْنُهُ كَصَفَا الخَلِيقَةِ بالفَضَاءِ الأَجْرَدِ (١)

ومعنى الدَّرك : قيل : درجةٌ في النار . وقيل : أسفلُ النار ؛ لأنَّ الجنةَ درجاتٌ والنارَ دركاتٌ .

٣٦ - وقوله تَعالى : ﴿ أُولَـٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾ [ ١٥٢ ] . قرأ حفصٌ عن عاصمٍ بالياء .

وقرأ الباقون بالنُّون ؛ الله تعالى يُخبر عن نفسه . ومَن قرأ بالياءِ فهو إخبارٌ عن الله / .

٣٧ – وقوله تعالى : ﴿ لَا تُعْدُوا فِي السَّبْتِ ﴾ [ ١٥٤ ] .

قرأ نافعٌ فى رواية ورش ﴿ تَعَدُّوا ﴾ بفتح العين وتشديد الدّال ، والأصل : تَعْتَدُوا تفتعلوا من العدوان ، فَنَقَلَ فتحة التاء إلى العين وأدغم التاء فى الدّال ، ومنه ﴿ تَخَطّف أَبْصَارَهُمْ ﴾ و ﴿ أُمَّنْ لَا يَهدّى ﴾ .

وروى قالون عن نافع ﴿ لَا تَعْدُواْ ﴾ بإسكانِ العَيْن وتشديد الدال فجمع بين ساكنين إلا إذا كان بين ساكنين ، وهو قبيع جدًّا ؛ لأن العرب لا تجمع بين ساكنين إلا إذا كان أحدُهما حرفَ لين ، وكأنه أراد الحركة فأسكن ؛ لأن الفرَّاء حكى عن عبد القيس أنها تقول : أسل زيداً فتدخل الألف الوصل على متحرك ؛ لأنَّهم أرادوا الإسكان .

وقرأ الباقون ﴿ لَا تَعْدُواْ ﴾ على وزن لا تفعوا (٢) .

والأصلُ في القراءَات كلِّها : لاتعدووا بواوين فاستثقلوا الضمة على الواو الأُولى فخزلوها ، ثم حذفوا الواو لسكونها ، وسكون واو الجمع .

٩٧

<sup>(</sup>١) البيت لابن أحمر الباهلتي في ديوانه : ٥٦ مع اختلاف رواية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: 1 تُفْعَلُوا 1.

٣٨ - وقوله تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [ ١٦٣ ] . قرأ حمزةُ وحده ﴿ زُبُورًا ﴾ بالضَمَّ وكذلك ما أشبهه فى كلِّ القرآن . وقرأ الباقون بالفَتح .

والزَّبور - بالفتح - : الكتاب ، والزُّبور : جمعٌ . وسمى الزّبور زبوراً لأن معنى الزَّبور الكتابةُ ، قالِ الهُذَلِيُّ (١) :

عَرَفْتُ الدِّيارَ كَرَقْمِ الدَّوَا قِ يُزَبِّرُهُ الكاتِبُ الحِمْيَرِيُ

وقال الأصمعي : ذَبَرْتُ الكتابَ : قرأتُهُ ، وزيرته : كتبته .

0 0 0

<sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيب الهذليّ ، شرح أشعار الهذليين : ٩٨/١ وفيه قول الأصمعى . ونصُّه : « قال الأصمعى : الدَّبُرُ : القراءة الخفيفة ، يقال : ذبر الكتاب يذبره ذبراً ؛ إذا قرأه قراءة صحيحة ، وأنشدنا لصخر الغيّ :

فيها كتابٌ ذبرٌ للقترى؛ يقرؤهُ إِلْبُهُمْ ومَنْ حَشَلُوا يقال: ما أحسن مايذبر الشعر مايمره وينشده . ويزبرها : يكتبها والزبر : الكتابة . قال : قال الحميرى : أنا أعرف تزبرتى » .

وينظر غريب الحديث لأبي عبيد : ٤٩٩/٤ ، وتهذيب اللغة : ٤٢٤/١٤ ، واللسان والتاج ( ذبر - زبر ) .

## ومن السورة التي تُذكر فيها ( المائــــدة )

١ – قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ ﴾ [ ٢ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وعاصمٌ / في روايةِ أبي بكرٍ ﴿ شَنْئَانُ ﴾ بإسكان النُّون <sup>(١)</sup> ، ٩٨ وأنشدَ <sup>(٢)</sup> :

فَأَمْسَى كَعْبُهَا كَعْبًا وَكَانَتْ مِن الشَّنْعَآنِ قَدْ دُعِيَتْ كعابا

وقرأ الباقون : ﴿ شَنَتَآنُ ﴾ محرَّكاً ، وهو الاختيارُ ؛ لأنَّ المصادر ممَّا أوله مفتوحٌ جاءَ محركاً نحو الغَلَيَان والنَّزَوَان والهَمَلَان ، والإسكانُ قليلٌ ، وإنما يَجيء المُسكن في المضمومِ والمَكسورِ .

وقال آخرون (٣): الشَّنَآن - بالإسكان - الاسمُ ، والشَّنَاَن - بالفتح - المَصْدَرُ ، والتقدير: لا يحملنكم بغضاء قومٍ وبغضُ قومٍ أن تعتدوا ، وتقول

<sup>(</sup>١) بعدها فى السبعة لابن مجاهدٍ : ٢٤٢ ، وعنه فى الحجة لأبي على : ١٩٥/٣ \$ وروى عنه حفصٌ ﴿ شَنَتَانٍ ﴾ مفتوحة النون .

واختُلف عن نافع أيضاً ، فروى عنه إسماعيل بن جعفر والواقديُّ والمسيبيُّ ﴿ شَنْفَـان ﴾ خفيفة ، وروى عنه ابن جماز والأصمعي وورش وقالون : ﴿ شَنَفَان ﴾ مثقلة .

<sup>(</sup>٢) البيت في المحكم : ١٧١/١ ، وعنه في اللسان : ( كعب ) .

وضبط فيهما بالتحريك . والمؤلف أورده شاهداً على الإسكان .

<sup>(</sup>٣) هو قول الفَرَّاء في المعانى : ٣٠٠/١ . وشرح القصائد السبع : ٤٥٧ .

العرب شنئتُهُ أَشنَوُهُ شَنَأً وشِنْاً ، وشُنْاً ، وشنْآنا ، شَنَأْناً ، وشناناً بغيرٍ همزٍ (١) ويُنشد (٢):

## ومَا العَيْشُ إِلَّا مَا تَلَدُّ وتَشْتَهِي وإِنْ لامَ فيهِ ذُو الشَّنَانِ وَفَنَّدَا

واجتمعت القراءُ على ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ بفتح الياء من جرم : إذا كسب ، يقال : فلان جريمة قومه ، أي : كاسبهم إلا الأعمش ويحيى (٣) فإنَّهما قرآ ﴿ وَلا يُجْرِمَنَّكُمْ ﴾ بضم الياء جعلوه لغتين : جَرمَ وأُجرمَ ، والاختيار جرم ، أى : كسب . وأجاز ابن الأعرابي : أكسب ، وهو شاذً .

٢ - وقوله تعالى : ﴿ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ [ ٢ ] . قرأ ابنُ كثير وأبو عمرو ﴿ إِنْ صَدُّوكُمْ ﴾ بالكسر . وقرأ الباقون بالفتح

(١) في الحجَّة لأبي على ١٩٧/٣ عن أبي زيد وزاد : « ومشنأةً » ولم يذكر أبو على لغة الكسر فيها . وهي على مأأورده المؤلف مثلة الشين ذكر ذلك ابن السُّيَّد في المثلث : ٤٣٧ وقال : « ويروى بيت زيد الفوارس بن الحصين الضُّبِّيُّ على ثلاثة أوجهِ :

> دعانی ابن مرهوبِ علی شَنیء بَینِنَا فقلت له إنّ الرماح مَصَّايلُه ،

(٢) البيت للأحوض في ديوانه : ٩٩ من قصيدة أولها :

فقد غُلِبَ المحزون أن يتجلَّدا ومن شاء آسى في البكاء وأسعدا لأعلم أني لستُ في الحبّ أوحدا فكن حجراً من يابس الصخر جَلْمَدَا

ألا لَاتَلُفُ السِومَ أن يَتَبَلَّدا بكيت الصّبا جهدي فمن شاء لامني وإنى وإنَّ فندت في طلب الصُّبا إذا أنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى

والشاهد في مصادر كثيرة ذكر محقق الديوان بعضها . وينظر : مجاز القرآن : ١٤٧/١ وطبقات فحول الشعراء : ٦٤٤ ، وتفسير الطبرى : ٤٨٧/٩ ، وشرح القصائد : ٤٥٧ والحجَّة لأبي على : ٢١٠ ، ٢٠٤ ، ١٩٩/٣ ، والبحر المحيط : ٤٢٢/٣ .

(٣) معاني القرآن للفرّاء : ٢٩٩/١ ، والمحتسب : ٢٠٦/١ ، وتفسيرُ القُرطبي : ٢٥/٦ .

فمن كسر جعله شَرْطاً ، واحتجَّ بأنَّ فى مُصحف عبدِ الله (١) : ﴿ إِنْ يَصُدُّوكُمْ ﴾ والاختيارُ الفتحُ ؛ لأن الصُّدودَ وقع من الكفارِ ، والمائدة / آخر ما نزل من القرآن ، والتقدير : ولا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغض قومٍ أن تعتدوا لأنْ صَدُّوكم ، وهذا بيِّنْ جدًّا .

٣ – وقوله تعالى : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ ﴾ [ ٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وحمزةُ وأبو بكرٍ عن عاصمٍ ﴿ وأَرْجُلِكُمْ ﴾ بالكسرِ وقرأ الباقون بالفتح .

قال أبو عبدِ الله ( رضى الله عنه ) وقد اختلف الفقهاء والنَّحويون فى تأويلِ هذه الآية ، فمَنْ نَصَبَ نَسَقَهُ على : ﴿ فَاغْسُلُواْ وُجُوهَكُمْ .... وأَرْجُلَكُمْ ﴾ وهو الاختيار بإجماع الكافة عليه ، ومع ذلك فإنَّ المَحدود مع المحدود أولى أن يؤتيا ، وذلك أن الله كل ما ذكره من المسح فإنّه لم يحده (٢) ، وكل ما حدَّه فهو مغسولٌ نحو ﴿ أَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ ﴾ و ﴿ أَرْجُلَكُمْ إلى المَرَافِقِ ﴾ و ﴿ أَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ ﴾ .

ومن كَسَرَ فحجَّتُهُ أَنَّ الله تَعالَى أَنزِلَ القُرآنَ بَمَسَّحَ الرِّجَلِّ ثُمَّ عَادَتَ السُّنَةَ إلى الغسل ، وكذلك قال الشَّعبي والحسن .

قال أبو عُبَيْدِ: من قرأ ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ - بالكسر - لزمه أن يمسح ، ومن ذكر أن من خفض ﴿ وأَرْجُلِكُمْ ﴾ خَفْضُهُ على الجِوَارِ فهو غَلَطٌ ؛ لأنَّ الخَفْض على الجوار لغة لا تستعمل في القرآن ، وإنما تكون لضرورة شاعرٍ ، أو حرفٍ يجرى كالمثل كقولهم : ﴿ جُحْرُ ضَبِّ حربٍ ﴾ والعرب تسمى الغسل مسحاً ، قال الله

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ١٥٣/٢ .

تعالى : ﴿ فطفقَ مسحاً بالسُّوق والأعناق ﴾ (١) أي : غسل أيديَها وأرجلَها من الغُبارِ .

٤ – وقوله تعالى : ﴿ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [ ١٣ ] .

قرأ حمزة والكسائى : ﴿ قَسِيَّةً ﴾ / بغير ألف .

وقرأ الباقون ﴿ قُاسِيَةً ﴾ بألفٍ ، والأمرُ بينهما قريب ، فعيلة وفاعلة مثل زكية وزاكية وكقولهم : عليم وعالم بمعتّى .

وقال آخرون: قَسِيَّة : رديئة ، من قولهم: درهم قسيٌّ (٢) ، أي : بَهرج ، والأصلُ في قاسية : قاسوة ؛ لأنه من قسا يقسو ، فقلبوا من الواو ياءً ؛ لانكسار ما قبلها . والأصل في قسية : قسيوة فقلبوا من الواو ياءً ؛ لأنه إذا اجتمع واو وياء والسابق ساكنٌ قلبوا من الواو ياءً وأدغموا الياء في الياء .

وقوله تَعالى : ﴿ وَاخْشُونِ وَلا تَشْتُرُوا ﴾ [ ٤٤ ] .

قرأ أبو عمرو بياءٍ في الوصل ، ووقف بغير ياء .

وقرأ الباقون بغير ياء وصلوا ووقفوا . فمن حذف تبع المصحف ، واجتزأ بالكسرة عن الياء . ومن أُثْبَتَهُ وصلاً فعلى الأصل ، ومن حذفَ وقفاً اتباعاً للمصحف .

<sup>(</sup>١) سورة ص : آية : ٣٣ .

ولم أجد فى مصادرى من فسر هذه الآية بأن ( المسح ) غَسْل أيديها وأرجلها إلا ماورد فى الحجة لأبى على : ٣١٥/٣ ، قال : • أمَّا أحدهما : فإن مَنْ لانتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال : المسح خفيف الغسل ... ٤ .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة : ١٥٨/١ .

وينظر : غريب الحديث لأبى عبيد : ٦٨/٤ ، وعنه فى تهذيب اللغة : ٢٢٥/٩ ، وعنه فى اللسان : ( قسي ) قال أبو عليّ فى الحجة : ٢١٧/٣ ، فأما قوله : [ المزرّد الغطفانى فى ديوانه : ٥٣ ]

فما زودتنى غير سحق عمامةٍ وخمسُ مِيى منها قسي وزائف

فإنَّ القَسِيِّيُّ أحسبه معرِّباً ، وإذا كان معرِّباً لم يكن من القسى العربي ...

وذكره أبو منصور الجواليقى – رحمه الله – فى المعرب : ٢٥٧ قال : ٥ ودرهم قَسِيّ إنما هو تعريب قاش ، ولا يقال هو فعيل من القسوة ؛ أى فضته رديئة صلية ليست بلينة قال الشاعر ... وأنشد بيت مزرّد . وأورد حديثاً ثم نقل كلام أبى عبيد فى غريبه فى الموضع الذى أشرت إليه .

٣٢ - وقوله تعالى : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلْكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَءْيْلَ ﴾ [ ٣٢ ]
 قرأ ورش عن نافع ﴿ مِنَ اجلِ ذَلِكَ ﴾ فنقل فتحة الهمزة إلى النُّون وأسقط الهمزة لفظاً ، وكذلك يفعل في سائرِ القرآن نحو ﴿ (١) قَدَ افْلَحَ المُؤْمِنُوْنَ ﴾ وهي لغة فصيحة .

قال أبو عبد الله : تقول العرب مَنَ ابُوك ، يريدون : مَنْ أَبُوك . وقرأ الباقون ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ مقطوعة الألف وهي ألفٌ أصليةٌ .

وقرأ أبو جَعْفَرٍ <sup>(۲)</sup> : ﴿ مِنِ اجْلِ ذُلِكَ ﴾ فتقول العرب : فعلت ذلك من أجلك ومن إجلك ، ومن جراك ومن جرائك ، ومن جلالك ومن جللك / وينشد <sup>(۳)</sup> :

> رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِيْ طَلَلِهُ كِدْتُ أَقْضِي الحَيَاةَ مِنْ جَلَلِهُ

٧ - وقوله تعالى : ﴿ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ ﴾ [ ٦٣ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو والكِسَائِيُّ : ﴿ السُّحُتُ ﴾ بضمتين .

وقرأ الباقون : ﴿ السُّحْت ﴾ ساكناً ، وهما لغتان ، نحو والبُخُل والبُخُل . قرأ به عيسي بن عمر .

وروى خارجةُ (١) عن نافع ﴿ السَّحْتُ ﴾ بفتح السين وسكون الحاء

<sup>(</sup>١) سبورة المؤمنون : آية : ١ .

<sup>(</sup>٢) المحتسب : ٢٠٩/١ ، تفسير القُرطبي : ١٤٥/٦ ، ١٤٦ والنشر : ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت لجميل في ديوانه : ١٨٧ وتخريجه هناك وروايته : ( الغداة .... ) .

<sup>(</sup>٤) هو خارجة بن مُصْعَبِ ، أبو الحجاج الضَّبَعِيُّ السَّرخسي . قال ابن الجزرى : « أخذ القراءة عن نافع وأبى عمرو وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه . وروى أيضاً عن حمزة حروفاً ... توفى سنة ثمانٍ وستين ومائة » . ( غاية النهاية : ٢٦٨/١ ) .

فتكون لغةً ثالثةً . والعربُ تقول : سحتهم الله وأسحتهم ، وكلُّ ذلك قد قُرى به ﴿ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ ﴾ (١) و ﴿ فَيَسْحَتُكُمْ ﴾ .

٨ - وقوله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [ ٥٥ ] .

قرأ الكسائِيُّ وحده: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ورفع ما بعد ذلك على الابتداء، ذهب الكسائي إلى أن النَّبي عَلِيلِيَّ قرأها كذلك (٢) فنصب ﴿ النفسَ ﴾ بـ ﴿ أَن ﴾ واستأنف ما بعد ذلك على الابتداء.

وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو بنصب ذلك ، ورفعا ﴿ والجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾ ، أي : كتب الله على بنى إسرائيل في التَّوراه أن النَّفْسَ بالنَّفْسِ إلى : ﴿ السِنَّ ﴾ ثم بعد ذلك : الجروحُ قصاصٌ (٣) .

وقرأ الباقون كلُّ ذلك بالنَّصب .

٩ – وقوله تعالى : ﴿ وَالْأَذُنَ بِالْأُذُنِ ﴾ [ ٥٥ ] .

قرأ نافع وحده ﴿ بِالْأُذْنِ ﴾ ساكنة .

وقرأ الباقون بضمتين ، ففي ذلك ثلاثُ حجيج :

<sup>(</sup>١) سورة طه : آية : ٦١ . والقراءة مذكورة في مُؤْضِعِها .

<sup>(</sup>٢) جزء قراءات النبي عُلِيُّكُ : ٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) الحجة لأبي على : ٢٢٦/٣ ، وحُجَّة أبى زرعة : ٢٢٦ ، قال : « وحجة من رفع الجروح ذكرها اليزيديّ عن أبى عمرو فقال : رفع على الابتداء يعنى : والجروح بعد ذلك قصاص » .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : آية : ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية : ٢٨٣ .

 $. [7 \cdot ]^{(\prime)} \dots - 1.$ 

بضم الباءِ وفتح الدَّال .

وقرأ الباقون ﴿ وَعَبَد الطُّغُوْتَ ﴾ فعلاً ماضياً ، ولهم . في ذلك حجتان :

إحداهما : النَّسق على قوله ﴿ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ ﴾ ومن عبد الطَّاعُوْتَ .

والحجة الثانية : أن ابنَ مسعودٍ وأُبيًّا قرآ (٢) : ﴿ وَعَبَلُواْ الطَّاغُوْتَ ﴾ فأمّا حمزةُ فإنه جعل « عبد » جمع عبد ، والعرب تجمع عبداً فيقولون هؤلاء عبيد الله وعباد الله وأعبد الله وعبدان الله وعبدان الله وعبدي الله ، فمن جرّ الطاغوت أضاف إليه العبد ، ومن قرأ بالنَّصب جعله فعلاً ماضياً وتلخيصه : من لعنه الله وخدم الطاغوت .

واختلف الناس فى « الطَّاغوت » فقال قومٌ : يكون مَذكراً ومؤنَّناً وجمعاً وواحداً ، وقد بين الله ذلك فى القرآن فقال (٣) : ﴿ وَالَّذُينَ اجْتَنَبُوا الطَّغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾ فأنَّثَ وقال (٤) : ﴿ أُوْلِيَاؤُهُمُ الطَّغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ ﴾ فجمع .

وقال آخرون : الطَّاغُوت : واحدٌ ، وجمعها طواغيت ، وإنما قال تعالى : ﴿ أَوْ لِيَاؤُهُمُ الطَّغُوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ ﴾ كما قال (°) : ﴿ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ فاجتزأ بالواحد عن الجمع .

<sup>(</sup>١) خرم أقدره بورقة واحدة والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) معانى القرآن للفراء: ۱۱٤/۱ ، وتفسير القرطبى: ٤٤٢/١٠ والمحتسب: ۲۱۰/۱ ،
 وتفسير القرطبى: ٢٣٥/٦ ، والبحر المحيط: ٥١٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور : آية : ٣١ .

۱۱ – وقوله تعالى : ﴿ ... فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [ ٦٧ ] وفى ( الأنعام ) [ ١٢٤ ] ﴿ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالُــٰتِهِ ﴾ وفى ( الأعراف ) [ ١٤٤ ] ﴿ بِرِسَلْتِى ﴾ .

قرأ ابن كثير ثلاثهن بالتُّوحيد .

وقرأ عاصمٌ وابنُ عامرٍ ثلاثهنَّ بالجمع .

وقرأ نافع ﴿ برسالتي ﴾ على التَّوحيد ، وجمع الباقي .

وقرأ أبو عمرٍو وحمزةُ والكِسَائِيُّ / ﴿ رَسَالَتُهُ ﴾ بالتوحيد . و ﴿ بِرِسَـٰلَـٰتِیْ ﴾ و ﴿ حيث يجعل رِسَـٰلَـٰتِهُ ﴾ بالجمع فيهما ، فمَن وَحَد جعل الخطاب للنّبي عَلَيْكُ . ومن جمعها احتجَّ بأن جعل كلَّ وحي رسالةً . والاختيار أن تجمع التي في ( الأنعام ) ، لأن الله تعالى ذكر الرُّسل فيه .

١٢ – وقوله تعالى : ﴿ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ [ ٧١ ] .

قرأ أبو عَمْرِو وحمزةُ والكِسَائِيُّ بالرَّفع على معنى أن ليس تكون فتنةٌ عند الكوفيين . وعند البصريين أن « أن » الخفيفة هاهُنا مخففةٌ من مشددةٌ ، والأصلُ : أنّه لا تكون فتنةٌ كما قال في موضع آخر : ﴿ أَلّا يَقْدِرُونَ ﴾ (١) أى : أنه لا يقدرون على شيءٍ ﴿ وألّا يَرْجَعُ إلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ (٢) أى : أنه لايرجع إليهم قولًا ، ومَنْ نصبه نصبه بـ « أن » و « لا » لا يفصل بين العامل والمعمول فيه كقولك : أحبُّ أن تذهبَ وأحبٌ أن لا تذهبَ ، وكذلك قرأ الباقون (٣) .

1.5

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : آية : ٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) قال أبو علي في الحجة: ٣/ ٢٥٠ وقال أحمد: وكُلُهم قرأ: ﴿ أَن لاَتَكُونَ فَتَنَّةً ﴾ بالرفع في فتنةً . فهذا لأنهم جعلوا و كان ٤ بمنزلة وقع ، ولو نصب فقيل: أن لايكون فتنةً أي: أن لايكون قولهم فتنة لكان جائزاً في العربيّة ، وإنما رفعوه -- فيما نرى -- لاتباع الأثر ؛ لا لأنه لايجوز في العربية غيره ٤ وقوله: وقال أحمد ٤ هو ابن مجاهد ينظر السبعة: ٢٤٧ ونصه: و ولم يختلفوا في رفع ﴿ فتنةً ﴾ .

١٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَـٰنَ ﴾ [ ٨٩ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده برواية ابن ذكوان ﴿ عَـٰقَدْتُمُ ﴾ بألف أي : تحالفتم ، فعل من اثنين .

وقرأ أهل الكوفة غير حفص ﴿ عَقَدْتُم ﴾ مخففاً فيكون مغرماً عليه ومؤكداً . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : ﴿ عَقَدْتُم ﴾ أى : أكدتم ، وقد مرَّ تفسير هذا في ( سورة النَّساء ) فأغنى عن الإعادة ، وكذلك قوله : ﴿ قِيْمًا للنَّاسِ ﴾ وقد مرت العلل في أول ( النساء ) .

سنخبر عن القراءة هاهنا . فقرأ ابن عامر وحده ﴿ قيما ﴾ .

والباقون ﴿ قِيْماً ﴾ والياء مبدلة / من واو والأصل : قواماً مثل ثوب وثياب ، وسوط وسياط .

١٤ – وقولُه تَعالَى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ ﴾ [ ٩٥ ] .

قرأ أهل الكوفة ﴿ فجزاءٌ ﴾ بالتنوين ﴿ مثلُ ﴾ بالرَّفع . وقرأ الباقون مضافاً . فمن نون جعله رفعاً بالابتداء ، وجعل المثلَ خبرَهُ .

والكوفيون يقولون رفعاً بالصِّفة ، والبَصريون بالابتداء ، ومن أضافَ فمعناه : جزاء مثل المقتول .

٢٥ – وقوله : ﴿ أَو كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِيْنَ ﴾ [ ٩٥ ] .

قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ ﴿ كَفَّرْةُ طعامِ مَسْكِيْنَ ﴾ مضافاً . وقرأ الباقون منوناً ، ورفعوا الطَّعامَ ؛ لأنَّ الطعامَ هي الكفارة .

وقوله تَعالى : ﴿ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيــٰنِ ﴾ [ ١٠٧ ] روى حفصٌ عن عاصمٍ ونصير بن على عن أبيه عن ابنِ كثيرٍ ﴿ استحق ﴾ بفتح التاء والحاء وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء وقرأ أهل الكوفة إلا حفصاً عن عاصم [ و ] أبو بكر وحمزة ﴿ الأَوَّلِينَ ﴾ . وقرأ الباقون ﴿ الأَوْلَيَـٰنِ ﴾ يعنون : اليهود والنصارى ، كقوله تعالى : ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [ ١٠٦ ] أي من غيرٍ أهل دينكُمْ .

١٧ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَتَكُونُ طَيْراً ﴾ [ ١١٠ ] .

قرأ نافعٌ وحده ﴿ فَتَكُوْنُ طَيْراً ﴾ بالألف على التوحيد . وقرأ الباقون ﴿ طَيْراً ﴾ على الجمع ، فطائر وطير مثل صاحب وصحب وقد مرّت علة ذلك في سورة ( آل عمران ) .

١٨ – وقوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [ ١١٠ ] .

اختلفوا فی أربعةِ مواضع هاهنا ، وفی أول ( یونس ) <sup>(۱)</sup> و ( هود ) <sup>(۲)</sup> و ( الصف ) <sup>(۳)</sup> قرأهن حمزة والكسائي ﴿ سَخْـِـرٌ ﴾ بألف ، يعنون النبى الذى كان فى زمانهم / .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وعاصمٌ في أول يونس ﴿ سَخْرِ ﴾ بألف والباقي ﴿ سِحْرٍ ﴾ . وقرأ الباقون كل ذلك ﴿ سِحْرٍ ﴾ بغير ألف .

١٩ – وقولُه تَعالى : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ ﴾ [ ١١٢ ] .

قرأ الكسائِيُّ وحده ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ ﴾ بالتاء ونصب ﴿ رَبَّكَ ﴾ ومعناه : هل تستطيع سؤال ربك ؟

وقرأ الباقون ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ بالياء جعلوا الفعلَ له . [ و ] ربُّك : رفع ، وإنما

<sup>(</sup>١) الآية : ٢ : ﴿ قَالَ الكَفْرُونَ إِنَّ هَذَا لُسُحِّرٌ مُبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٧ : ﴿ لِيقُولَنُّ الذين كَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مَبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٦ : ﴿ فَلَمَّا جَاءُهُمُ بَالْبَيْنَاتُ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مِبِينَ ﴾ .

قالوا : هل يستطيع ربك وهم يعلمون أنه يستطيع ولكنَّ هذا كما تقول لصاحبك : هل تقدر أن تقوم معى ، أي : قم .

٢٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ [ ١١٥ ] .

قرأ نافعٌ وعاصمٌ وابنُ عامرٍ ﴿ مُنَزِّلُهَا ﴾ مشدَّدةً من نَزَّلَ يُنزِّلُ .

ومن قرأ ﴿ مُنْزِلُهَا ﴾ فمن أُنزل ينزل . وكذلك قرأ الباقون .

٢١ - وقولُه تَعالى : ﴿ هَـٰـذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالِدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ﴾ [ ١١٩] .

قرأ نافعٌ وحده ﴿ هَذَا يَوْمَ ينفعُ ﴾ بالنَّصبِ .

وقرأ الباقون بالرَّفْع . فمن رَفَعَ جعل هذا رفعاً ، بالابتداء ، وجعل اليومَ خبره . ومن نصبه ففيه وجهان :

أحدهما: أن يكون جعله ظرفاً ، والتقدير : هذا يوم نفع الصادقين .

والوجه الثانى : أنَّ العربَ إذا أضافت اسم الزمان إلى الفعل الماضى والمستقبل فتحت ؛ لأنَّ الإضافة إلى الأفعال إضافة غيرُ محضةٍ ، كما قال الشاعر (١) :

عَلَىٰ حينَ عايَنْتُ المَشِيبَ بمفرق وقلتُ ألمَّا أصحُ والشَّيبُ وَازعُ

فأضاف اسم الزَّمان إلى الأفعال فى المعنى ، والتقدير : هذا يومُ نفع الصَّادقين : لأنَّ الجملةَ فى معنى المصدر . وكذلك تقول / العرب زرتك أيام ١٠٦ الحجاج أمير ، أى : وقت إمارته .

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة : ٣٢ وروايته : ( عاتبتُ ) . وفيه : « على الصُّبا » .

## ومن السورة التي تُذكر فيها ( الأنعــــام )

١ – قوله تَعالى : ﴿ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَقِلْا ﴾ [ ١٦ ] .

قرأ أهلُ الكوفةِ بفتح الياءِ إلا حفصاً .

وقرأ الباقون بضمِّ الياءِ .

فَمَنْ فَتَحَهُ فَحَجَّتُهُ قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ لأنَّ في ﴿ رَحِمَهُ ﴾ اسمَ الله مُضمراً فكذلك ﴿ مَنْ يَصْرِف ﴾ .

ومن ضمَّ قال : كَرِهْتُ أَنْ أَضمرَ شيئين ، اسم الله تعالى والعَذَاب ؛ لأن التَّقدير : مَنْ يَصرف الله عنه العذاب .

٢ – وقوله تَعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ .... ﴾ [ ٢٢ ] .

قرأ حفصٌ عن عاصم بالياء هاهُنا وفى ( يُونس ) قبل الثلاثين <sup>(١)</sup> ، وقرأ سائرَ القُرآن بالنُّون .

وقرأ الباقون كلّ ذلك بالنُّون . فمَن قرأ بالنون فالله - تَعالى - يُخبر عن نفسه ، وإنَّما أتى بلفظ الجمع ؛ لأن الملك يخبر عن نفسه بلفظ الجماعة تعظيماً وتخصيصاً كما قال الله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّه كُرَ ﴾ (٢) والله تعالى ، وحده لا شريك له .

<sup>(</sup>١) كذا في الحجة لأبي عليّ : ٣٩٠/٣ ، وهي الآية : ٢٨ من سورة يونس ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٢) سِورة الحجر : آية : ٩ .

٣ - وقوله تَعالى : ﴿ ثُم لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ ﴾ [ ٢٣ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ يَكُن ﴾ بالياء ونصبا ﴿ فِتْنَتَهُمْ ﴾ .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ وابنُ عامرٍ بالتاء ورفع الفتنة . فأمَّا ابنُ كثيرٍ فإنه يجعل الفتنة اسمَ الكون ، والخبرُ ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ لأن « أن » مع الفعل بتقدير المصدر ، وتلخيصه : ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم ....

وقرأ الباقون بالتَّاءِ ونصبِ الفتنةِ . فأمَّا حمزةُ فإنه يَجعل ﴿ أَنْ قَالُوا ﴾ الاسمَ ، والفتنةَ الخبرَ ، وهو الاختيارُ لعلتين :

إحداهما : أن الفِتْنَةَ تكون معرفةً ونكرةً ، والضميرُ في ﴿ أَنْ قَالُوا ﴾ / ١٠٧ لا يكون إلا معرفةً .

وأمَّا حُجَّةُ أبي عمرٍو ومن تبعه قال : لما كانت الفتنةُ هي القولُ والقولُ هو الفتنةُ جازَ أن تحلَّ محلَّه .

٤ – وقوله : ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ ٢٣ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ رَبَّنَا ﴾ بالنَّصبِ على : والله ياربَّنا ؛ لأنَّ الله تَعالى قد ذكر نفسه قبل ذلك وخاطبوه .

وقرأ الباقون : ﴿ واللهِ رَبُنَا ﴾ بالخَفْضِ فجعلوه مقسماً به تَعالى ، وقالوا : هذا أُحسنُ فى اللَّفظ والمَعنى أن تقول : والله العَظيم ما فعلت كيت وكيت ، من أن تقول : والله يأيُّها العَظِيمُ .

وقوله تعالى : ﴿ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَائُكَذِّبَ ﴾ [ ۲۷ ] .

قرأً حمزةُ وحفصٌ ﴿ نُكَذَّبَ ... وَنَكُونَ ﴾ بنصب الباء والنُّون ووافق شاميٌّ في النُّون ؛ جعلوه جوابَ التَّمنّي ؛ لأنَّ الجوابَ بالواوِ ينصبُ كما ينصب بالفاء كقول الشاعر (١):

## لَاتَنْهَ عَنْ خُلُقِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَنْ خُلُقِ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمُ عَظِيمُ

وكقراءة الأعرج: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وِيَسْفِكَ الدِّمَاءَ ﴾ (٢) بالنَّصب .

وقرأ الباقون بالرَّفع كلُّ ذلك .

فَمَن رفع جعلَ الكلامَ كلَّه خبراً ؛ لأنَّ القومَ تمنّوا الردَّ ، ولم يَتَمَنَّوا الكَذِبَ والتَّقدير : يالَيْتَنَا نُردُّ ونحن لا نكذَّبُ .

 <sup>(</sup>١) هذا البيت مختلف فى نسبته فقيل: لحسان بن ثابت. وقيل: للمتوكل الليثى: ديوانه: ٨١ وقيل لأبى الأسود الدؤلى، ديوانه: ١٦٥ وقيل للطرماح بن حكيم الطائى؛ وقيل لسابق البربرى، وقيل للأخطل...

قال ابن هشام اللَّخمى فى الفُصول والجمل ... « الصَّحيح أنه لأبى الأسود فإن صحّ ماذكر عن المتوكل فإنما أخذ البيت من شعر أبى الأسود ، والشعراء كثيراً ماتفعل ذلك » . وقال البغدادى فى الخزانة : « والصحيح أنه لأبى الأسود » .

وهو من شواهد الكتاب : ٤٢٤/١ ، والمقتضب : ١٦/٢ والأصول : ١٦٠/٢ ، والجمل : ١٨٧ ، وينظر : ( شروح أبياته ) ومعانى الحروف : ٦٢ ، والأزهية : ٢٤٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٢٤/٧ ، ورصف المبانى : ٤٢٤ ، والجنى الدانى : ١٥٧ ، والمغنى : ٣٦١ ...

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٣٠ .

والأعرج : حميد بن قيس ، أبو صفوان المكى . أخذ عن أبى عمرو توفى سنة ١٣٠ هـ . ( غاية النهاية : ٢٦٥/١ ) .

وقراءته في تفسير القرطبي : ٥/٥/١ ، والبحر المحيط : ١٤٢/١ .

٦ - وقوله تَعالى : ﴿ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ ﴾ ٢ ٣٢ ] .

قرأ ابنُ عامر بحذف لامه الأُولى ﴿ والآخرةِ ﴾ بالخَفْضِ والباقون بإثبات اللَّام و ﴿ الآخرةُ ﴾ بالرَّفعِ .

٧ – وقوله تَعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [ ٣٢ ] .

اختلفوا في خمس ( ؟ كذا ) مواضع ، في ( الأنعام ) (١) و ( الأعراف ) (٢) و ( يوسف ) (٢) و ( القصص ) (٤) و ( يس ) (٥) فقرأهن كلَّهُنَّ نافعٌ بالتاء إلا في سورة ( يوسف ) . وروى [ عن ] <sup>(٦)</sup> حفصٌ كلُّ ذلك بالتاء إلا في ( يس ) .

وقرأ ابُن عامرٍ وعاصمٌ كلُّ ذلك بالتَّاء إلا هِشَاماً في ( يَس ) / وقرأ الباقون كلُّ ١٠٨ ذلك بالياء إلا في ( القصص ) غير أن أبا عَمْرو كان يُخيِّر في التَّاء والياء في ( القصص ) كما خيّر في ( آل عمران ) . فمَن قرأ بالتاء فالتّقدير : قل يامحمد ﴿ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ ياكفرة ، ومن قرأ بالياء فالله تَعالى يُخبر عنهم أنَّهم لا يعقلون .

٨ - وقوله تعالى : ﴿ فِإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ ٢ ٣٣ ] .

قرأ نافع والكِسَائِيُ ﴿ لَا يَكْذِبُونَكَ ﴾ وأحميف .

وقرأ الباقون بالتَّشديد ﴿ يَكِذُّبُونَكَ ﴾ .

فمن شدَّد فمعناه : إنهم يكذبونه في نفسه ، ومن خفف فالتَّقدير : إنهم لا يُصِيبُونَكَ كاذباً ؛ لأنَّ المشركين ماشكُّوا في صِدق النَّبي عَلَيْكُ قالوا: نكذَّب بما جئتَ به .

<sup>(</sup>١) الآية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الآية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « عنه » .

٩ - وقولُهُ تَعالى : ﴿ إِنَّه لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ﴾ [ ٣٣ ] .
 قرأ نافعٌ وحدَه ﴿ يُحْزِنُكَ ﴾ بالضّمّ . [ وكسر الزاي ] .

وقرأ الباقون بالفَتح ، وهو الاخيتارُ واللَّغة الفصيحةُ لقولهم : محزون ولا يقال محزن ؛ لأنَّ من قال : أحزنتُ فلاناً وجب أن يكون الفاعلُ محزِناً والمفعولُ محزَناً ، والاختيار حزنني الأمر ، أنشدني ابنُ عَرَفَةَ رضي الله عنه (١) :

لا تَحْزُنِيْنِي بالفِرَاقِ فَإِنَّنِي لا تَسْتَهِلُّ من الفِراق شُؤُونِي

١٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ... ﴾ [ ٤٠] .

قرأ نافع جميع ما فى القرآن من الاستفهام بترك الهمزة تخفيفاً ؛ وذلك أنه كره أن يجمع بين همزتين الأولى : همزة استفهام ، وهى زائدة والثانية : عين الفعل ، وهى أصلية ، وهذا إنما يكونُ فى الماضى فأمّا الفعل المضارعُ نحو يرى وترى فاجماع / القراء والعرب على ترك الهمزة إلا الشاعر فإنه إذا اضطر همرز على الأصل كقوله (٢) :

أُرِى عَيْنَى مَا لَمْ تَرْأَيَاهُ كَالَمُ التُرَهَاتِ كَلَائًا عَالَمٌ بِالتُرَهَاتِ

وأهلُ الحجاز يقولون في الأمر : ر يازيد براءٍ واحدةٍ ، وتزيد هاءَ للسكت

. ٣٢٢

<sup>(</sup>١) البيت في تهذيب اللغة : ٤١٦/١١ ، عن الأصمعي ، وعنه في اللسان ( شين ) .

 <sup>(</sup>۲) البيت لمعقر بن حمار البارق فى ديوانه: ۷۸ ، وقبله:
 ألا أبلغ أبا إسحاق إنّى رأيتُ البُلق دهماً مُصْمَعَاتِ

أنشده المؤلف فى شرح المقصورة : ٢٤٣ ، وإعراب ثلاثين سورة : ٧٥ ، ١٥٤ .

وينظر : نوادر أبى زَيْدِ ، ٤٩٦ ، وطبقات فحول الشعراء : ٤٤٠ ، وسر الصناعة : ٧٦/١ ، ٨٢٦/٢ ، والخصائص : ١٥٣/٣ والمحتسب : ١٢٨/١ ، والممتع : ٦٢١ ، وشرح شواهد الشافية :

فتقول : رَهْ . وتميمٌ إِرْءِ بالهمز يَردُّونَ الهمزةَ .

وقرأ الكِسَائِيُّ : ﴿ أَرَايْتَ ﴾ بإسقاط الهمزة من غير تليين . وذلك أنَّ الكسائيَّ لما وجدَ العربَ مجتمعةً على ترك الهمز في المستقبل بني الماضي على المستقبل مع زيادةِ الهمزةِ في أولها ، وهي لغةٌ مشهورةٌ قال الشاعر (١) :

أَرِيْتَ إِنْ جَئْتُ بِهِ أَمْلُودَا مُرَجَّلاً ويَلْبَسُ البُسرُودَا أَقَائِلُنَّ أحضِرُوا الشُّهُودَا

ا وقوله تعالى : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ... ﴾ [ ٤٤ ] ] .
 قرأ ابنُ عامر : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ هنا وفي ( الأعراف ) (٢)
 و ( القَمَر ) (٣) ﴿ وَفُتَّحَتْ ﴾ في ( الأنْبِيَاء ) (٤) بتشديد التاء في الأربعة .
 والباقون بتخفيفها .

۱۲ - وقوله تَعالى : ﴿ أَنَّه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ... ﴾ [ ٥٤ ] . قرأ عاصمٌ وابنُ عامرٍ ﴿ أَنَّه ﴾ ﴿ فأنَّه ﴾ بالفتح نصب الأول بقوله ﴿ كَتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ ﴿ بأنه ﴾ و « لَأَنَّه ﴾ فلما سقط الخافضُ عمل الفعل ﴿ وأن ﴾ المفتوحة مع ما بعدها بمنزلة المصدر ، والثانية نسق على الأول .

وقرأ نافعٌ ﴿ أنه ﴾ بالفتح ﴿ فإنه ﴾ بالكسر نصب الأول بـ ﴿ كَتَبَ ﴾ وجعل الفاء جوابَ الشَّرْطِ لـ « من » واستأنف « إن » ؛ لأن ما بعد فاء الشَّرْطِ

<sup>(</sup>۱) الأبيات لرجل من هُذيل فى شرح أشعار الهذليين : ٦٥١/٢ ، ونسبها العينى فى المقاصد : ٣٣٤/٤ ، ١٧٨٠ إلى رؤبة . ملحقات ديوانه : ١٧٣ .

والشاهد فى الحجة لأبى على : ٣٠٨/٣ المحتسب : ١٩٣/١ ، والخصائص : ١٣٦/١ ، وسر صناعة الإعراب : ٤٤٧/٢ ، والحزانة : ٥٧٤/٤ ، وشرح أبيات المغنى : ٣٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) الآية : ٩٦ .

يكونُ الكلامُ مستأنفاً كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ وكقولك : من يزرْ زيداً فعبدُ الله عنده .

وقرأ الباقُون : ﴿ إِنَّه ﴾ ﴿ فَإِنَّه ﴾ مكسورتين ، جعلوه حكايةً ، ولم يعملوا ﴿ كَتَبَ ﴾ كما تقول : قال زيد عبد الله / في الدار ، و ﴿ كَتَبَ رَبُّكُم على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ لمن كان حاله كيتَ وكيتَ .

١٣ – وقولُه تَعالى ﴿ بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ [ ٥٣ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده ﴿ بالغُدْوَةِ والعَشِيّ ﴾ بالواو ، وإنما حمله على ذلك ؛ لأنَّه وَجَدَه في المُصحف بالواو ، وإنما كتب بالواو كا كتب « الصلوة » بالواو ؛ وإنما لم يكن ذلك الوجه ، لأنَّ غداة نكرة ، وغدوة معرفة ولا يستعمل بالألف واللام ، ومراد الله تَعالى – والله أعلمُ – ولا تَطرد الَّذين يدعون ربهم بالغداة والعشى أي : غداة كلِّ يومٍ . نزل ذلك في فقراء أصحاب رسول الله عَلَيْكُمُ (١) .

١٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيْلُ المُجْرِمِينَ ﴾ [ ٥٥ ] .

قرأ أهل الكوفةِ غير حفصٍ ﴿ ولِيَسْتَبِيْنَ ﴾ بالياء ﴿ سَبِيلُ ﴾ بالرَّفع .

وقرأ ابنُ عامرٍ وابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو وحفصٌ بالتاء والرَّفعُ ، وقرأ نافع ﴿ ولِتَسْتَبِينَ ﴾ بالتاءِ ﴿ سَبِيلَ ﴾ بالنَّصبِ ، والمعنى ولِتَسْتَبِينَ أنتَ يامحمّد سبيلَ المُجرمين ، والسَّبِيلُ : الطريقُ يذكَّر ويؤنَّث (٢) .

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول للواحدى : ۲۱۲ ، والدر المنثور : ۱۳/۳ ، وينظر : تفسير الطبرى : ۳۷۸/۲ ، والحازن : ۳۷۸/۲ ، والحازن : ۳۲/۳ ، والحازن : ۱۱۳/۳ ، والمخازن : ۱۱۳/۳ ، وابن كثير : ۱۳۶/۲ ، والأحاديث الواردة في ذلك في مسند أحمد : ۳٦/۳ وسنن ابن ماجه : ۱۳۸۳/۳ ، وتجمع الزوائد : ۲۰/۷ .

<sup>(</sup>٢) المذكر والمؤنث لابن الأنبارى : ٣١٩ .

111

١٥ – وقوله تَعالى : ﴿ يَقُصُّ الحَقُّ ﴾ [ ٧٧ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وعاصمٌ ﴿ يَقُصُّ الحقَّ ﴾ بالصَّادِ ؛ لأنَّ في المصحف بغير ياءٍ .

وقرأ الباقون : ﴿ يَفْضِ الحَقَّ ﴾ : قال أبو عمرو : وإنما قرأتُها كذا لقوله : ﴿ وَهَوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ ﴾ والفصلُ لا يكون إلا فى القضاء . وإنما حذفت الياء خطًّا لما سقطت لفظاً لسكونها وسكون الَّلام .

١٦ – وقوله تَعالى ﴿ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ [ ٦٣ ] .

قرأً عاصمٌ / وحدَه في رواية أبي بكرٍ ﴿ وَخِفْيَةً ﴾ بالكَسْرِ .

وقرأ الباقُون ﴿ خُفْيَةٌ ﴾ بالضمّ ، وهما لُغتان : خِفْيَةٌ وَخُفْيَةٌ وفيها لغة ثالثة ما قرأ بها أحدٌ لخلاف المصحف غير أنَّ ابنَ مجاهدٍ خبَّرني عن السَّمَّرِيّ عن الفَرَّاء قال (١) : يقال خُفية وخِفية وخُفوة وخِفوة بالواو مثل حُبوة وحِبوة .

١٧ - وقوله تَعالى : ﴿ قُل مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ ﴾
 ١٣ ] .

قرأ القراء كلُّهم ﴿ يُنجِّيكُمْ ﴾ مشدداً إلا على بن نَصْرٍ فإنه رَوَىٰ عن أبى عمرو ﴿ يُنْجِيكُمْ ﴾ خفيفةً ، والأمر بينهما قريبٌ ، نَجَّى وأنجى مثل كرّم وأكرم .

١٨ – وقوله تعالى : ﴿ قُلْ الله يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا ﴾ [ ٦٤ ] .

<sup>(</sup>١) نصُّ كلام الفرّاء في المعانى : ٣٣٨/١ : ﴿ وَفِيهَا لُغَةٌ بِالْوَاوِ وَلاَتَصِلْحِ فِي القراءَة : خِفُوةَ وخُفُوةَ كَمَا قَيْل : قَدْ حَلِّ حِبْوَتَه وَحُبُوتِه وحبيبته ... ﴾ .

وينظر : تهذيب اللُّغة : ١٩٣/٥ ، وإكمال الأعلام : ١٩٣/١ .

قرأ عاصمٌ وحمزةُ والكِسَائِيُّ وابنُ عامرٍ برواية هشام ﴿ قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ ﴾ مشدَّدةً .

والباقون مخففةً ، ويجوز أن يكون التَّشديد للتَّكرير شيئًا بعد شيء . ويجوز لأبى عمرو وغيره لمن شدَّد الأولى وخفف الثانية [ أنه ] أتى باللَّغتين ليُعلم أن كلتيهما صوابٌ .

١٩ – وقوله تَعالى : ﴿ لَئِنْ أَنْجَلِنَا مِنْ هَذْهِ ﴾ [ ٦٣ ] .

قرأ الكوفيون ﴿ لَئِنْ أَنْجَيْنا ﴾ على لفظ الخبر عن غائب .

وقرأ الباقون : ﴿ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذْهِ ﴾ على لفظ الخِطاب لله تَعالى ، وكان عاصمٌ يُفخِّمُ على أصلِ الكلمةِ ﴿ أَنْجَلْنَا ﴾

وحمزةُ والكِسَائِيُّ يميلان ﴿ أَنْجَلْنَا ﴾ لأنَّه من ذوات الياءِ .

٢٠ – وقوله تَعالى : ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطُنُ ﴾ [ ٦٨ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده ﴿ يُنَسِّينَّكَ ﴾ من نَسَّى يُنَسِّى ، جاءَ فى الحديثِ (١) : ﴿ لَا يَقُولنَّ أَحدُكُم نَسِيتُ أَنَّه كَذَا وَكَذَا إِنمَا هُو يُنَسَّىٰ ﴾ وقرأ الباقون : ﴿ يُنْسِينَّكَ ﴾ / بالتخفيف ، يقال : نَسِيتُ الشيءَ أنساهُ ، وأنسانى غيرى ونَسَّانى غيرى أيضاً . ويجوز أن نُسِّى مرةً بعد مرةٍ .

٢١ – وقوله تعالى : ﴿ كَالَّذِيْ أَسْتَهْوَتُهُ ٱلْشَّيَاطِينُ ﴾ [ ٧١ ] .

قرأ حمزة ﴿ استهویٰه ﴾ بالیاء .

والباقون بالتاء . فهذا فعل الجماعة يذكر ويؤنث كما يقال قام الرّجالُ وقامت الرجالُ ، وقال الأعراب وقالت الأعراب كلُّ ذلك صوابٌ .

۲۲ – وقوله تعالى : ﴿ رَأَىٰ كَوْكَباً ﴾ [ ٧٦ ] .

117

<sup>(</sup>١) الحديث في كتاب السنه لابن أبي عاصم: ١٨٤/١.

قرأ نافع في رواية [ ورش ] بين الكَسرِ والفتح .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ وابنُ عامرٍ في رواية [ هشام ] بالتَّفْخِيمِ يفتحون الرَّاءَ والهمزة جميعا .

وقرأ أبو عمرو بخلاف السُّوسي بفتح الراء وكسر الهمزة .

وقرأ الباقون بكسر الرَّاءِ والهمزةِ ، فمن فخَّمه فعلى أصل الكلمة ، والأصل : رَأَى مثل دَعَىٰ فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت ألفاً في اللَّفظِ وياءً في الحَطِّ . ومَنْ أمالَ الهمزة فلمجاورة الياءِ ، وفي الحقيقة الألف هي الممالة . أشير إلى كسرة الهمزة كما يُشار إلى كسرة الميم في قوله : ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَٰى ﴾ وإنما أمالوا تخفيفاً ، ليعمل اللسان من وجهٍ واحدٍ .

ومَنْ كسر الراءَ فإنه أَتْبَعَ الإِمالةَ الإِمالةَ فكسر الهمزة لمجاورة الياء ، وكسر الراء لمجاورة الهمزة ، فإذَا استقبل الياء ألفٌ ولامٌ مثل ﴿ رَأَى القَمَرَ ﴾ [ ٧٧ ] ﴿ وَرَأَى الشَّمْسَ ﴾ [ ٧٨ ] و ﴿ رَأَى المُجْرِمُونَ ﴾ (١) و ﴿ رَأَى اللَّذِينَ اللَّيْرَمُولَ ﴾ (١) و ﴿ رَأَى اللَّذِينَ اللَّرَاءَ فتحوا ؛ لأنَّ الإِمالة كانت من أجل الياءِ ، فلما سقطت / الياء لاجتاع الساكنين ذهبت الإِمالة إلا حمزةَ وعاصماً في رواية أبي بكرٍ وأبا (٤) عمرٍو في روايةِ السُّوسي بخلافٍ عنه فإنهما أمالا الرّاء وفَتَحَا الهمزةَ ليَذُلًا على أن الأُصلَ مُمَالً قبل الوَصلِ .

وروى خلفٌ عن يحيى بن آدم عن أبي بكرٍ عن عاصمٍ ﴿ رِأِي القَمَرِ ﴾

117

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجل : آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ وأبو ... ﴾ .

ونحوها بكسر الراء والهمزة ، وهو رَدِئٌ جدًّا ونحوه قرأ حمزة : ﴿ وَلَقَدْ رَآِهُ ﴾ (١) بكسر الراء والهمزة ، والاختيار التَّفْخِيمُ .

٢٣ - وقوله تعالى : ﴿ أَتُحَاجُونَى فِي اللهِ ﴾ [ ٨٠ ] .
 قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ ﴿ أَتُحَاجُلُونِى ﴾ بتخفيف النون .

وقرأ الباقون بالتَّشديد . والأصل : أتحاجوننى بنونين ، الأولى علامة الرَّفع ، والثانيةُ مع ياءِ المُتَكَلِّمِ في موضع النَّصبِ ، ومثله ﴿ أَفَعْيْرَ الله تَأْمُرُونِي ﴾ (٢) الأصل : تأمرونني فا جتمع حرفان متجانسان فأدغموا تخفيفاً .

وأمَّا نافعٌ فإنه لما كَرِهَ الجمعُ بين نونين حذف واحدةً .

٢٤ – وقوله تعالى : ﴿ وَقَدْ هَدَيْنِ ﴾ [ ٨٠ ] .

قرأ الكسائى وحده ﴿ هدلن ﴾ بالإمالة لمجاورة الكسرة والياء ، وذلك أن الأصل قبل اتصلت بالمكنى والنّون والنّون مكسورة بقّاها على إمالتها والأصل : هدينى فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .

وقرأ الباقون ﴿ هَدَيْنِ ﴾ بالتَّفخيم ، على أصل الكلمة .

وقرأ أبو عمرو وحده ﴿ هذنى ﴾ بالياء في الوصل على الأصل ووقف بغير ياءِ اتباعاً للمصحف / .

٠.,

<sup>(</sup>١) سورة التكوير : آية : ٢٣ .

قال فى ألحجة لأبى على الفارسى : ٣٣٠/٣ : • قال بعض أصحاب أحمد : قوله : بكسر الراء والهمزة خطأ ؛ إنما هو بكسر الراء وإمالة الهمزة . قال أبو على : تحقيق هذا : وإمالة فتحة الهمزة » والمقصود به ( أحمد ) ابن مجاهد رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : آية : ٦٤ .

والباقون يصلون بغير ياء اجتزاءً بالكسرة كما بينته في صدر هذا الكتاب . ٢٥ - وقوله تعالى : ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ [ ٨٣ ] . قرأ أهل الكوفة بالتَّنوين .

وقرأ الباقون بغير تنوين مضافاً مثل نرفع أعمال من نشاء ، ومن نون جعل « مَنْ » « نصب » و ﴿ نشاء ﴾ صلتها ، و ﴿ درجات ﴾ مفعولاً ثانياً ، أو حالاً ، أو بدلاً ، أو تمييزاً ، والتقدير : نرفع مَنْ نشاءُ دَرَجَاتٍ ، وإنما كسرت التاء ، وهي في موضع نصب ؛ لأن الجمعَ جمعُ سلامةٍ ، والتاء غير أصيلة مثل قوله : ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنْتُ مُهَاجِرْتٍ ﴾ (١) و ﴿ ما هُنَّ أُمَّاتِهِمْ ﴾ (٢) .

٢٦ – وقوله تعالى : ﴿ وَالْيَسَعُ ﴾ [ ٨٦ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ والليسع ﴾ بلامين ، والاختيار ﴿ واليسع ﴾ بلام مثل اللَّهُ : قبيلةٌ من العرب ، والأصل : يَسَعُ مثل يَزِيدُ ويَشْكُرُ ، وإنما تَدخل الأَلفُ واللَّامُ عند الفَرَّاءَ (٣) للمَدْج كما قالَ الشَّاعِرُ (٤) :

وَجَدْنَا الوَلِيدَ بنَ اليَزِيدَ مُبَارَكًا شَدِيداً بَأَعْبَاءِ الخِلافَةِ كَاهِلُهُ

وعند البصريين (°) لا تدخل الألف واللَّام على اسم معرفة إلا إذا كان صفة نحو الزُّبير والعبَّاس .

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة : آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة : آية : ٢ .

 <sup>(</sup>٣) معانى القرآن : ٣٤٢/١ . قال الفرّاء : « ... وإنما أدخل في ( يزيد ) الألف واللام لما أدخلها
 ف ( الوليد ) والعرب إذا فعلت ذلك فقد أمست الحرف مدحاً » والبيت سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) سيذكره المؤلُّف في هذا الجزء ص ٣٩.٢ .

<sup>(</sup>٥) الحجة لأبي على : ٣٣٫٩/٣ .

٢٧ – وقوله تعالى : ﴿ فَبِهُدَالُهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [ ٩٠ ] .

قرأً حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ آفْتَدِ ﴾ بغير هاءٍ فى الوَصْلِ ، وفى الوقف بالهاءِ . وقرأ الباقون بالهاءِ وَصَلُوا وَوَقَفُوا ، وهذه هاءُ السَّكْتِ وقد بَيَّنْتُ علتها فى سورة ( البقرة ) .

فأمَّا ابنُ عامرٍ فإنه قرأ برواية هشام ﴿ آفْتَدِهِ ﴾ بكسرِ الهاءِ غير صلة ، وبرواية ابن ذكوان ﴿ آفْتَدِهِي ﴾ بكسر الهاء وصلتها ، وغلط ؛ / لأن هاء السكت لا يجوز حركتها .

٢٨ - وقوله تعالى: ﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْلُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ [ ٩١ ] .
 قَرَأُ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو بالياء كلَّ ذلك ، جعل الإخبار عن غَيْبٍ .
 قرأ الباقون بالتَّاءِ على الخِطَابِ ، فحجتهم قولُهُ : ﴿ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ .

٢٩ – وقوله تعالى : ﴿ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ القُرَىٰ ﴾ [ ٩٢ ] .

قرأً عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ﴿ وَلِيُنْذِرَ ﴾ بالياء أي : ولينذر القُرآن .

وقرأ الباقون بالتَّاء ، أي : ولِتُنْذِرَ أنتَ يامحمد أهلَ مكَّة ، وشاهده من القُرآن : ﴿ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ (١) .

٣٠ - وقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ تَقَطُّعَ بَيُّنَكُمْ ﴾ [ ٩٤ ] .

قرأ نافعٌ والكِسَائِيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ بالنَّصْبِ جعلوه ظرفاً . وفي حرف عبدِ الله (٢) تَصْدِيقُهُ ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ مَابَيْنَكُمْ ﴾ وقرأ الباقون : ﴿ بَيْنُكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : آية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) القراءة في معانى القرآن للفراء : ٣٤٥/١ ، والبحر المحيط : ١٨٣/٤ .

بالضَمِّ أَى : وَصْلُكُم ، جعلوه آسماً كما يُقال : جاءَنِي رجلٌ دُونَكَ ، وهذا رجلٌ دونٌ أَى : خَسِيسٌ .

قال الشَّاعِرُ (١):

كَأَنَّ رِمَاحَهُمْ أَشْطَانُ بِئْرٍ بَعِيدٍ بينَ جِالَيْهَا جَرُورُ

يقال : بينهما بونٌ بعيدٌ ، ويَيْنٌ بَعِيدٌ ، والبَيْنُ : مصدرُ بانَ يبينُ بيناً ، والبِينُ - بالكَسْرِ - قَدْرُ مدِّ البَصَرِ من الأَرْضِ وأَنْشَدَ (٢) :

بِسَرْوِ حِمْيَرَ أَبْوَالُ البِغَالِ بِهِ أَنْوَالُ البِيْنَا وَهْنَا ذَٰلُكَ البِيْنَا

٣١ - وقوله تعالى : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً ﴾ [ ٩٦ ] .
 قرأ أهل الكوفة ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ ﴾ فعلًا ماضياً .

ُ وقرأ الباقون ﴿ وجْمُعِلُ اللَّيْلِ ﴾ جعلوه اسمَ الفاعلِ مثل ضاربٍ / وفالقِ ، ١١٦ وردُّ فاعلِ على فاعلِ أحسنُ من ردٍّ فَعَلَ على فاعلٍ .

ودونَ لَيْلَىٰ عوادٍ لو تُعدّينا تَعتادُ تكذبُ لَيلیٰ ماتُمنينا من أهلِ ريمانَ إلّا حاجَةً فينا

طافَ الخيالُ بنا ركباً يَمَانينا منهنَّ معروفُ آياتِ الكتابِ وقد لم تَسْرِ ليلي ولم تَطرُق بحاجَتِها من سرو حمير أبوال البغال ......

والشاهد مخرج فى الديوان . وهو فى تهذيب اللغة : ٢٠/١٥ ، ٥٠٠/١٥ . وفى تكملة الصحاح للصّغانى : ( بين ) : الرواية : ( من سرو حمير ) لا غير . قال الأصمعى : « أبوال البغال هى البغال بعينها . ويقال : أبوال البغال : السراب ويقال : أبوال البغال : الطريق الأيمن لا تأخذه إلا البغال ؛ أى : كيف جزت هذا البين ، وذلك أنه رآها فى المنام » . وينظر : إعراب ثلاثين سورة : ٤٦ .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان : ( بين ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لتميم بن أبي بن مُقبل في ديوانه : ٣١٦ من قصيدة أولها :

٣٢ – وقوله تعالى : ﴿ فَمُسْتَقَرٌّ ومُسْتَوْدَعٌ ﴾ [ ٩٨ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْروٍ ﴿ فَمُسْتَقِرٌّ ﴾ بالكسر .

وقرأ الباقون بالفتح . فمَن كسر جعل الفعل له ؛ لأنه يقال : قرَّ الشيءُ يقِرُّ واستَقَرَّ يَسْتَقِرُّ بمعنًى واحدٍ ﴿ ومُسْتَوْدَعٌ ﴾ مفتوحٌ لا غيرُ . وإنما ارتفع ؛ لأنّ تقديره : فمنكم مستقر ولكم مستودعٌ .

٣٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ [ ٩٩ ] .

قَرَأً حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ ثُمُره ﴾ بضم الثاء والمم .

وقرأ الباقُون بالفتح فتَمَرَةٌ وثَمَرٌ مثل شجرةٍ وشَجَرٍ ، الواحدة بالهاءِ والجمعُ بحذف الهاءِ ، وثُمُرٌ : جمع ثمارٍ وثُمُرٍ مثل حِمَارٍ وحُمُرٍ .

٣٤ – وقولُهُ تَعالى : ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَ وَبَنَاتٍ ﴾ [ ١٠٠ ] .

قرأ نافعٌ وحدَه ﴿ وَخَرَّقُوا ﴾ بتشديد الراء .

والباقون يخففون . فخرَّقوا واخترقوا وخلقوا واختلقوا وبشكوا وابتشكوا وكذبوا بمعنَّى واحدٍ .

٣٥ – قولُه تَعالى : ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ [ ١٠٥ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرِو ﴿ دَرَسْتَ ﴾ بألفٍ على معنى قارَأْتَ وعالمت على لت .

وقرأ ابنُ عامرٍ ﴿ دَرَسَتْ ﴾ على معنى إمَّحت وذهبت .

وقرأ الباقون ﴿ دَرَسْتَ ﴾ أي : قَرَأْتَ وتَعَلَّمْتَ .

٣٦ – وقولُهُ تَعالى : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ [ ١٠٩ ] .

قرأ أبو عَمْرِو وحده باختلاس الحركة وهي الضمة في الراء كأنه يجزمها تخفيفاً مثل / ﴿ يأمركم ﴾ (١) و ﴿ ينصركم ﴾ (٢) .

(١) سورة البقرة : آية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية : ١٦٠ .

والباقون يشبعون الضمة على الأصل ﴿ يُشْعِرُكُمْ ﴾ .

٣٧ – وقوله تعالى : ﴿ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ ﴾ [ ١٠٩ ] .

قَرَأُ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو ﴿ إِنَّهَا ﴾ بالكسر على أن الكلامَ قد تمَّ ، وقال يَحيي عن ابن بكرٍ : لا أحفظ عن عاصمٍ في ﴿ أَنَّهَا ﴾ شيئاً وروى غيره : ﴿ إِنَّهَا ﴾ بالكسرِ .

وَقَرَأً الباقون وحفصٌ عن عاصمٍ : ﴿ أَنُّهَا ﴾ بالنصب ، فقالَ الخليلُ (١) : تقديره : وَمَا يُشْعِرُكُمْ لَعَلُّها إذا جاءَت لا يؤمنون فر أن » المَفتوحة بمعنى ﴿ لَعَلَّ » .

٣٨ – وقولُهُ تَعالى ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [ ١٠٩ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحمزةُ بالتَّاءِ على الخِطَابِ في الكاف والميم في ﴿ يُشْعِرُكُمْ ﴾ .

وقرأ الباقون بالياء لِقَوله : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُم ﴾ إخبارٌ عن غيبٍ ، ولم يقل أَفْئِدَتَكُمْ .

٣٩ - [ و ] قوله تعالى : ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ﴾ [ ١١١ ] .

قرأ نافع وابنُ عامر ﴿ قِبَلاً ﴾ بكسر القاف وفتح الباء . والباقون بضم هما .

٤٠ وقوله تَعالى : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [ ١١٥ ]
 قرأ أهلُ الكوفِة ﴿ كلمتُ ﴾ على التَّوحيد .

 <sup>(</sup>١) قول الخليل مفصلًا في الكتاب : ٤٦٢/١ ، ٤٦٣ والحجة لأبي علي : ٣٧٦/٣ ، ٣٧٧ .
 وينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢٨٢/٢ ، والأصول لابن السراج : ٢٧٠/١ ، ٢٧١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٨٨٨٧ ، والهمع : ١٥٤/٢ .

وقرأ الباقون ﴿ كَلِمْتُ ﴾ بالجمع .

فمن قرأ بالجمع لم يقف إلا على التاء ، ومن قرأ بالتَّوحيد جاز أن يقف بالتّاء والهاء .

٤١ - وقوله تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ ١١٩ ] .
 قرأ نافعٌ وحفصٌ عن عاصمٍ بفتح الفاءِ والحاء .

وقرأًها أهلُ الكوفةِ ﴿ فَصَّلَ ﴾ بالفتح و ﴿ حُرِّمَ ﴾ بالضم .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وابنُ عامرٍ بالضَّم جميعاً .

فمن فَتَحَ جعلَ الفعلَ للهِ ، وقد تقدُّم اسمه جلُّ ذكره قبل الآية . ومن ضمَّ لم يُسم الفاعل .

٤٢ - وقوله تعالى : ﴿ وإنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ ﴾ [ ١١٩ ] .
 قرأ أهلُ الكوفة بالضم .

وقرأ الباقون بالفتح .

فَمَن فَتَحَ الياء جعل الفعل لَهم ، وشاهده قوله تعالى : ﴿ قَدْ ضَلُّواْ / مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾ (١) .

ومن ضمَّ الياء فتقديره: ليضلون غَيْرَهُم، وكأنه أبلغ؛ لأن كلَّ من أضلّ غيره وكذّب غيره فقد كذب هو وضلً . والدليل على ذلك اتفاق القُراء على قوله: ﴿ لِيُضِلَّ النَّاسَ ﴾ [ ١٤٤] لأنه قد أضَلَّ غيره .

٤٣ - وقوله تعالى : ﴿ أَو مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَـٰهُ ﴾ [ ١٢٢] .
 قرأ نافع وحده ﴿ مَيِّتاً ﴾ بالتَّشديد ، والأصل ميوت على (فيعل) عند

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : آية : ٧٧ .

البصريين . فقلبوا من الواو ياءً وأدغموا الياء في الياء .

وقرأ الباقون ﴿ مَيْتاً ﴾ بالتَّخفيف حفّف من ثقل كراهيةَ التشديد ، يقال : هَيِّنَ لَيْنٌ وهَيْنٌ لَيْنٌ . والميت – ها هنا – : الكافر فأحييناه بالإيمان .

٤٤ – وقوله تعالى : ﴿ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [ ١٢٥ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ﴿ ضَيْقاً ﴾ خفيفاً .

وقرأ الباقون ﴿ ضَيِّقاً ﴾ مشدَّداً ، وكذلك في ( الفرقان ) (١) .

وقرأ نافعٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ﴿ حَرِجًا ﴾ بكسر الراء .

وقرأ الباقون بالفَتْح ، فقال قوم : الحَرِجُ والحَرَجُ ؛ لغتان مثل الدَّنِفُ والدَّنَفُ . (٢) وقال آخرون : الحرِجُ : الاسمُ . والحَرَج المصدر . فالحرج : الضيّق . والحَرَجُ في اللَّغة الضيّق ، ومعنى ضيّقاً حَرَجاً : الحرجُ أشدّ الضيق ، كأنه قال : ضيّقاً جداً .

٥٤ - وقولُه تَعالى : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ ﴾ [ ١٢٥ ] .
 قرأً ابنُ كثير ﴿ يَصْعَدُ ﴾ خفيفاً .

وقَرَأَ عاصمٌ في روايةِ أبي بكرٍ ﴿ يَصَّعَدُ ﴾ بالألفِ وتَشْدِيدِ الصَّادِ أَراد : يَتَصَاعَدُ فَأَدْغَمَ .

وقرأ الباقون ﴿ يَصَّعَدُ ﴾ بتَشديد الصَّادِ والعَيْنِ من غيرِ أَلْفٍ ، أرادوا : / ١١٩ يَتَصَعَّدُ فأدغموا التَّاء في الصَّادِ ، ومعناهُن واحدٌ ، كلَّه من الصُّعُودِ .

٤٦ - وقولُه تعالى : ﴿ اِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ [ ١٣٥ ] .

قرأ عاصمٌ وحده في روايةِ أبي بكر ﴿ مَكَلْنَاتِكُمْ ﴾ بالجمع في كلِّ القُرآن وقرأ الباقون ﴿ مَكَلْنَتِكُمْ ﴾ ومعناه: تَمَكَّنُكُمْ وأَمْرُكُمْ وحالُكُمْ ، أي آثْبُتُوا على ذٰلِكَ .

<sup>(</sup>١) الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ( حَرَجَ ) .

٤٧ - وقوله تعالى : ﴿ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَلْمِبَهُ الدَّارِ ﴾ [ ١٣٥ ] . قَرَأُ حَمْةُ والكِسَائِقُ بالياء .

وقرأ الباقُون بالتَّاءِ .

فَمَن قرأ بالتَّاءِ فلتأنيث العاقبة .

ومن قرأها بالياء فلأنَّ تأنيتَها غير حقيقى ؛ ولأنَّك فصلت بين العاقِبة وفعلها به « له » وكذلك اختلافهم في ( القصص ) (١) .

٤٨ – وقولُه تعالى : ﴿ لَهُ خَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ ﴾ [ ١٣٦ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده ﴿ بِزُعْمِهِمْ ﴾ .

وقرأ الباقون بالفتح . وفيه لغةٌ ثالثةٌ لم يقرأ بها أحدٌ ( زِعم ) بكسر الزاي .

وأخبرنى ابنُ مجاهدٍ – رحمه الله – عن السّمَّرِيِّ عن الفَرَّاء قال (٢): الفَتك والفُتك والنِّعْمُ والزَّعْمُ عني .

٤٩ – وقولُه تعالى : ﴿ بِغَفْلِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [ ١٣٢ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده بالتَّاء .

وقرأ الباقون بالياء ، وقد ذكرتُهُ بعلته في ( البقرة ) .

<sup>(</sup>١) الآية : ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) معانى القرآن للفراء: ٣٥٦/١. ونصه: « ويزُعمهم ويزِعْمهم ثلاث لغات ، ولم يقرأ بكسر الزاى أحد نعلمه ، والعرب قد تجعل الحرف فى مثل هذا فيقولون : الفَتك والفُتْكُ والفِتك والوَد والود والود ... » .

وينظر : المثلث لابن السيد : ٦٧/٢ ، وإكمال الأعلام : ٢٧٨/١ . والجمهرة : ٧/٣ ، والتهذيب : ١٥٩/٢ ويقال : الضمّ لغة بنى تميم ، والفتح لغة أهل الحجاز ( التاج ) .

٥٠ - وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلْكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَلِدِهِمْ شَركآءُهُمْ ﴾ [ ١٣٧ ] .

فالأولاد في موضع نصب . وشركاؤهم : يرتفعون بفعلهم ، وفعلهم التَّزيينُ . والتقدير : وكذلك زَيَّنَ شُركاؤُهُم أَنْ قتل كثيرٌ مِنَ المُشْرِكِينَ أُولادَهُمْ / فهذه قراءة النَّاسِ كلِّهِمْ إلَّا أهلَ الشَّامِ فإنَّهم قَرَأوا : ﴿ وكذلك زُيِّن ﴾ بضم الزاي ﴿ قَتْلُ ﴾ بالرَّفع ﴿ أُولَدَهُمْ ﴾ بالنَّصب ﴿ شُركَآئِهِمْ ﴾ بالخفض على تقدير : قتلُ شركائِهِمْ أُولادَهُمْ ففرَّقُوا بين المُضاف والمُضاف إليه كا قالَ الشَّاعرُ (١) :

فَرَجَجْتُهَا مُتَمَكِّناً

زجَّ القَلُوْسَ أَبِي مَزَادَهُ

أراد : زَجَّ أَبِي مزادةِ القَلُوصَ .

٥١ – وقولُه تعالى : ﴿ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً ﴾ [ ١٣٩ ] .

قرأ ابن عامر ﴿ تَكن ﴾ بالتاء ﴿ ميتةً ﴾ بالرفع .

وقرأ ابن كثير ﴿ يكن ﴾ بالياء و ﴿ ميتةٌ ﴾ بالرفع أيضاً .

وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ﴿ تكن ﴾ بالتاء ﴿ ميتةً ﴾ بالنصب . وقرأ الباقون ﴿ يَكن ﴾ بالياء و ﴿ ميتةً ﴾ نصباً . فمن نصب جعلها خبر

<sup>(</sup>١) يستشهد كثير من النحويين بهذه القراءة على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه . « فقتل » مضاف و « شركائهم » مضاف إليه فصل بينهما بـ « أولادهم » . ويحتجون لهذه القراءة بشواهد منها البيت المذكور . ومنها قول الطرماح [ ديوانه : ١٦٩ ] :

يُطِفْنَ بحوزى المراتع لم يُرَعْ بوادِيه من قرع القِسيَّ الكنائن والشاهد أنشده أبو الحسن الأخفش ، ينظر معانى القرآن للفراء : ٣٧٥/١ ، ومجالس ثعلب : ١٢٥ والحجة لأبى على : ٣١٣/٣ والخصائص : ٤٠٦/٢ ، والإنصاف : ٤٢٧ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١٩/٣ ، ٢٢ ، والخزانة : ٢٥١/٢ .

« كان » والاسمُ مضمر في « ما » في قوله : ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذْهِ الْأَنْعَلَمُ ﴾ فلذلك ذكّر الفعل لِلفظ « ما » ومن أنّت الفعل ونصبه رده على معنى « ما » ، أو على الأنعام ومن رفع ﴿ مَيْتَةً ﴾ جعل « تكن » تحدث وتقع ، أى : إلّا أن تَقَعَ ميتةٌ .

٥٢ - وقوله تعالى : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أُولَـٰدَهُمْ ﴾ [ ١٤٠ ] .
 قرأ ابنُ عامرٍ وابنُ كثيرٍ ﴿ قَتَلُوا ﴾ بالتّشديد .

وقرأ الباقون مُخففاً . فمن شدَّد أراد تكريرَ الفعلِ مرةً ، بعدَ مرةٍ كَا يُقال : رجل قتَّالٌ : إذا قتل عوداً بعد بدءٍ .

٥٣ – وقوله تَعالى : ﴿ وَءَاتُواْ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ ١٤١ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وأبو عَمْرٍو وعاصمٌ ﴿ حَصَادِهِ ﴾ بفتح الحاء وقرأ الباقُون بكسرِ الحاءِ ، وهما لُغتان فَصيحتان / الحَصاد والحِصاد والجَذاذ والجِذاذ .

٥٤ - وقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾ [ ١٤٣ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمرو وابنُ عامرٍ ﴿ مِنَ المَعَزِ ﴾ بفتح العين .

وقرأ الباقون بإسكان العين ، وهما لُغتان ، والأصل : الإسكان ، وإنما جازَ الفَتْحُ ؛ لأن فيها حرفاً من حروف الحلق وهي العَين .

٥٥ – وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ [ ١٤٥ ] .

قرأ ابن عامر بالتاء والرفع .

وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء والنصب .

وقرأ الباقون بالياء والنصب . وقد فسرت وجه التأنيث والتذكير والنصب قبل هذا . فأما الرَّفع ها هنا فردِي وإن كان جائزاً في العربية ؛ لأن بعده ﴿ دماً مَسْفُوْحاً ﴾ بالنَّصبِ .

111

٥٦ - وقوله تعالى : ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ ١٥٢ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرِو ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بالتّشديد وكذلك ﴿ يَذَّكُّرُونَ ﴾ وَ ﴿ يَذَّكُّرُ ﴾ بتشديد الذال والكاف على معنى يتذكرون فأدغم التَّاءَ في الذَّالِ .

وقرأ نافعٌ وعاصمٌ وابنُ عامرِ كذلك إلا قوله في ( مريم ) : ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الإنْسَانُ ﴾ (١) فإنهم خَفُّفُوهُ جعلوه من ذَكَر يَذْكُرُ لا مِنْ تَذَكَّر يَتَذَكُّر ، وَذَكُوْتُ وَتَذَكَّرتُ بمعنَّى واحدٍ .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ يَذَّكُّرُونَ ﴾ مُشَدَّداً و ﴿ تَذْكُرُونَ ﴾ مُخَفَّفاً في كلِّ القُرآن ، أراد : تتذكرون فحذف إحدى التاءين .

٥٧ - وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرْطِيْ مُسْتَقِيماً ﴾ [ ١٥٣] . قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ وإنَّ هَذَا ﴾ بالكسِّر على الاستثناف .

وقرأ الباقون ﴿ وأنَّ هَذَا ﴾ بالفتح على معنى ذلكم / وصَّاكُم به وبـ ﴿ أنَّ ﴾ ، فيكون على هذا التأويل نصباً وخفضاً .

وقرأ ابنُ عامرٍ ﴿ وَأَنْ هَذَا ﴾ بفتح الألف وسكون النون ﴿ صِرْطِيَ ﴾ بفتح الياء .

والباقون يسكنون الياء ، وهو الاختيارُ ؛ لأنَّها لم يستقبلها همزة ، ولأنَّ الكلمة قد طالت .

٥٨ - وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينِ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ [ ١٥٩ ] .

قرأ حمزة والكسائي ﴿ فَرْقُوا ﴾ بالألف ، ذهبا إلى قراءة على بن أبي طالب قرأها كذلك وقال: فارقوه.

وقرأ الباقون ﴿ فَرَّقُواْ ﴾ وحجتهم ﴿ وَكَانُوا شِيَعاً ﴾ أي : صارُوا أحزاباً وفرقاً .

<sup>(</sup>١) الآية : ٦٧ .

٥٩ – وقوله تعالى : ﴿ دِيناً قِيَماً ﴾ [ ١٦١ ] .

قرأ أبو عَمْرِو وابنُ كثيرٍ ونافعٌ ﴿ قَيِّماً ﴾ مشدداً فحجَّتهم ﴿ وَذَلْكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (١) .

وقرأ الباقون ﴿ قِيَماً ﴾ بكسر القافِ والتَّخفيفِ جمعُ قِيمَةٍ وقِيَمٍ مثل حِيلَةٍ وحِيَلٍ .

٣٠ – قُولُه تَعالى : ﴿ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِى للهِ ﴾ [ ١٦٢ ] .

قرأ نافعٌ وحده ﴿ وَمَحْيَاىٌ ﴾ ساكنا جمع بين ساكنين ، وإنما صلح ، لأن الألف حرفُ لينٍ ، كما قرأ أبو عمرو ﴿ واللَّاكَ يُئِسْنَ ﴾ وقرأ الباقون ﴿ وَمَحْيَاْىَ ﴾ مثل هُدَايَ ، وهو الاختيار ، ففتح الياء على أصلها ؛ لئلا يلتقى ساكنان .

٦١ - وقولُه تَعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَلَبِّكَةُ ﴾ [ ١٥٨ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالياء .

والباقون بالتَّاء ، والأمر واحدٌ ؛ لأنك تُريد جماعةَ الملائكة ، يذكر ويؤنث .

( في هذه السُّورة ثماني ياءات إضافة )

﴿ إِنَّتَى أَخَافُ ﴾ [ ١٥ ] ﴿ إِنِّيَ أُرَيْكَ ﴾ [ ٧٤ ] فتحهما نافعٌ وأبو عمرو وابنُ كثيرٍ ، وأسكنهما الباقون .

﴿ إِنِّي أُمِرْتُ ﴾ [ ١٤ ] ﴿ ومَمَاتِتِي للهِ ﴾ [ ١٦٢ ] فَتَحَهما نافعٌ .

<sup>(</sup>١) سورة البيّنة : آية : ٥ .

﴿ صِرْطِيْ مُسْتَقِيماً ﴾ [ ١٥٣ ] فَتَحَها ابنُ عامرٍ .

﴿ رَبِّنَي إِنِّى ... ﴾ [ ١٦١ ] فتَحَهَا نافعٌ وأبو عَمْرِو / وأسكنها الباقون ( ١٢٠ ﴿ وَجَهَى لللهِ ﴾ [ ٧٩ ] فتحها نافعٌ وابنُ عامر وحفصٌ عن عاصمٍ .

\* \* \*

والاختيار الإسكان ، إذا لم يستقبلها همزةٌ ، غير أن من فتحها كَرِهَ أن يَجَمع بين أربع كسراتٍ ، كسرة الهاء واللام ، والياء تعد بكسرتين .

## ومن السُّورة التى تذكر فيها ( الأعــــراف )

١ - قولُه تَعالى : ﴿ مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٣]
 قرأ حمزةُ والكِسَائِقُ بتخفيف الذَّالِ (١) .

وقرأ الباقون بتَشديدها ، إلا أنَّ ابنَ عامرٍ قرأ : ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ بياءِ وتاءٍ ، وقد بيَّنت علّة ذلك .

٢ - وقولُه تَعالى : ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَعَيْ ِشَ ﴾ [ ١٠ ] .
 قرأ نافعٌ فى رواية خارجة ﴿ مَعَا بِشَ ﴾ بالهمزة .

وقرأ الباقون بترك الهَمْزَةِ .

فقال النّحويُّون: إنَّ همزَهُ لَحْنٌ ؛ لأنَّ الميمَ زائدةٌ والياء أصليَّة ، واحدها معيشة ، والأصل : مَعْيِشَة ، فنقلوا كسرة الياء إلى العين ، والياء أصلية متحمَّلة للحركة ، فكسروا للجمع ، وإنما يُهمزُ من الياءات ما كانَ زائدةً نحو قوله : ﴿ فَى المَدَ إِنْنِ حَشْبِرِين ﴾ [ ١١١ ] ، والميمُ أصليَّة ، من مدَّنتُ المدنَ ، فلما وقعت الياء بعد ألفٍ فاجتَمع ساكنان لم يجدوا بُدًّا من حركةِ أحدِهما فقلبُوا من الياء همزة ؛ لأنّها أجلدُ من الياء وأحملُ للحركة ، وكُسرت لالتقاء السَّاكنين . ولا يجوزُ همزُ نظير ﴿ مَعَيْبِ شَ ﴾ وإن كان من ذَوات الواوِ إلا حَرْفاً واحداً : ﴿ مَصَائِب ﴾ وأصله مَصَاوب . وإنَّما هُمِز تشبيهاً بصحيفة وصحائف إذ كانَ لَفْظُهُما يُشبه وأصله مَصَاوب . ومدائن أجمعَ القُراءُ والمَعْمَ القُراءُ وكذلك ﴿ مَعَيْبِ شَ ﴾ / مَنْ هَمَزَها شبّهها بمدائن ، ومدائن أجمعَ القُراءُ لَفْظُهُما . وكذلك ﴿ مَعَيْبِ شَ ﴾ / مَنْ هَمَزَها شبّهها بمدائن ، ومدائن أجمعَ القُراءُ

(١) وهي روايةُ حَفْصِ عن عاصمٍ .

178

على همزها . وَذَكَرَ الجَرْمِيُّ – رحمه الله – في كتاب « الأَّبْنِيَةِ » (١) أنَّ من العربِ من يَدع همزها .

فإن سألَ سائلٌ فقال : قد هَمَزُوا الياءَ في بائعٍ وسائرٍ وهي أصلية ؟ فالجوابُ في ذٰلِكَ : أنَّ اسمَ الفاعلِ مبنيٌّ على الفعل فلمَّا أَعَلُّوا المَاضي

والمُضارع فى باعَ يَبِيعُ أعلُّوا الدَّائِمَ . فأمَّا قولُهُ تَعالى : ﴿ إِذ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (٢) فلا يجوزُ همزُ الياءِ ؛ لأنَّ الماضيى منه غيرُ معتلُ وهو بايع يبايع ، فلمَّا صحَّ المُستقبل . والوقف على ﴿ مَعَلْيِشَ ﴾ ثم تبتدى ﴿ قليلاً ما تَشْكُرُونَ ﴾ .

٣ - قوله تَعالى : ﴿ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [ ٢٥ ] .

وفى ( الرُّوم ) : ﴿ وَكَذَلْكَ تُخْرَجُونَ \* وَمِنْ ءَآيَاتِهِ ﴾ (¹) وفى ( الزخرف ) (°) و ( الجاثية ) (٦) .

قرأ حمزةُ والكسائِيُّ ﴿ تَخْرُجُونَ ﴾ كُلُّ ذٰلِكَ بالفتحِ .

وقرأ ابنُ عامرٍ بروايةِ ابنِ ذَكوان في ﴿ الأَعرافَ ﴾ بالفتح و ﴿ حَمْ ﴾ الباقي .

<sup>(</sup>١) الأبنية للجرمى مشهور مذكور في عداد مؤلفاته نقل عنه السّخاوى في سفر السّعادة في مواضع .

وجمع زميلنا وصديقنا الدكتور محسن بن سالم العميريّ بعض نصوصه ونشرها فى الموسم الثقافى فى كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ١٤٠٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : آية : ١٨ .

 <sup>(</sup>٣) إيضاح الوقف والابتداء: ٦٥١/١، والائتناف لابن النحاس: ٣٣٠ والمكتفى للدانى:
 ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) الآيتان : ١٩ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) آية : ١١ .

<sup>(</sup>٦) هي الآية : ٤٥ ﴿ فَاليَّوْمَ لَأَيْخُرَحُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ .

والباقون يَضُمُّون كلُّ ذَلِكَ ، فمَن فتحَ الفاءَ جعلَ الفعلَ لهم ، لأنَّ الله إذا بَعَنَهُم يومَ القيامةِ [ وأحياهم ] (() وأحرجهم خَرجوا هُم ، كما تقولُ ماتَ فلانٌ ، فَتَنْسِبَ الفعلَ إليه ، وأَنّما أماته الله ، ومن ضمَّ التاءَ لم يُسمِّ الفاعل جَعلهم مفعولين مخرجين . وأمَّا قولُه في ( الرُّوم ) ﴿ (٢) إذَا أَنْتُم تَخْرُجُوْنَ ﴾ وفي ( سَأَلَ سَآئِلٌ ) ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ ﴾ (") فاتَّفق القراء على فتحها فأمًا قولُه في ( الرَّحمٰن ) (٤) : ﴿ يَخْرُجُونَ ﴾ ويَعْمُمَا اللَّوْلُو ﴾ فيأتى في مَوضعه إن شاءَ الله .

٤ - قوله تَعالى : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ﴾ [ ٢٦ ] / .

قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ والكِسَائِيُّ : بالنصَّبِ .

والباقون : بالرَّفع .

فَمَن نَصَبَ جعله مفعولَ قوله : ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَتِكُمْ ﴾ ونسقَ الثَّانى عليه و ﴿ لِبَاسَ التَّقْوَىٰ ﴾ قيلَ في التَّفسير : هو الحَيَاءُ .

ومن رفعه جعله ابتداءً ﴿ وَخَيْرٌ ﴾ خبره ﴿ وَذَٰلِكَ ﴾ نعتٌ .

وفى قراءة أُبَى وابنِ مَسْعُودٍ <sup>(٥)</sup> : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ ﴾ ليس فيها ذٰلك .

وأما قولُه : ﴿ وَرِيشاً ﴾ فأجمع القُرَّاءُ على تركِ الأَلفِ إِلَّا ما حدَّثنى به ابنُ مجاهدٍ قال : حدَّثنى أحمد بن عُبَيْدٍ عن أبي خلَّادٍ عن حُسين عن أبي عَمْرِو أَنَّه قِراً ﴿ وَرِيْسَاً ﴾ بالأَلف ، ورُويت عن الحَسن . الرِّيش والرِّياش يكونان اسمين قرأ ﴿ وَرِيْسَاً ﴾ بالأَلف ، ورُويت عن الحَسن .

1 70

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَأَخِبَأُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) القراءة في معانى القرآن للفراء : ٣٧٥/١ ، والبحر المحيط : ٢٨٣/٤ .

ومصدرين مثل قال قِيلًا ، ويكون رياش : جمعَ ريش ومعناه : الشَّارة والحُسن (١) ، كذلك : لُبْسٌ ولِبَاسٌ .

وأخبرنى ابنُ دُرَيْدٍ - رحمه الله - عن أبى حاتِمٍ عن أبى عُبَيْدَةَ قال (٢): تقولُ العَرَبُ: أعطيتُهُ سَرْجًا ورَحْلًا بريشه . ويقال : قد تَرَيَّشَ فلانٌ : إذا حَسننتْ حالهُ ، وقد نَبَتَ ريشُهُ مأخوذٌ من ريش الطَّائر ؛ لأنَّ غِنَاهُ وحَياتَهُ بالرِّيشِ ، قالَ جَرِيْرٌ يمدحُ عبدَ المَلِكِ بن مَروان (٣): أَلسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا أَلسَتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا

الستم خیر من رکب المطایا وَأَنْدَیٰ العَالَمِینَ بُطُونَ رَاجِ سَأَشْکُرُ إِنْ رَدَدْتَ إِلَى رِیشی

وَأُنْبَتَ القَوَادِمَ فِي جَنَاحِي

ویُقال إذا افتقرَ الرَّجُلُ: نُتِفَ ریشه ، قال رؤبة (٤):

الَیْكَ / أَشْكُو شِدَّةَ المَعِیشِ
ومرَّ أَعْوَامٍ نَتَفْنَ رِیشیی
ومرَّ أَعْوَامٍ نَتَفْنَ رِیشیی
نَتْفَ الحُبَارَیٰ عَن قَری رَهیش

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة : ٤٠٨/١١ ، ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن : ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير : ٨٩/١ والقصيدة مشهورة .

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة : ٧٨ ، ٧٩ من أرجوزة يمدح بها الحارث ورواية الديوان هكذا :

أَشكُو إليكَ شِدَةَ المَعِيشِ دَهُراً تَنقًى المَّع بالتَّمشيشِ وجهد أعوام بريسنَ ريشي نتف الحبارى عن قَرَى رَهِيش

وحدَّثنى أبو بكر المُقْرِىءُ ، قال : حدَّثنا أحمد بن زُهَيْر عن أبيه ، عن يُونس ، عن هارون : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقوى خيرٌ ﴾ قال : لباسُ التَّقوى أفضلُ من الأَثَاث .

٥ - وقولُه تَعالى: ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَوٰةِ الدُّنْيَا خالِصَةً ﴾ [ ٣٢].
 قرأ نافعٌ وحدَهُ ﴿ خالِصةٌ ﴾ بالرَّفع على معنى هي خالصةٌ .

وقرأ الباقون بالنَّصب ﴿ خالصةً ﴾ على القطع والحال ؛ لأنَّ الكلامَ تمَّ دونَه ، قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا ، وهي ثابتةٌ في القيامة خالصةً .

٣ - وقوله تَعالى : ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَآءِ ﴾ [ ٤٠ ] .

قرأ أبو عَمْرٍو وحده : ﴿ لَا تُفْتَحُ ﴾ بالتاء والتَّخفيف .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالياء والتَّخفيف .

وقرأ الباقون بالتَّاء والتَّشديد .

فمن أنَّثَ فلتأنيث الأبواب ؛ لأن كلَّ جمع خالف الآدميين فهو بالتَّأنيث ، وشاهده قولُهُ : ﴿ مُفَتَّحةً لَهُمُ الأَبْوَابُ ﴾ ومَنْ ذكَّر فلأنَّ تأنيثه غيرُ حَقِيقِي ؛ ولأنَّه قد فَصَلَ بين المؤنَّث وبين فعله بصفةٍ ، وكلاهما حَسَنٌ . فأمًّا مَنْ شَدَّدَ فإنه من التَّفتيح مرةً بعد مرةٍ مثل قتَّل وذبَّح . ومن خَفَّف دلَّ على المرة الواحدة .

ومعنى قوله: ﴿ لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَآءِ ﴾ أي: لا يُستِجابُ دعاؤُهُم ، ولا يَصعد إلى عملهم ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيِّبُ والعَمَلُ / الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (١) وأرواح المؤمنين في الجَنَّةِ ، وأعمالُ الكافرين وأرواحهم في صخرةٍ تَحتَ الأَرْضِينَ .

(١) سورة فاطر : آية : ١٠ .

۱۲۷

وقالَ آخرونَ : ﴿ لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوْبُ السَّمَاءِ ﴾ أي : لا تفتح لهم أبواب الجَنَّة ؛ لأنَّ أبوابَ الجَنَّة في السَّماءِ . والنَّار في الدَّرْكِ الأسفل .

٧ – وقوله تَعالى : ﴿ وَلَكِـٰنُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ ٣٨ ] .

قرأ عاصمٌ في روايةِ أبي بكرٍ بالياء أخبرَ عن غيبٍ .

وقرأ الباقون بالتاء . فمَن قرأ بالتَّاء فالتقدير : يامُحمد : قُل لهم .

٨ - وقوله تَعالى : ﴿ قَالُوا نَعَمْ ﴾ [ ٤٤ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده : ﴿ قَالُواْ نَعِمْ ﴾ بفتح النون وكسر العين ، وذهب إلى حديثٍ روى عن رسولِ الله عَلِيلِيَّهِ : ﴿ أَنَّ رَجَلاً لَقِيَ النَّبِي عَلِيلِيَّهِ [ بَمِنِي ] فقالَ : أَنْتَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّه نَبِيٌّ فقالَ : نَعِمْ ﴾ . وذهب إلى ما رُوِيَ عن عُمَرَ بن الخطَّاب رضيَ الله عنه أيضا : ﴿ أَنه سَأَلَ رَجَلاً شَيئاً فقالَ : نَعَمْ ، فقالَ : قُلَ : نَعِمْ ، إِنَّمَا النَّعَمُ الإِبْلُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) جَاء فى النّهاية لابن الأثير: ٨٤/٥. وفى حديث قتادة ( عن رجل من حثعم ، قال : دفعت إلى النبى عَلِيْكَةً وهو بمنّى فقلت له : أنت الذى تزعم أنك نَبِيّ ؟ قال نَعِمْ ، وكسر العين وهى لغة فى نَعَم بالفتح للجواب ، وقد قرى؟ بهما .

وقال أبو عثمان النّهديّ : « أمرنا أميرُ المؤمنين بأمرٍ فقلنا : نَعَم ، فقال : لاتقولوا : نعم ، وقولوا : نَعِمْ » بكسر العين وقال بعض ولد الزبير : « ماكنت أسمع أشياخ قريش يقولون إلا نَعِمْ » .

وفى نصّ ابن الأثير هذا : – توثيق لما أورده المؤلف – وتصحيح لما جاء فى الأصل : « لقى النبى عُطِيقًا باليمن » والصواب – بمنّى .

وقوله ه باليمن ه كذا جاء في حجة أبى زرعة : ٢٨٣ فى نُسختيها وصححها المحقق من النهاية أيضاً فله – جزاه الله خيراً – ( حق السبق ، وهذا يؤكد ماقلته من أن حجة أبى زُرعة مأخوذة فى جملتها من كتاب ابن خالويه هذا ) .

كلام ابن الأثير أزال الغوامض والمبهمات الموجودة في كلام ابن خالويه رحمهما الله . ويراجع تهذيب اللُّغة : ١٤/٣ ، وعنه في اللسان ( نعم ) .

111

وقرأ الباقون : ﴿ نَعَمْ ﴾ بفتج النُّون والعين ، وهما لُغتان : الفَتْحُ والكَسْرُ (١) .

واعلم أنَّ « نعم » جوابُ الاستفهام ، و « بَلَىٰ » جواب الجَحْدِ ، كقوله تعالى (٢) : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ ولا يجوز نَعَمْ هاهنا ، ﴿ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ ﴾ (٣) .

٩ – وقوله تَعالى : ﴿ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ الظَّلْمِيْنَ ﴿ [ ٤٤ ] .

قرأ حمزة والكِسَائِيُّ وابنُ كثيرٍ بروايةِ البَرِّيِّ ، وابن عامرٍ « أَنَّ » بالتَّشديد ، وموضعه نصبٌ بالفعل الذي قبله .

وقرأ الباقون ﴿ أَنْ لَعْنَةُ الله ﴾ بالتَّخفيف ، وكذلك رواه قُنبل عن ابن كثير . فمَنْ خفَّفَ فله مذهبان :

أحدهما : أنه أراد / أن يُخْفَفَ كما قال : ﴿ أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شيءٍ ﴾ (٤) أراد : وأنَّ كُلًا ، قال أراد : وأنَّ كُلًا ، قال الشَّاعِرُ (٦) .

 <sup>(</sup>١) قال المرادى – رحمه الله – في الجنى الدّانى : ٥٠٥ : ٥ حرف من حروف الجواب ، وفيها ثلاث لغات ؛ نَعَمْ بفتح العين ، وتَعِمْ بكسرها وهي لغة كنانة وبها قرأ الكسائى ، ونحم بإبدال عينها حاءً حكاها النضر بن شميل ، وبها قرأ ابن مسعود ، وينظر المغنى : ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : آية : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد : آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود : آية : ١١١ .

 <sup>(</sup>٦) من شواهد الكتاب: ٢٨١/١ ، ٢٨٣ ، والمحتسب: ٩/١ وأمالى ابن الشجري: ١٣٧/١ ،
 ٢٤٣/٢ ، والإنصاف: ١٩٧٧ والتبيين: ٣٤٩ ، والمفصل: ٣٠١ ، وشرحه لابن يعيش: ٨٣/٨ ،
 والحزانة: ٣٥٨/٤ .

### وصدرٍ مُشْرِقِ النَّحْرِ كُلَّنِيهِ حُقَّانِ كُلَّنِيهِ حُقَّانِ

أراد : كأنَّ فخفف ، فهذا إنشاد البصريين رحمهُمُ (١) الله ، والكوفيُّون إذا خَفُهُوا رَفَعُوا فقالوا : « كأنْ ثدياهُ » إلا أن يكون الاسمُ مكنياً كقوله (٢) :

فَلُوْ أَنْكِ فِي يَوْمِ الرَّحاءِ سَأَلْتِنِي فِرَاقَكِ لَمْ أَبْخُلْ وَأَنْتِ صَدِيقُ

أراد : فلو أنَّكِ :

والوجه الثَّانى : أن يكون أراد فأذَّن مؤذنٌ بينهم أي : لعنة الله ف « أن » بمعنى « أي » ، وهذا حكاه الحَليل (٣) رضي الله عنه . كقوله (٤) : ﴿ أَنِ امْشُوا وَصَبْرُوا ﴾ أي آمشوا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) من شواهد المنصف: ۱۲۸/۳، والإنصاف: ۲۰۵، والتبيين: ۳٤۹، والمفصل: ۱۳۸، وشرحه لابن يعيش ۷۱/۸، والجني الداني: ۲۱۷، والمغني: ۲۹، وشرح شواهده: ۱۰۵، والجزانة: ۲۹/۳، و ۳۶/۶، و ۳۶/۶، ۱۰۵

والمسألة من مسائل الخلاف ذكرها ابن الأنبارى فى الإنصاف : ١٩٥ المسألة رقم (٣٤) والعكبرى فى التبيين عن مذاهب النحويين : ١٤٧ المسألة رقم (٥٣) واليمنى فى ائتلاف النصرة : ١٦٩ المسألة رقم (٤٨) فصل الحرف .

وصحح ابن الأنبارى والعكبرى مذهب البصريين أمَّا اليمنيُّ فقال : ٥ والأصح عندى مذهب الكوفيين ، وكلام الجماهير يشعر بترجيحه ، وقال ابن بابشاذ : هو مذهب أكثر النحويين ٥ .

 <sup>(</sup>٣) رأي الخليل في الكتاب : ٤٧٩/١ ، وشرحه للسيرافي : ٤ /٥٠ ( مخطوط ) وهي التي تسميها النحاة ( المفسرة ) .

ينظر : الجنى الدانى : ٢٢٠ . وعقد لها الزمخشرى فى المفصل باباً ص ٣١٣ ، وشرحه لابن يعيش : ١٤٠/٨ .

ونصُّ سيبويه في كتابه : ٥ هذا باب مايكون فيه ٥ أنْ ٥ بمنزلة ٥ أي ٥ وذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَانطَلَقَ اللَّهُ مَهُمُ أَنَ الْمَشُوا واصبروا ﴾ زعم الخليل أنه بمنزلة ٥ أي ٥ ؛ لأنك إذا قلت انطلق بنو فلانٍ أن امشوا فأنت لاتريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي ومثل ذلك ﴿ ماقلت لهم إلا ماأمرتني به أنْ اعبدوا الله ﴾ وهذا تفسير الخليل ، ومثل هذا في القرآن كثير ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : آية : ٦ .

وقولُه تَعالى : ﴿ بِرَحْمَةٍ ﴾ [ ٤٩ ] وقفٌ تامٌّ ثم يبتداً : ﴿ اُدْخُلُواْ الجَنَّةَ ﴾ وإنَّما ذكرتُ هذا الحرف لأنَّ الكِسَائِيَّ إذا وقف على اسمٍ مؤنَّثٍ نحو الآخرة والقيامة ومريّة ومعصية أمال ما قبل الألفِ نحو رَمى وقضى وحُبلى وبُشرى .

والباقون يفخُّمُون على الأصل ؛ لأنَّ من شبَّهَ الهاء بالألف قليلٌ شاذًّ . فإن سأل سائلٌ فقال : هل يجوزُ إمالةُ جميع ما فى القرآن من نحو ذلك

فالجوابُ فى ذلك : أن الكِسائى ذكر أربعة أحرف اللّواتى قدمتُ ذكرهُنَّ وكلُ ما ورد عليك مما ضارعه أملتُهُ ، نحو دابّة وحبَّة . وأمَّا شررة / وبررة فإنى لا أميل ؛ لأني وجدتُ الألف أصلاً فى الإمالة ، فإذا كان قبلها حرفٌ من حروفِ الحلْق : [ الحاء ] الطّاء والظاء والصّاد والضّاد والعَين والعَين والخَاء والقاف امتنَعتُ من الإمالة ، وكذلك إذا كان قبلها راءٌ نحو فراش وسراج ؛ لأن الرّاء حرف فيه تكرير ففتحها بمنزلة فتحتين كما كانت كسرتُها بمنزلة كسرتين فى النار والأبرار والقنطار لما تقدمتها راء كانت الهاء المشبهة بالألف أمنع من الإمالة . فإن قبل : هلًا تُميل الطَّامة كما تميل دابّة ؟

فقل: لا يجوزُ للطَّاء التي فيها .

فإن قيلَ : لم أملتَ المعصية ؟

فقل : لأن الصّاد مكسورة وإن كانت من حروف الاستعلاء .

فإن قيل : فقد أمال الآخرة وقبل الهاء راءٌ ؟

فقل : إنما حَسُنت الإمالة لكسرة الخاءِ . وهذا فصلٌ ما أعلم أنّ أحداً علَّله فآعرفه .

١٠ - [ وقوله تَعالى : ﴿ وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى ﴾ [ ٤٣ ] ] .
 وقرأ ابنُ عامر وحده : ﴿ مَا كُنَّا لَنتهدى ﴾ بغير واو .

وكذلك هو في مَصَاحِفِهِمْ .

والباقون بواه ، وقد ذكرتُه فى ( المائدة ) و ( الأنعام ) مع سائر الحروف . ۱۱ - قوله تعالى : ﴿ ( ا أَن تِلْكُمُ ( ) الجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ [ ٤٣ ] . قرأ أبو عَمرو وحمزةُ والكِسَائِيُّ وابنُ عامرٍ بروايةِ هشام بالإدغام لقُرب الثاء من التاء .

وقرأ الباقون بالإظهار على الأصل ؛ لأنّهما مهموستان إذا أدغمته أخفيته ، وفيها ضعف فكان / الإظهارُ أحسنَ عندهم .

١٢ – وقوله تعالى : ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ [ ٥٤ ] .

قرأ أهلُ الكوفة وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ﴿ يُغَـُشِّي ﴾ مشدَّداً من غَشَّى يُغَشِّي تَغْشِيَةً ، ومعناه : التَّغطيةُ والسَّتُرُ ، وشاهده : ﴿ فَغَشَّاهَا ما غَشَّى ﴾ (٢) .

وقرأ الباقون : ﴿ يُغْشِى ﴾ حفيفاً من أَغشى يُغشى إغشاءً وشاهدُهُ قوله تَعالى : ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبُصِرُونَ ﴾ . وأمَّا قولُهُ في ( الأنفال ) (٣) ﴿ إِذَ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً ﴾ فقرأها نافعٌ بالتَّخفيف يُغْشِيْ .

وقرأ أهلُ الكوفة وابنُ عامر : ﴿ يُغَشِّيكُمُ ﴾ مشدَّداً ﴿ والنَّعاسَ ﴾ منصوبٌ مفعولٌ ثانٍ والأول : الكاف والميم ، والفاعل : الله عزَّ وجلَّ ، وغشى وأغشى بمعنًى مثل نزَّل وأنزل وكرَّم وأكرم ، غير أن كرَّم أبلغُ في الكَرَامة .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو ﴿ إِذْ يَغْشَاكُمُ النَّعَاسُ ﴾ فجعلا الفعل للنعاس ، لأنَّ الله تَعالى لَمَّا أغشاهم النعاس غشيهم النعاس . ومعنى قوله ﴿ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ يعنى : جعلهما كذلك ، فلذلك نصب قوله :

<sup>(</sup>١-١) فى الأصل : ﴿ وَتَلَكَ ... ﴾ . وفيه : ﴿ التَّنَّى أُورِثْتُمُوهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : آية : ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ١١ .

﴿ والشَّمسَ والقمرَ والنُّجومَ مسخراتٌ ﴾ على معنى جعل الله الشمسَ والقمرَ عطفاً على معنى يغشى إلا ابن عامرٍ فإنه جعل الواوَ واوَ الحالِ وابتدأ كما تقول: لقيتُ زيداً وأبوه خارجٌ ، أي: أبوه هذه حاله ، فقرأ ابنُ عامر ﴿ والشَّمسُ والقَمرُ والنُّجومُ مسخراتٌ ﴾ رفعٌ كلهن .

وقوله (١) : ﴿ يَكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ ﴾ مثل قوله ﴿ يُغشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ . ٢ – وقوله تعالى : ﴿ تَضَرُّعاً ونُحُفْيَةً ﴾ [ ٥٥ ] .

بضمَّ الحاء قراءتهم / كلّهم إلا أبا بكرٍ فإنه قرأ ﴿ خِفْيَةً ﴾ بكسر الحاء ، وقد ذكرت علّته في ( الأنعام ) .

ومعنى تَضَرُّعاً ؛ أي ادعو الله خاضعين متعبدين وتُحفيةً : أي : في أنفسكم تخلصون له ذلك ؛ لأنَّه يعلمُ السرَّ وأخفى ﴿ وخائِنة الأَعْيُنُ وما تُخفى الصَّدور ﴾ (٢) .

١٤ – وقوله تعالى : ﴿ يُرْسِلُ الرِّياْحَ بُشْراً ﴾ [ ٥٧ ] .

قرأ حمزةُ والكسائِيُّ ﴿ نَشْراً ﴾ بفتح النُّون ، أي : إحياءً ، من قوله تعالى : ﴿ وَالنَّاشِرْتِ نَشْراً ﴾ (٣) .

وقرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عمرٍو ﴿ نُشُراً ﴾ بضم النُّون والشين ، جعلوه جمع ربيج نَشُورٍ مثل : امرأةٍ صبورٍ ، والجمع نُشُرٌّ وصُبُرٌ .

وقرأ ابنُ عامر ﴿ نُشْراً ﴾ بضم النون وإسكان الشين ، أراد : نُشُراً فخفف مثل رُسُلِ ورُسْلِ والرِّيح النَّشور هي : التي تهبُّ من كلِّ جانبٍ ، وتجمع السّحابة الممطرة فيحيى الله به الأرض بعد موتها (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : آية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : آية : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات : آية : ٣

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب الريح لابن خالويه : ٥٣ .

وقرأ عاصم ﴿ بُشْراً ﴾ بالباء وإسكان الشين جعلها جمع بَشُورٍ ، أي : تُبشّر بالمطر من قوله تَعالى : ﴿ الرِّيَاٰحَ مُبَشِّراتٍ ﴾ (١) .

ویجوز فی النحو وجهان ، ولم یقرأ بهما أحد بِشْرَی ، وبُشری مثل حبلی ، وبشری بمعنی البشارة بین یدی رحمته . والرحمة هاهنا : المَطَرُ . وسمِّی المطرُ رحمةً ، لأنَّ الله يرحمُ به عباده ، كما سُمِّيَتِ الجَنَّةُ رحمةً ، إذ كانُوا يدخلونها برحمتِه ، وذلك حيث يقول : ﴿ وأمَّا الَّذِينَ آبَيْضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفَی رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيها وَلك حيث يقول : ﴿ وأمَّا الَّذِينَ آبَيْضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفی رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيها خَلْ دُونَ ﴾ (٢) وإلى ذلك وجَّه الفَرَّاءُ قولَه تَعالى : ﴿ إِن / رَحْمَةَ اللهِ قريبٌ ﴾ (٣) ولم يَقُلُ قَرِيبًةٌ إذ كانت الرَّحمةُ يُعنی بها : المَطَرُ هاهنا .

وقال آخرون : ﴿ قريبٌ ﴾ صفةُ لمكانٍ أي : إن رحمةَ الله مكانٌ قريبٌ ، كقوله : ﴿ وَمَا يُنْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (<sup>٤)</sup> أي زَمَانٌ قَرِيبٌ .

وقال آخرون : لمَّا كانت الرَّحمةُ تأنيثها غيرُ جائزٍ جاز تذكيره ، وقد بيّنا نحو ذُلِكَ فيما سَلَفَ من الكتاب .

[ وقال آخرون ] : إنما ذُكِّرتِ الرَّحمةُ ، لأَنْك إنما عنَيْتَ بها الغُفران ، وإلى هذا ذَهَبَ محمد بن القاسم الأنبارى رحمه الله . وقال النَّحويون : إن قريباً منك الماء وإن بعيدٌ (٥) منك الماء فيرفعون مع البعيد وينصبون مع القَريب .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : آية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن : ٣٨٠/١ .

وَقد خصّ هذه الآية جمعٌ من العلماء بالتأليف منهم ابن مالك صاحب الألفية وابن هشام وابن الصائغ الحنفي .... وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى : آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ بعيداً ﴾ .

وقال أبو عُبَيْدَةَ (١): قريبٌ وبعيدٌ لو كانتا صفتين دخلت عليهما الهاء ولكنّهما ظرفان ولا يثنيان ولا يجمعان ولايؤنّثان وأنشد (٢):

تُؤَرِّقُنِي وَقَدْ أَمْسَتْ بَعِيدا وأَصْحَابِي بِعَيْهَمَ أَوْ تَبَالَةَ

[ عَيْهُمُ وَتَبَالَةُ ] موضعان . وعَيْهُمُ : - في غيرِ هذا - الجَمَلُ الضَّخْمُ أنشدني ابنُ عَرَفَةَ :

وَمَنْقُوشَةٍ نَقْشَ الدَّنَانِيرِ عُوْلِيَتْ عَلَى عَجَلٍ فَوْقَ العِتَاقِ العَيَاهِمِ وَمَنْقُوشَةٍ الحمل .

١٥ - وقولُه تعالى : ﴿ تِلْقَاءَ أَصْحَلْبِ النَّارِ ﴾ [ ٤٧ ] .

ما اختلف القُراء فيه ، غير أَن خَلَفاً روى عن الكَسِائِيُّ أَنَّه كَانَ إِذَا وَقَفَ على قوله (٣) ﴿ من تلقإِي نَفْسِى ﴾ قال : تِلْقَاىْ فأمال ، و ﴿ مِنْ نَبَإِي المُرْسَلِيْنَ ﴾ (٤) ﴿ نَبَيْ ﴾ ، وإنما أمال هذين الحَرفين طلبًا للياءَ . قال قومٌ : الياء التي هي في هجاءِ المُصحف ، لأنهما كذلك كُتبا . والصَّوابُ عندي / أن الإمالة

(۱) مجاز القرآن: ۲۱٦/۱ وأنشد البيت ونسبه إلى الشّنفرى وعيهم اسم جبل بالغور بين مكة والعراق. معجم مااستعجم: ٩٨٨/٣ ومعجم البلدان: ٧٦٦/٣. وتبالة: بفتح أوله: موضع جنوب الطائف مشهور فيه المثل: « أهون من تبالة على الحجاج » ينظر: جمهرة الأمثال: ٣٧٣/٢ ، والدُّرة الفاخرة: ٤٤٥/١ ، ومجمع الأمثال: ٤٠٨/٢ ، والمستقصى: ٤٤٥/١ .

وذكر تبالة لبيدٌ في معلقته [ ديوانه : ٣١٨ ] :

فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصبًا أهضامها

(٢) اللسان : ( عَيْهُم ) ، وجمهرة اللغة : ١٤٣/٣ .

(٣) سورة يونس : آية : ١٥ .

(٤) سورة الأنعام : آية : ٣٤ .

إنما تكونُ في الألفاظ لا في الخَطّ لكن الهَمزة المكسورة إذا لُيّنت وخُفّفت للوَقف صارت في اللَّفظ ياءً فأمال لذلك .

وحجَّةُ الأُولِين ما حدَّثني به ابنُ المَرْزُبَانِ عن أبي الزَّعْرَاءِ عن أبي عمُرو قال : إِنَّمَا أَمَالَ حَمْزَةُ شِإِهِ وَجَاءٍ لأَنَّهِما في مصحف أُبَيٍّ مكتوبين بالياءِ شاى وجاى .

وجمعُ تِلْقَاء تَلَاقِي . وقد كتب في المصحف ﴿ مِنْ وَرَاى حِجَابٍ ﴾ بالياء .

١٦ – وقوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مِن إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ ٥٩ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده : ﴿ غَيْرِه ﴾ بالخَفْضِ جعله نعتًا لما تَقَدُّم .

والباقون يرفعون ، وهو الاحتيار ؛ لأن غَيراً إذا كانت بمعنى « إلا » جعلت على إعراب ما بعد « إلا » وأنت قائل ما لكم من إله إلا الله بالرَّفع و ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا الله ﴾ (١) لو جعلت مكان « إلا » « غير » رفعتَهُ فقلت : لو كان فيهما آلهةٌ غيرُ الله . وهذا بَيِّنٌ واضحٌ .

وحجةً أخرى لمن رَفَعَ أن يجعلها نعتَ « إلهٍ » قبل دخول « من » وهي زائدةٌ ، والتقدير : ما لكم إله غيره .

فإن قالَ قائلٌ : لِمَ اختارَ الَّذِين رَفَعُوا « غيرُ » هاهنا الخفضَ في قوله تَعَالَىٰ : (٢) ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ [ بِجَنَاْحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمُثَالُكُمْ ] ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : آية : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) يبدو أنّ المؤلف خلط بين آيتين فقد جاء في الأصل : ﴿ وَمَا مِن دَابَة في الأَرْضُ وَلا طَائر يَطْيرُ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِس ﴾ .

فقوله : ﴿ وَمَا مِن دَابَةً فِي الأَرْضَ ، وَلَا طَائِرَ يَطِيرٌ ﴾ تمامها : ﴿ بَخِنَاحِيهُ إِلَّا أَمُم أَمْثَالَكُم ... ﴾ الآية ٣٨ مِن سورة الأنعام وقوله : ﴿ وَلَا رَطْبٍ وَلَايَابِسٍ ﴾ قبلها : ﴿ وعنده مفاتح الغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالبَّحْرِ وَمَاتَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كَتَابِ مِين ﴾ الآية : ٥٩ من سورة الأنعام أيضاً .

فالجوابُ في ذلك : أنَّ الكلامَ هاهُنا نَسَقٌ يصلحُ الوقوف على ما قبله ، والكلامُ هناك غيرُ تامٌّ ، على أنَّ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق قد رَفَعَا (١) ﴿ وَلا رَطِّبٌ وَلا يَابِسٌ ﴾ وأجاز الفراء (٢) رحمةُ الله عليه ما جاءَني غَيْرَكَ بالنَّصب ١٣٤ وأنشد (٣): /

لَمْ يَمْنَعِ الشُّرْبَ مَنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ حَمَامَةٌ في غُصُونِ ذَاتِ أَوْقَالِ

يقال : توقُّل في النَّخْلَةِ : إذا صَعَدَ فيها .

وقال البَصريون : غَلِطَ الفَرَّاءُ رحمه الله ؛ لأنَّ « غيرَ » هاهُنا إنما فتحت لأَنَّهَا بُنيت مع « أن » فأمَّا قوله (٤) : ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ الله ﴾ فقرأها حمزةُ والكِسَائِيُّ بالخفضِ ، على النَّعت لـ ﴿ حالقِ ﴾ .

وقرأ الباقون بالرَّفع على ما تقدم من التَّفسير .

١٧ - وقولُه تَعالى : ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رَسَلَاتِ ﴾ [ ٦٢ ] .

قرأ أُبو عمرو وحده بالتَّخفيفِ من أَبلغ يُبْلِغُ ، واحتج بقوله : ﴿ لَقَدْ

<sup>(</sup>١) من هنا يتبين أنَّ المؤلف يريد الآية الأخيرة رقم ٥٩ .

وقراءة عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق في معاني القرآن للفراء : ٣٣٨/١ وإعراب القرآن للنحاس: ٥/٢١، ، وتفسير القرطبي: ٥/٧ ، والبحر المحيط: ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن : ٣٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) البيت مختلف في نسبته فقيل للشماخ ، وقيل لرجل من كنانة وقيل : لأبي قيس صيفي بن الأسلت ، وهو في ديوانه : ٨٥ . وينظر : الكتاب : ٣٦٩/١ ، وشرحه للسيرافي : ٣١٦/٣ ، ومعاني القرآن للفراء : ٣٨٣/١ ، والأصول لابن السراج : ٣٣٦/١ ، ٣٦٥ ، وأمالي ابن الشجري : ٤٦/١ ، ٢٦٤/٢ ، والمرتجل : ١٠٩ والمفصل : ١٢٥ ، والتبيين : ٤١٨ ، وشرح المفصل : ٨٠/٣ ، ١٣٥/٨ وشرح الشواهد للعيني : ٢٢٣/١ ، والخزانة : ٢٥/٢ ، ١٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: آية: ٣.

أَبْلَغْتُكُمْ رَسَـٰلُتِ رَبِّى ﴾ [ ٦٨ ] وبقولِ الشَّاعر (١): أَبْلِغِ النُّعْمَانَ عَنِّى مَأْلُكاً أَنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وَآنْتِظَارِي

ويقول الآخر :

أَبْلِغْ أَبَا مِالكِ عنِّى مُغَلْغَلَةً وفي العِتَابِ حَيَاةً بينَ أَقْوَامِ

وقرأ الباقون : ﴿ أُبِلِّغُكُمْ ﴾ مشدَّدةً من بلَّغْتُ أُبَلِّغُ مثل كَلَّمْتُ أُكلِّمُ ، واحتجُّوا بقوله تَعالى (٢) : ﴿ يَأْيُهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ وبقولِ رَسُولِ الله عَيِّلِيِّهِ (٣) : ﴿ بَلِّغُواْ عَنِّى ولو آيةً ﴾ .

وقال قوم : بَلَّغْتُ وأَبْلَعْتُ بمعنًى ، والاختيارُ عندي : ﴿ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إنما شدّد للتَّكرير ، أي : مرة بعد مرةٍ أخرى ، فإذا كان الإبلاغُ رسالةً واحدةً قلت : أبلغ فلاناً عتى ، قال الشاعر (٤) :

<sup>(</sup>۱) استشهد به المؤلف في كثير من مؤلفاته . فأنشده في شرح الفصيح ورقة : ۱۲ ، وفي كتاب ليس : ٤٧ ، وشرح مقصورة ابن دريد : ۱۷۱ .

والبيت لعدى بن زيد في ديوانه : ٩٣ .

وينظر : المنصف : ٣٠٩ ، ٢٠٤/٢ ، والخزانة : ٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : آية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد والبخارى والترمذى وأبو نعيم ....

ينظر مسند الشهاب : ٣٨٧/١ حديث رقم ( ٦٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢٢٠/١ .

ألا أبلغ بنى عُصُم رسولًا بأنَّى عن فتاحتكم غَنَّى

وخرجه محققه تخريجاً حسناً وذكر الخلاف فى قائله ورواياته . وفيه : ٩ ... قال أبو محمد بن السيرافى ، وعنه فى اللّسان مادة ( قنا ) وجدت هذا البيت للشويعر الجعفى على خلاف مارواه =

# بَلَّغْ بَنِي حُمُرَانَ أَنَّهُ عَدَاوَتِكُمْ غَنِيُّ عَدَاوَتِكُمْ غَنِيُّ

١٨ – وقوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ [ ٨١ ] .

اَحتلف القُرَّاءُ في الجمع بين الاستفهامين . فكان نافع والكسائي يخبران بالأول عن الثاني فلا يَستفهمان بهما معاً .

وحجتهما قوله (١): ﴿ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴾ ولم يقل / أَفَهُمُ ؟ وقوله (٢): ﴿ أَفَانُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ ﴾ على أن الكسائى خالفَ نافعاً فى ( النَّمْلِ ) (٣) فقراً ﴿ إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ بنونين فاستفهم فى قصة لوطٍ (٤) بهما واستفهم نافع فى ( العنكبوت ) (٥) بالثانى دون الأول ؛ لأنَّ ابنَ عامر شبه جمع الاستفهامين بالاستفهام وجوابه ، كقولك : أقامَ زيد أم عَمْرٌو ، والعربُ تخزل ألف الاستفهام وتبقى ﴿ أَمْ ﴾ كثيراً ، قال امرؤ القيس (١) :

بتقیید القافیة فی تسعة أبیات ( السمط : ۹۲۸ ) والجعفی هو مرثد بن حمران الجعفی ، یکنی أبا حمران ولعل محمد بن حمران مصحف عن مرثد ... وهو جاهلی ترجمته فی المؤتلف : ۶۷ ، والسمط : ۹۶ ( عن هامش المجاز ) .

والنقل عن أبى محمد بن السيرافي موجود في شرحه لأبيات إصلاح المنطق . وله عندى ثلاث نسخ خطية .

<sup>=</sup> يعقوب ، ثم وجدته لمحمد بن حمران بن أبى حمران فى الحماسة الصغرى لأبى تمام ص ٤٦ : أبلغ بنبى حمران أنــــ عن عداوتكم غَنِيّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة التمل : آية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ١٥٤ وروايته :

ه وَمَاذَا عَلَيْكَ بأن تَنْتَظِرْ ه

تُرُوْحُ مِنَ الحَىِّ أَمْ تَبْتَكِرْ وَمَاذَاْ يَضُرُّكَ لَوْ تَنْتَظِرْ

وقال الأخطل <sup>(١)</sup> :

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ مَلَثَ الظَّلَامِ مِنَ الرَّبابِ خَيَالَا

وقرأ الباقون بالجمع على الاستفهامين على أصل الكلمة .

١٩ - وقوله تعالى - في قصة صالح -: ﴿ قَالَ المَلاُّ ﴾ [ ٧٥ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده ﴿ وَقَالَ ﴾ بزيادة واوٍ ، كذلك هي في مصاحفهم . وقرأ الباقون بغير واوٍ .

و « الملاَّ » – بالهمز – : الأشرافُ والرُّؤساءُ . قالت امرأةٌ يومَ بدر : (٢) إنما قَتَلْتُمْ عجائز صُلْعاً ، فقال النبي عَلَيْكَ : « أُولِئِكَ المَلاُ من قريشٍ لو حَضَرْتِ فَعَالَهُم لحقرتِ فَعَالَكِ مَعْ فَعَالِهِمْ » وجمعُ المَلاُ : أملاء . والمَلا – بلا همزٍ –

<sup>(</sup>١) شعره: ١٠٥ وهو مطلع قصيدة يمدح قومه ويهجو جرير وواسط ، هي واسط العراق بلد مشهور . ورواية الديوان ( غَلَس الظلام ) والملث والغلس بمعنى ، جاء في اللسان ( ملث ) : ﴿ الملث الختلاط الظلمه ، وقيل : هو بعد السدف . وأتيته ملث الظلام وملس الظلام وعند ملته ، أي : حين اختلط الظلام ولم يشتد السواد جدًّا حتى تقول : أخوك أم الذئب ، وذلك عند صلاة المغرب وبعدها .... ٥ .

والشاهد فى الكتاب : ٤٨٤/١ ، وشرح أبياته : ٦٧/٢ ، ومجاز القرآن : ٥٦/١ ، ١٣٠/٢ ، والمقتضب : ٣٩٥/٣ والكامل : ٧٩٣ ، والموشح : ٢٠٩ ، وأمالى ابن الشجرى : ٣٣٥/٢ والحزانة : ٤٠٢/٤ .

 <sup>(</sup>۲) النّهاية لابن الأثير: ٣٥١/٤ وفيه: ٩ وفي الحديث أنه سمع رجلاً منصرفهم من غزوة بدر
 يقول: ... ٩ وفي تهذيب اللّغة للأزهري: ١٠٤/١٥ ه ... أنه سمع رجلاً من الأنصار .... ٩ .

المُتسع من الأرضِ والصحراء من ذلك : « أن رسولَ الله عَلَيْكُ جاءه أعرابيًّ فقال : يارسولَ اللهِ : أأضربُ المَلا ؟ فقال عليه السلام : آا » ، تقول العرب : ضربتُ في الأرضِ : أي الأرضُ : تُعُوِّطَ فيها .

۱۳٦

فكانّه سأل النبى عَلَيْكُم : هَلْ أَبُولُ فى الصَّحراء إذا سافرت ؟ هل على فى ذلك من جُناح ؟ قال نَعم كنّى عنه أن افعل ، وشبية به – إن شاء الله – ما ذكرَهُ الأصمعيُّ (١) من الحذف والاجتزاء ببعض الكلمة أنَّ أخوين كانا لا يتلاقيان فى كلّ حولٍ إلا مرةً فيقول أحدهما لصاحبه : ألا تا ، فيقول الآخر بلى : فا ، يريد الأول : ألا تَرحل ، فيقول الآخر : بلى فأفعل قال الشَّاعِرُ (٢) :

بالخَيْرِ خَيْرَاتٌ وإن شَرّاً فاأ ولا أُخافُ الشّر إلا أن تأا

وإنما همز ، لأن القوافي على العين فجعل الهمزة بإزائها ، وأولها :

إن شئتِ ياأسماءُ أشرفنا معاا بالخير خيراتٌ وإن شرَّفاً

<sup>(</sup>١) الحبر في الكامل : ٥٣١ ، وفي الكتاب : ٦٢/٢ : ﴿ قَالَ الْحَلَيْلُ سَمِّعَتَ مِنَ الْعَرِبُ مِن يَقُولُ : أَلَاتًا ، بلي فَا فَإِنْمًا أُرادُوا : أَلَا تَفْعَلُ ، وبلي فَافْعَلُ ، ولكنه قطع كما كان قاطعاً بالألف في أنا ﴾ .

وينظر : سر صناعة الإعراب : ٨٣/١ ، وضرائر الشعر : ١٨٥ ، وشرح شواهد الشافية : ٢٦٢ ، وتنظر مصادره هناك .

 <sup>(</sup>٢) البيتان من أبيات لِلْقَيْم بن أوسٍ ، أجاب بها امرأته فى نوادر أبي زيد : ١٢٦ ، والكتاب : ٦٢/٢ ، وشرح أبياته لابن السيرافى : ٣٢١/٢ ، والكامل : ٥٣١ ، وسر صناعة الإعراب : ٨٣ ، وضرائر الشعر : ١٨٥ ، وشرح شواهد الشافية : ٢٦٢ ، واللسان ( تا ) .

وربما نسبت الأبيات إلى حكيم بن معية الرّبعي التميميّ .

#### والملاً: الخلق [ أيضا ] مهموزٌ ، قال الشَّاعِرُ (١): تَنَادَوْا يَآلَ بُهْتَةَ يومَ صِدْقِ فَقُلْنَا أُحْسِنِي مَلَاً جُهَيْنَا

وخرج النّبِيُّ عَلَيْكُ على أصحابه وهم يتخاصمون فقال: « أحسنوا ملاءكم » (٢). وملاكم: على لفظِ الواحد، أي: أخلاقكم وكتبُوا في سورة (قد أفلح) (٣) ﴿ قال المَلَوُ ﴾ بواو والقراءة فيهما جميعًا بالهمز، وإنما أرى كتبوه بالواو ؛ لأن الهمزة إذا كانت مضمومة وقبلها فتحة تصير في الوقف عند الإخفاء وتليينها كالواو، وفي الموضع الذي كتب لفظِ الملاً به موصولاً مهموزاً فكتب هذا / على

(١) البيت فى تهذيب اللُّغة : ٤٠٤/١٥ ، ومعجم المقاييس : ٤٩٢/٦ والنهاية : ٣٥١/٤ ، واللسان : ( ملاً ) .

وهو لعبد الشارق بن عبد العزى الجهنى ، من قصبدة اختارها أبو تمام فى الحماسة : ١٣٢ ( رواية الجواليقى ) رقم ( ١٥٣ ) أولها :

غيبها وإن كرمت علينا على أضماتها وقد اختوينا فقال ألا أنعموا بالقوم عينا فلم نغدر بفارسهم لدينا كمثل السيل نركب وازعينا فقلنا أحسنى ملا جهيئنا فجلنا جولة ثم ارعوينا أنخنا للكلاكل فارتمينسا مشينا نحوهم ومشوا إلينا

ألا حُييّتِ عنا يارُدَيْنَا ردينة لو رأيت غداة جئنا فأرسلنا أبا عمرو ربيا ودسُّوا فارساً منهم عِشاء فجاءوا عارضاً بَرداً وجئنا فنادوا يالَبهشة إذ رأونا سمعنا دعوة عن ظهر غيب فلما أن تواقفنا قليلاً فلما لم ندع قوساً وسهماً

ولها بقيه وهي من القصائد المنصفة ينصح بقراءتها .

(۲) فى غريب الخطابى: ١٩٨/١ فما بعدها من حديث طويل فى مسند الإمام أحمد: ٢٩٨/٥ ،
 ٣٠٢ ، ٣٠٢ .

وينظر : النهاية : ٣٥١/٤ من حديث أبي قتادة .

(٣) الآيتان : ٢٤ ، ٣٣ .

. ....

الوَقف وذلك على الوَصل . كَمَا كَتَبُوا ﴿ شُفَعَاوُ ﴾ (١) و ﴿ ضُعَفَاوُ ﴾ (٢) و ﴿ ضُعَفَاوُ ﴾ (٢) و ﴿ يَاْبُنُومُ ﴾ (٣) بالواو كلَّ ذلك .

٢٠ – وقوله تعالى : ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَىٰ ﴾ [ ٩٨ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وابنُ عامرٍ بإسكان الواوِ جعلوه نسقاً : كقولك : لقيت زيداً أو عَمْراً .

وقرأ الباقون : ﴿ أَو أَمِنَ ﴾ بفتح الواو جعلها واواً وأدخلت عليها ألفُ الاستفهامِ . وهو الاختيارُ ؛ لأنه مثل قوله : ﴿ أَفَامِنْتُمْ ﴾ .

وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ في ( الصَّاهَات ) و ( الواقعة ) ساكنةً أيضا . وفارقهم ابنُ كثيرٍ في هذين .

٢١ - وقوله تعالى : ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ [ ٩٦ ] .
 قرأ ابن عامر وحده : ﴿ لَفَتَحْنَا ﴾ أى : مرة بعد أخرى .
 والباقون يخففون .

٢٢ – وقوله تعالى : ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ ﴾ [ ١٠٥ ] قرأ نافع وحده ﴿ حَقِيقٌ على ﴾ مشدّدة الياء ، أي : واجبٌ على ، ويجبُ على ، فالياء الأخيرة ياءُ الإضافة ، والأولى من نفسِ الكلمةِ فأدغمت الأولى في الثانية ، وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين على أصلها ، ومثله ( لَدَيَّ ) و ( إلى ) ولو قرأ قارئة ﴿ عَلِيٍّ ﴾ مثل ﴿ مُصْرِخِيٍّ ﴾ (٤) جازَ عند بعض النحويين . وبعضهم يراهُ لئناً .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه : آية : ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهم : آية : ٢٢ .

وقرأ الباقون ﴿ حقيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا ﴾ وحجتهم قراءة عبد الله : ﴿ حقيق بأن لا ﴾ (١) .

فحدَّثنى ابنُ مُجاهدٍ عن السَّمَّرِيِّ عن الفَرَّاءِ قال (٢) الباء بمعنى «على » كقول العرب / رمى عن القوس وبالقوس ، وفلانٌ على حالٍ حسنة ويحالٍ حسنة . وقال غيرُ الفراء : في قراءة عبد الله ﴿ حقيق أن لا ﴾ بغير باءٍ ، فإن في قراءة نافع في موضع رفع ، وفي قراءة الباقين في موضع نصبٍ وفي موضع خفض .

٢٣ – وقوله تعالى : ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [ ١١١ ] .

قرأ أبو عَمْرِو وابنُ كثيرِ بهمزة ساكنة جعلاه من أرجئت الأمر أى : أخرته ، ومنهم ( المُرْجِئَةُ ) ، لأنَّهم أرجأوا العَمَلَ فقالوا : الإيمان قول بلا عَمَلِ وأخطأوا ؛ لأنَّ الله تَعالى ذم قوما آمنوا بألسنتهم ولم تُؤمن قُلُوبهم ، وهم المنافقون ، فقال تعالى : ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنتهم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (٣) فلا يصحُّ الإيمان إلا بثلاثة أشياء نطق باللَّسان وعملُ بالجوارج وعقد بالقَلْبِ . وعلامةُ الجزم في أرجِئهُ سكون الهمزة ، كما تقول : أقرىُ ، زيداً السلامَ ثم تُكنى فتقول أَقْرِئهُ .

وكان أبو عَمْرِو يصلُ الهائين بضمةٍ مختلسة ، وابن كثير يَلْفِظُهُ كالواو ﴿ أرجهو وأحاهو ﴾ . وقد بيَّنتُ علة ذلك فيما سلف .

وقرأ نافعٌ والكسائي في رواية : ورش بالصّلة ﴿ أرجهي وأخاه ﴾ ، ويسقطان الياء للجزم ويصلان الهاء بياءٍ ؛ لانكسار ما قبلهما ، أعنى أرجهي ، وهما لغتان

<sup>(</sup>١) قراءته في معاني القرآن للفراء : ٣٨٦/١ ، والبحر المحيط : ٣٥٦/٤ وهي قراءة أُبِّي .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن : ٣٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : آية : ١١ .

أرجأتُ وأرجيتُ وكذلك : ﴿ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ ﴾ (١) و ﴿ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ ﴾ . وقرأ عاصمٌ وحمزةُ بتَرْكِ الهَمْزَةِ أيضاً غيرَ أنهما أسكنا الهاء ﴿ أَرْجِهُ ﴾ وإنّما سكنت / الهاءُ توهماً أن الهاءَ آخرُ الكلمةِ ، أو تخفيفاً ، لما طالت الكلمة بالهاء .

189

وقرأ ابن عامرٍ فى روايةِ هشام بن عمَّارٍ ﴿ أَرجئهى ﴾ – بالهمز وكسر الهاء مع الصلة – وفى رواية ابن ذكوان ﴿ أَرجئه ﴾ بالهمز وكسر الهاء بغير الصّلة .

فقال ابنُ مجاهدٍ هو غَلَطٌ ، وكذلك عند النحويين هو غَلَطٌ ؛ لأنَّ الكسرة لا تجوزُ في الهاء إذا سَكَنَ ما قبلها نحو منهم واضربهم ، وله وجه عندى ؛ وذلك : أن الهمزة لما سَكَنَتْ للجَرْم وبعدها الهاءُ ساكنةٌ على لغةٍ من يسكن كسر الهاء ، لالتقاء الساكنين ، وليس هذا كقولهم : منهم واضربهم ؛ لأن الهاء هنالك لا تكون إلا متحركةً ، فيُحمل قول مَن خطًاه أن يكون خطأ الرِّواية ولم يُنعم النَّظر في هذا الحرف .

وقد اجترأ جماعةً فى الطَّعن على هؤلاء السَّبعة فى بعض حُروفهم وليس واحد منهم عندى لاحِناً بحمدِ الله . فإن قال قائل : فقد لحَّنَ يُونس والخليلُ وسيبويه رضى الله عنهم حمزة فى قراءته ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا ﴾ .

فالجوابُ عن ذٰلِكَ كالجوابِ فيما سَلَفَ ؛ لأنَّ هؤلاء – وإن كانوا أَثِمَّةً – فربَّما لم يأخُذُوا أَنفسهم بالاحتجاج لكلِّ من يَروى عن هؤلاء السَّبعة كعناية غيرِهم به ، وستَرى الاحتجاج لحمزة وجميع ما يُلَحَّنُ فيه ، ولا قوة إلا بالله .

ولابنِ كثيرٍ نحو ﴿ وَكَشَفَتْ عن ساقيها ﴾ (٢) ﴿ ثم ائتُوا صَفّاً ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورةُ الأحزاب : آية : ٥١ ، وهي سبعية .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : آية : ٦٤ .

18.

و ﴿ بمصرخيٍّ ﴾ <sup>(۱)</sup> و ﴿ مكر السيىء ﴾ <sup>(۲)</sup> و ﴿ قال فرعون ﴾ <sup>(۳)</sup> و ﴿ آمنتم ﴾ <sup>(٤)</sup> في مواضعها إن شاء الله .

٢٤ – وقوله تَعالىٰ : ﴿ بِكُلِّ سَحْرٍ عَلِيمٍ ﴾ [ ١١٢ ] / .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ سَحَّـٰرٍ ﴾ مشدّداً على فعَّالٍ بتأخير الأَلفِ في جميع القرآن .

وقرأ الباقون ﴿ سلحر ﴾ إلا في ﴿ الشُّعراء ﴾ (٥) فإنهم أجمعوا على ﴿ سَحَّرٍ عَلِيمٍ ﴾ إذ كانت كذلك كُتِبَتْ في المُصحف ، وسحَّارٌ أبلغُ من ساحرٍ ؛ لأنَّه لمن تكرر الفعل منه ، ففاعل يصلح لزمانين للحال والاستقبال ، فإذا شدَّدت دلَّ على المُضي ، تقديره : إنه سَحَرَ مرةً بعد مرةٍ كقولك : آتيك برجل خارجٍ إلى مكة أي : سيخرج . فإذا قلت : آتيتك برجل خرَّاجٍ إلى مكة أي : قد خَرَجَ مرةً بعد أخرى قال الشاعر (١) :

<sup>(</sup>١) سورة إبراهم : آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : آية ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : آية : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : آية ١٢ .

<sup>(</sup>٥) الآية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) أنشده المؤلف – ابن خالويه – في شرح الفصيح :

والبيت لأمية بن أبي عائذ الهذليّ في شرح أشعار الهذليين : ٤٩١ من قصيدة أولها :

لمن الدّيار بعَلْى فالأخراص فالسُّودتين فمجمع الأبواص فظهاء أظلم فالنُّطوف فصائف فالنم فالبرقــــات فالأنحاص

قال السُّكرى فى شرحه: « يقال: التَحص فى كذا وكذا : إذا نشب فيه ... ويقال : وقع فى حيص بيص أي فى ضيق .. ويقال : وقع فى حيص بيص أي فى ضيق . قال : صيرفًا : أتصرف فى الأمور . وتلتحصنى : تنشب بى لَحَصَ فى الأمر : إذا نشب فيه . ولحاص : فَعَالِ من لحص يلحص من النشوب . ويقال : وقع فى حَيْصَ بَيْصَ وَحِيصَ بِيصَ : إذا وقع فى أمرٍ لا يخرج منه » .

#### قَدْ كُنْتُ خَرَّاجاً وَلُوجاً صَيْرَفاً لَمْ تَلْتَحِصْنِي حَيصَ بَيصَ لَحَاصِ

أي: في بلادٍ.

٢٥ – وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَنَا لَأُجْرًا ﴾ [ ١١٣ ] .

قرأ ابنُ كثير ونافعٌ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ إِنَّ لَنَا ﴾ على لفظ الحَبَرِ ﴿ فَإِنَّ ﴾ حرفٌ أداةُ تؤكّد الخبَر ، تنصب الاسمَ وترفعُ الخبر ، وقرؤًا في ( الشُّعراء ) (١) ﴿ أَيُنَ ﴾ بالاستفهام ، فلما اجتَمعت همزتان ليَّنُوا الثانيةَ .

وقرأ أبو عمرو كليهما بالمَدِّ على الاستفهام .

وقرأ الباقون ﴿ أَئِنَّ ﴾ بهمزتين على الأصل .

٢٦ – وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هَيِ تُلْقَفُ ﴾ [ ١١٧ ] .

روى حفصٌ عن عاصم: ﴿ تُلْقَفُ ﴾ بسكون اللام وتخفيف القاف من لَقِفَ يَلْقَفُ مثل عَلِمَ يَعْلَمُ ، ومعناه : يَلْتَقِمُ الشيءَ ويَلْتَهِمُهُ ، وذلك أنَّ موسى عليه السَّلام لما عاين السَّحرة وكيدهم وما قد اختلقوه ألقى عَصَاهُ فإذا هي حيَّةٌ يبتلع ما صنعوه / .

وقرأ الباقون : ﴿ تَلَقَّفُ ﴾ أرادوا : تَتَلَقَّفُ فخزلوا إحدى التاءين مثل : ﴿ يَذَّكُرُ ﴾ (٢) ﴿ وَتُسَاقِطُ ﴾ (٣) فيمن خفف .

<sup>=</sup> وذكر الصّنغانى فى كتاب ( فَعَالِ ) لَحاصِ وأنشد البيت و ( حَيص بَيص ) : لقب لأبى الفوارس سعد بن محمد بن صيفى ، شاعر مشهور توفى سنة أربع وسبعين وخمسمائة له ديوان شعر فى ثلاث مجلدات طبع فى بغداد سنة ١٩٧٤ هـ .

أخباره فى وفيات الأعيان : ٣٦٢/٢ ، وطبقات الشافعيَّة : ٩١/٧ ... وغيرها . ذكره الحافظ ابن حجر فى نزهة الألباب فى الألقاب : ٢٢٤/١ .

<sup>(</sup>١) الآية : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : آية ٢٥ .

وقرأ ابنُ كثيرٍ في رواية ابن أبي بَزَّة ﴿ فَإِذَا هِمَى تَّلَقَّفُ ﴾ بتشديد التاء ؛ أراد : تتلقف فأدغمَ ، ومثله ﴿ نَارا تَّلَظَّى ﴾ (١) ﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾ (٢) .

٢٧ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَونُ ءَامَنْتُمْ بِهِ ﴾ [ ١٢٣ ] .

فيه خمسُ قراءاتٍ :

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ وحمزةُ والكسائِيُّ ﴿ ءَاامنتم ﴾ بثلاث ألفات ، الهمزة الأولى توبيخ في لفظ الاستفهام .

والثانية : ألف القطع .

والثالثة سَنَخِيَّةٌ ، والأصل فيه دخول التوبيخ ﴿ ءَأَامنتتُم ﴾ بهمزةٍ بعدها ألف مليَّنة ، الأصل : اآمنتم فخفف مثل آدم وآزر .

وقرأ أبو عمرو ونافعٌ بتليين الثانية والثالثة ﴿ آامنتم ﴾ .

وروى حفصٌ عن عاصمٍ : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ ﴾ على لفظ الخبر بغير استفهام ، فقال الفَرَّاءُ (٣) : آمنتم : صدقتم وآامنتم بالاستفهام أجعلتم له الَّذى أرادَ .

وقرأ ابنُ كثيرٍ فى رواية ابن أبي بَزَّةَ عن أبى الإِخْوِيْط (٤): ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَآمَنْتُمْ ﴾ يلفظه كالواو ولا همزة بعدها ، فيكون هذا على أن أشبع ضمَّة نون فرعون حتَّى صارَت كالواوِ ، كما روى وَرْشٌ عن نافعٌ: ﴿ نَعْبُدُو وَإِيَّاكَ نَسْعِينُ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الليل : آية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات آية : ١١ .

<sup>(</sup>٣) معانى القُران : ٣٩١/١ .

<sup>(</sup>٤) اسمه وهب بن واضح تقلم ذكره .

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة : آية : ٥ .

بإشباع الضَّمة وهو لغةٌ للعربِ ، قال زيدو ، وجاءنى بكرُو ، وقال الأعشى (١) : « وَيْلِي عَلَيْكَ وَوَيْلِي مِنْكَ يَارَجُلُو »

﴿ وَءَامَنْتُمْ ﴾ / على الخَبَرِ .

وروى قُنْبُلَ عن ابن كثيرٍ : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَأَمْنَتُمْ بِهِ ﴾ بواوٍ بعدها همزةً ساكنةً . فقال ابنُ مجاهدٍ رحمه الله : خطأً (٢) .

وله عندى وجة فى العَرَبِيَّةِ ، وذلك : أنه ليَّن ألفَ القطع التى هى همزةً فصارت واوًا ؛ لانضمام ما قبلها فرجعت الهمزة التى هى فاء الفعلِ قبل أن تليَّن كا تقول : أؤمر ، من أمر يأمر جعلت الهمزة التى هى فاء الفعلِ واواً ، لانضمام ما قبلها فإن ذهبت ألف الوصل رجعت الهمزة فقلت : ﴿ وأُمْر أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ ﴾ (٣) .

فإن قال قائل : فإنَّ الواوَ إذا كانت مليَّنةً من همزةٍ يجب أن تكونَ ساكنةً ؟

فالجَوابُ فى ذلك أنَّ الواوَ السَّاكنةَ إذا لقِيَها ساكنٌ آخر حُركت لالتقاء السَّاكنين ، وكذلك الياءُ نحو : ﴿ لَتَرَوُنَّ الجَحِيمَ ﴾ (٤) و ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ٤٣ ( الصبح المنير ) وصدره :

ه قالت هُريرة لما جئت زائرها ه

<sup>(</sup>٢) السبعة : ٢٩٠ وعبارته : « وأحسبه وهم » .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : آية : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة التكاثر : آية ٦ . .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم : آية : ٢٦ .

فإن قيل : فهلَّا حركتها بكسرٍ أو ضَمُّ ؟

فالجَوابُ في ذلك : أنَّ الكسرةَ والضَّمةَ تستثقلان على الواوِ حتى تَصيرَ همزةً .

وعلَّةٌ أُخرى : أن قبلَ الواوِ ضمَّةٌ فكرِهُوا الخروج من كسرٍ إلى ضمَّ فافهم ذلكَ فإنّه لَطِيفٌ جدًّا .

٢٨ - وقوله تَعالى : ﴿ سَنُقَتُلُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [ ١٢٧ ] ﴿ ويَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [ ١٤١ ] .

قرأهما نافعٌ بالتَّخفيف .

وقرأهما الباقون بالتَّشديد جعلوه من التَّقتيل مرةً بعدَ مرةٍ . غير أن ابنَ كثيرٍ كان يخفف ﴿ سَنَقْتُلُ ﴾ ويثِّقل : ﴿ ويُقَتِّلُونَ ﴾ .

٢٩ – وقوله تَعالى : ﴿ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [ ١٢٨ ] .

روى حفصٌ عن عاصمٍ فى روايةٍ هُبَيْرَةَ ﴿ يُوَرِّنُهَا ﴾ بفتح الواو / وتشديد ١٤٣ الرَّاء من وَرَّثَ يورِّث كأنه مرةً بعدَ أخرى .

وقرأ الباقون ﴿ يُورِثُهَا ﴾ بالتَّخفيف من أفعل يُفْعِلُ ، وهو الاختيار ؛ لأن شاهده قوله تعالى : ﴿ كَذَلْكَ وَأُورُنْنَهَا ﴾ (١) ﴿ وَأُورَثْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا ﴾ [ ١٣٧ ] [ كأنَّ حفصاً ] (٢) ذهب إلى قوله في الحديث (٣) « مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّنُهُ الله علمَ مالَمْ يَعْلَمُ » هكذا لفظُ الحديثِ .

٣٠ – وقوله تعالى : ﴿ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [ ١٣٧ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ وابنُ عامرٍ ﴿ يَعْرُشُونَ ﴾ . بالضم ، ومعناه : يبنون

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: آية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وكان حفص ذهب ... » .

<sup>(</sup>٣) الحديث في تفسير القرطبي : ٣٦٤/١٣ ، والدر المنثور : ٣٧٢/١ .

وقرأ الباقون بالكسرِ ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ .

٣١ – فأمَّا قوله : ﴿ يَعْكُِفُونَ على أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ [ ١٣٨ ] .

فإنَّ جِمزةَ والكِسَائِيُّ قرآه بكسر الكافِ.

والباقون بالضم ، وهما لُغتان ، يعكِف ويعكُف . ويعرِشُ ويعرُشُ . ومعنى يعكفون : يواظبون عليه ويقيمون عليه ، وكل من لزم شيئاً فقد عَكَفَ عليه ومنه الاعتكاف في المساجد .

فأقل الاعتكاف عند الشافعي ساعة ، وعند غيره يوم وليلة . ولا يجيزون الاعتكاف ، أعنى هؤلاء إلّا مع الصَّوْم .

وحُجَّةُ الشَّافِعِيّ – رضى الله عنه – أن عُمَرَ قال : « يارسول الله : كنتُ نذرتُ في الجاهِلِيَّة أن أعتكف ليلةً فقال له النبي عَلِيْكَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ » (١) فلو كان الصَّومُ واجباً ما جازَ الاعتكاف لَيْلاً ؛ لأنَّ الصومَ باللَّيْل محال .

واعلم أن كلَّ فعلِ كان ماضيه مفتوح العين فإنَّ مستقبله يجوز كَسْرُهُ وضَمَّهُ . أما ما كان ماضيه مكسوراً فالمضارع / منه مفتوحٌ ، وما كان ماضيه مضموماً فالمُستقبل بالضمِّ أيضاً . نحو ظَرُفَ يَظْرُفُ . فهذا جملةُ هذا الباب . وقد يشذَّ منه الأحرف وقد بينتُها في غير هذا الموضع .

٣٢ - وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ [ ١٤١ ] . قرأ ابنُ عامرٍ وحده : ﴿ وَإِذْ نَجَّاكُمْ ﴾ وكذلك هي في مصاحفهم . والباقون : ﴿ أَنْجَيْنَاكُمْ ﴾ .

وإذْ متعلقة بفعل ، التقدير : واذكروا إذْ أنجيناكم . ومعنى أنجيناكم : أنجينا أباكم

<sup>(</sup>۱) الحديث في صحيح البخاري : ۱۷۷/۸ كتاب الإيمان والنذور ( باب إذا نذر أو حلف أن لايكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم وينظر فتح الباري : ۱۷۷/۸ رقم ( ٦٦٩٧ ) . وينظر : صحيح مسلم : ١٢٢٧/٣ رقم ( ١٦٥٦ ) ومسند أحمد : ٣٥/٢ .

[ وأَحْيَيْنَاكُمْ ] فوعظهم الله تعالى لئلا ينزل بهم نقمته إذا حالفوا .

٣٣ – وقوله تعالى : ﴿ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ [ ١٤٣ ] .

قرأ حمزةُ والكسائِيُّ : ﴿ دَكَّاءَ ﴾ ممدوداً ، جعله صفةً ، والتقدير : فجعل الجبل أرضاً ملساءَ دكَّاءَ كقولِ العربِ (١) ناقةٌ دكاءُ : لاسنامَ لها ، فأقيمت الصفةُ مقامَ الموصوفِ .

وقرأ الباقون : ﴿ دَكًا ﴾ جعلوه مصدرًا كقوله : ﴿ دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًا ﴾ (٢) غير أن هذا قد ذكر الفعل الذي صدر عن مصدره لفظاً ، وقوله : ﴿ فَجَعَلَهُ ﴾ ليس من لفظ دَكًا . غير أنه بمعناه فَكَأَنَّ التقدير : فلما تجلَّى ربُّه للجَبَل دكه دكاً .

إلا عاصماً فإنه كان يمدُّ الذي في ( الكَهْف ) ويقصر هاهنا كأنه جمع بين اللَّغتين لينبيء أنَّ هذه جائزة وهذه جائزة ، فمن مدَّ جمعها دكاوات ، ومَن قَصَرَ لم يُثنِّ ولم يجمع ؛ لأنه مصدر ، وحكى لى عن بعضِ القُرَّاءِ أنه قرأ ﴿ دُكًّا ﴾ بالضم والقصر (٣) / فيكون مصدراً وجمعاً . والاختيار أنَّ الدَكَّ الأرض الذَّليلة .

٣٤ – وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ ﴾ [ ١٤٦ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ : ﴿ الرَّشَلِدِ ﴾ بفتح الراء والشين .

وقرأ الباقون بضم الرَّاء وجزم الشِّين ﴿ سَبِيْلَ الرُّشْدِ ﴾ .

فقال قومٌ: هما لُغَتَان مثل السُّقم والسَّقم والحُزن والحَزن ، وقال

<sup>(</sup>١) الإبل للأصمعي:

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : آية ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن وثاب ، والقراءة في الكشاف : ٩١/٢ ، والبحر المحيط : ٣٨٥/٤ .

أبو عَمرِو: الرُّشد: الصّلاح. والرَّشد: في الدِّين فلذلك كان يقرأ التي في الكهف ﴿ رَشَدًا ﴾ (١).

وقال أبو عُبَيْدٍ : الاختيار : الرُّشْدُ – بالضَمِّ والإسكان – لأنَّ القُراء أجمعوا على قوله : ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهِم رُشْداً ﴾ (٢) فهذا مِثْلُهُ .

قال أبو عبدِ الله رضي الله عنه : وكذلك : ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ (٣) والغَيُّ : ها هنا الضَّلالُ يقال غَوَي الرجل يَغْوِى : إذا صار من أهلِ الغَيِّ ، والغِوَايَةُ : الضَّلالة . وأمَّا غَوِى – بكسرِ الواوِ – يَغْوَى غَوَّى فشيئان :

يقال في السَّخلة إذا بَشمت من كثرة الشُّرب للَّبن ، وإذا هَزُلَتْ من قلّة الشُّرب ، ويُنْشَدُ (٤) :

مُعَطَّفَةُ الْأَثْنَاءِ لَيْسَ فَصِيلُها برازِئِهَا دَرًّا ولاميَّتٍ غَوِى

اللَّرُّ: اللَّبَنُ، ومن ذلك قولهم: لله درك، أي: لله صالح عَمَلِكَ، وذلك أنَّ العربَ كانت تفتضُّ الكرش لشرب مائه وتفصد العرق لتشرب اللَّمَ فكان أفضل ما يشربون اللَّبن وهو الدُّرة فأمَّا قوله: ﴿ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ أفضل ما يشربون اللَّبن وهو الدِّرة فأمَّا قوله في كلا القراءتين تعودُ على / [ ١٤٦] فإن أُبيًّا قرأ (٥) ﴿ لَا يَتَّخِذُوهَا ﴾ فالهاء في كلا القراءتين تعودُ على / السَّبيل ؛ لأنَّ العربَ تُذكِّرُ السَّبِيلَ وتُؤنَّتُهُ ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَذْهِ سَبِيلِي ﴾ (٢) وقالَ في موضع آخر : ﴿ قَصْد السَّبِيلِ ومِنْهَا جائِرٌ ﴾ (٧) فأمًّا ابنُ

. . .

<sup>(</sup>١) الآيتان : ١٠ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٤) أنشده المؤلف في شرح الفصيح: ورقة: ٢، وهو في التاج ( غوى ): لعامر المجنون ، وفي عهذيب اللغة: ٢١٨/٨ ، واللسان ( غوى ) دون نسبة .

<sup>(</sup>٥) قراءة أبنَّ في البحر المجيط : ٣٩٠/٤ لابن أبي عبلة .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف : آية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل : آية ٩

عامر فإنه قرأ في الكهف (١) ﴿ رُشُداً ﴾ بضمتين أتبع الضّمَّ الضّمَّ كَمَا قرأ أيضاً: ﴿ وَأَقْرَبَ رُحُماً ﴾ (١) وكما قرأ عيسى بن عُمر: ﴿ أَلَيْسَ الصُّبُح بِقَرِيبٍ ﴾ (٢).

٣٥ – وقوله تَعالى : ﴿ برِسَلْاتِي وَبِكَلْمِيْ ﴾ [ ١٤٤ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ بالتَّوحيد ؛ لأن الرِّسالةَ الواحدةَ قد يكونُ معها كلمات .

وقرأ الباقون بالجمع ليكون أشكل بالكلمات ويجوز أن يكون أرسله مراراً . ٣٦ - وقوله [ تعالى ] : ﴿ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلاً جَسَداً ﴾ [ ١٤٨ ] . قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بكسر الحاءِ واللَّام .

والباقون بالضمَّم على أصلِ الكلمةِ وذلك أن الحُلي جمع حُلْي مثل حُقوٍ وحُقِيً ووزن حُلَّى: فعول والأصل: حُلُوْيٌ فلما اجتمعت واو وياء والسابقُ ساكنٌ قلبوا من الواوِ ياءً وأدغموا كما تقول: شويت اللحم شيًّا، وكويته كيًّا، وهذه عشرى لا عشروك، وهؤلاء زيدى، فذهبت النون للإضافة، وقلبوا من الواو ياءً وأدغموا.

وأمَّا مَنْ كَسَرَ فقال ﴿ حِلِيَهِمْ ﴾ فإنه استثقل الضمة مع الياءِ كما تُستثقلُ مع الكسرة فكسر الحاء بخاورة اللهم ، ومثله ﴿ عِتِيًّا ﴾ ﴿ وجِثِيًّا ﴾ ﴿ وبِكِيًّا ﴾ : ﴿ من حَلْيهِمْ عجلاً جَسَداً ﴾ بفتح الحاء وجزم

<sup>(</sup>١) الآيتان : ٢٦ ، ٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) سورة هود : آية ۸۱ ، وقراءة عيسي في تفسير القرطبي : ۸۱/۹ ، والبحر المحيط :
 ۲٤٩/٥ .

 <sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس: ١٣٨/١ ، وتفسير القرطبي: ٢٨٤/٧ والبحر المحيط: ٣٩٢/٤ ،
 والنشر: ٢٧٢/٢ .

اللاَّم ، جعله واحداً . والجسد : الذي لا يتكلَّمُ ألا تسمع قوله : (١) ﴿ أَلَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ وذلك أن بنى إسرائيل قالوا لموسى ﴿ إِجْعَلْ لَنَا إِلَهِا ﴾ أي : صَنَماً نعبده كما أن لقوم فرعون أصناماً عَمَدَ السامري – فكان مطاعاً في قومه – إلى حُلِيّ عنده وعندهم فجعله عجلاً وفَوَّهَهُ فكان يصَّوتُ إذا خَرَقته الرِّيحُ فذلك قوله : ﴿ [ لَهُ ] خُوارٌ ﴾ .

وقال آخرون : بل تَنَاول من أثر حافر فرس جبريل عَلَيْكُ تراباً فلما اتخذ العجل ألقاه في جوفه فكان يَنْخُرُهُ .

وقال آخرون : إنما خار مرَّةً واحدةً ثم لم يعد .

واسمُ فرسِ جبريل عليه السَّلام : حيزوم .

٣٧ – وقولُهُ تَعالى : ﴿ لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾ [ ١٤٩ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ تَرْحَمْنَا ﴾ بالتاءِ خطابٌ لله تَعالى . ﴿ رَبَّنَا ﴾ بالنَّصب على النَّداء المضاف ، تقديره : ياربَّنا ، واحتجا بحرفِ أُبيِّ (٢) ﴿ رَبَّنَا لَكُ لَمْ تَرْحَمْنَا ﴾ .

وقرأ الباقون : ﴿ لَقِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا ﴾ بالياء و ﴿ رَبُّنَا ﴾ بالرّفع على الجبرِ . والله تعالى هو الفاعل .

٣٨ – وقوله تعالى : ﴿ قَالَ ابنَ أُمَّ ﴾ [ ١٥٠ ] .

قرأ أهلُ الكوفة إلا حفصاً ، وابنُ عامرٍ ﴿ أُمُّ ﴾ بكسرِ الميمِ على الإضافة من غير ياءٍ .

والاختيارُ كسر الميم - وإن تثبت الياء - لأن الياء إنما تسقط من المنادى نحو ياقوم وياعبادِ وياربٌ ، لا من المضاف إليه . فالصَّواب يا ابن أحى

<sup>(</sup>١) سورة طه : آية : ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) القراءة في معانى القُرآن للفَرَّاء : ٣٩٣/١ ، والبحر المحيط : ٣٩٤/٤ .

وياابن أُمِّي ، قال الشاعر (١) :

يَاابنَ أُمِّي وياشُقَيِّقَ نَفْسِي لِدَهْ كَنُودِ كَنُودِ

وقرأ الباقون : ﴿ يَاابْنَ أُمَّ ﴾ بفتح الميمِ فلهم حجتان : إحداهما : أنَّهم / محلوا الاسمين اسماً واحداً فبنيا على الفَتح كما تقول : هو جارى بَيْتَ بَيْتَ ، ولقيته كفَّةً كفَّةً ، وعندى خمسةَ عشرَ ، وإنما فعلوا ذلك لكثرة الاستعمال ، وكذلك يا ابنَ عمَّ ولا يستعملون ذلك في غيرهما .

(۱) البيت لأبي زبيد الطائى فى ديوانه : ٤٨ و ( شعراء إسلاميُّون : ٥٩٧ ) يرثى اللجلاج ابن أخيه الذى مات عَطَشاً فى طريق مكة ، وكان من أحبّ الناس إليه ، وهى من المراثى المشهورة اختارها اليَزيدى والقُرشى .. أوّلها

وظلالٌ تأميل نيل الخلودِ غرضاً للمنون نصبَ العودِ فمصيب أوصاف غير بعيدِ

في ضريح عليه عبٌّ ثقيلً

ياابن حسناء شق نفسي ياللج

إنَّ طول الحياة غير سعود علَّل المرء بالرَّجاء ويُضحى

يوم فارقته بأعلى الصّعيدِ من ترابٍ وجندلٍ منضودِ

ورواية البيت فيه :

للاج خليتني لدهر شديد

ويروى :

« ياابن حسناء ياشُقَيُّقَ نفسي «

وفی عجزه روایات أخری .

والشاهد فى الكتاب : ٣١٩/١ ، والجمل : ١٧٣ ، وشروح أبياتهما ، ومجاز القرآن : ٢٥١/٢ ، والمقتضب : ٢٠٠/٤ وأمالى ابن الشجرى : ٢٤/٢ ، ١٣١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١٣/٢ ، وشرح الشواهد للعينى : ٢٢٢/٤ .

( ١٤ - إعراب القراءات جد ١ )

1 5 A

والحُجَّةُ الثانيةُ : أنَّهم أرادُوا النُّدبة يابنَ أُمَّاهُ ويابنَ عمَّاهُ .

٣٩ – وقوله تَعالى : ﴿ وَيَضِعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [ ١٥٧ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ : ﴿ آصَـٰرَهُمْ ﴾ بالجَمْعِ ، أي : أثقالهم .

وقرأ الباقون : ﴿ إِصْرَهُمْ ﴾ بالتَّوحيدِ ، فالهمزة فى الواحدِ أَصليَّةٌ ، وهى فاءُ الفعلِ ، وإصرٌ مثل جِذْعٌ .

وفى قراءة ابن عامر همزتان ، الأولى ألف الجمع ، والثانية أصليّة ، فلما اجْتَمَعَ همزتان لينوا الثانية ، والأصل أأصارٌ ، فلينت الثانية ، ووزنه أفعال مثل أُجذاع .

. ٤ - وقوله تعالى : ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَاتِكُمْ ﴾ [ ١٦١ ] .

قرأ نافعٌ وحده ﴿ تُعْفَرْ ﴾ بالتَّاءِ والضَّمِّ ﴿ خَطِيَئَاتُكُمْ ﴾ بالجَمْعِ وبضمّ التاء جعلها اسمَ ما لم يسمّ فاعله .

وقرأ ابن عامر بالتاء أيضاً إلاّ أنه وحّدَ فقرأ : ﴿ خَطِيّتُكُمْ ﴾ .

وقرأ أبو عمرو : ﴿ نَغْفِرْ ﴾ بالنُّون ﴿ خَطَيَاكُمْ ﴾ بالجمع ، جمع للتَّكسير .

وقرأ نافعٌ بجمع السلامة كما تقول : رزيَّةٌ ورَزَايَا ورَزَايَاتٌ وقد بيَّنْتُ علَّة ذلك في سورة ( البَقرة ) فأغنى عن الإعادة ها هُنا .

وقرأ الباقون مثل أبي عَمْرِو غير أنَّهم قرأوا ﴿ خَطِيْتُ بِكُمْ ﴾ بكسرِ التَّاء في موضع نصبٍ ، وإنما كسرت لأنَّها غير أصلية ، كما تقول : رأيت سماواتٍ ودخلت حَمَّامات .

٤١ – وقوله / تَعالى : ﴿ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ ﴾ [ ١٦٤ ] .

روى حفصٌ عن عاصمٍ ﴿ معذرةً ﴾ بالنصب على المصدر كقولك : اعتذرت اعتذاراً ومعذرةً بمعنّى . وحجّتُهُ : أنَّ الكلام جوابٌ كأنّهم قيل لهم : لِمَ

1 6 9

تَعِظُونَ قوماً الله مهلكهم ؟ فأجابوا فقالوا : نَعِظُهُمْ اعتذاراً إلى ربّهم ، كما يقول القائل : لم وَبَّحْتُ فُلاناً ؟ فتقول : طلباً لتقويمه .

وقرأ الباقون : ﴿ مَعْذِرةٌ ﴾ بالرُّفع ، فلهم حُجَّتان :

إحداهُما: ما قالَ سيبويه (١) – رحمهُ الله – إنَّ معناه : موعظتنا إياهُم معذرةٌ جعلها خبرَ ابتداءِ .

والنَّانيةُ : أنَّ تقديرَها عند أبي عُبَيْدَ : هذه معذرةٌ .

فأمَّا قولُه تَعالى (٢): ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ فقيل: معناه: ولو أسبَلَ سُتُورَهُ: وقال الأخفش: واحدُ المعاذير مِعْذَارٌ.

٤٢ - وقوله تَعالى : ﴿ بِعَذَابِ بَئِيسٍ ﴾ [ ١٦٥ ] .
 قرأ أبو عَمْرٍو وحمزةُ والكِسَائِي ﴿ بَئِيسٍ ﴾ على فَعِيلٍ ، قال الشَّاعِرُ (٣) :
 حَنَقًا عَلَى وَمَا تَرَىٰ
 لي فيْهمُ أَثُراً بَئِيْسا

<sup>(</sup>١) الكتاب : ١٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : آية ١٥ .

يخاطب بها ابن عمه ، الأغانى ١٠١/٣ ، وله فيه قصيدة طويلة مشهورة : أولها : يامن لقلب شديدا لهم محزون أمسى تذكر ريا أم هارون يقول :

ولى ابن عم على ما كان من خلق مختلفان فأقليه ويقلينه الديوان : ٨٨

والشاهد في مجاز القُرآن : ٢٣١/١ ، وتفسير الطبري : ٢٠١/١٣

وقرأ نافعٌ ﴿ بِعَذَابِ بِيسٍ ﴾ بكسر الباء بغير همزٍ ، وينشد : لَمْ تَرْوَ حَتَّى بَلَّتِ الدَّبِيْسَا (أ ولَقَىٰ الَّذَى أَدَّاهُ أَ) أَمراً بِيّسَا

وقرأ ابنُ عامرٍ مثل نافعٍ إلا أنه يهمز ﴿ بِيْسٍ ﴾ بهمزةٍ ساكنةٍ ، وروى خارجةُ عن نافع ﴿ بِعَذَابِ بَيْسٍ ﴾ بفتح الباء مثل بَيْتٍ ، وروى أبو عُبَيْدَةَ عن عُبَيْدٍ عن شبل عن ابنِ كثيرٍ : ﴿ بعذاب بِئيس ﴾ كسر الباء مثل نافعٍ ، إلا أنَّه يمدُّه .

وروى حفص عن عاصم : / ﴿ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ﴾ على فَعِيلِ بكسر العين . وروى أبو بكر عنه : ﴿ بَيْئَسٍ ﴾ على فَيْعَلِ بفتح الهمزة وهو الاختيار مثل صَيْرَفٍ وصَيْقَلِ . فهذه سبعُ قراءات عن السّبعة في هذه الحروف .

وفيها ثلاثُ قراءاتٍ عن غير السُّبُعَةِ:

قرأ الحَسنَ : (٢) ﴿ بعذابِ بئسَ ﴾ كما تقول : بئس ما صنعت . وقرأ طلحة بن مصرِّف : (٣) ﴿ بِعَذَابِ بَئِسٍ ﴾ مثل فَخِذٍ .

وقرأ نَصرُ بن عاصمِ (٤): ﴿ بعذاب بَيَسٍ ﴾ بفتح الباء والياء مثل حَمَلِ فتلك عشرُ قراءاتٍ فَعِيْلٌ وَفَعْلٌ وَفِعْلٌ مهموز وفِعْل غير مهموز وفعَل بفتح السين وفِعِيل مثل شعير وبعير ، وفِعْلٌ وفَعِلٌ وفَعَلٌ .

فأمًّا تَفْسِيرُ هذه الآية فإن أبا بكرٍ محمد بن القاسم الأنبارى رحمه الله حدَّثنى قال : حدَّثنى قال : حدَّثنى عبدُ الله بن محمد ، قال : حدَّثنا يُوسف بن موسى ، قال : حدَّثنا يُحيى بن سُليمان الطَّائِفِيُّ عن ابن جُرَيْج عن عِكْرِمَةَ قال : دَخَلْتُ على ابنِ عَبَّاسٍ وهو ينظر في المُصحف – قبلَ أن يذهبَ بصُرهُ – ويبكى فقلت :

<sup>(</sup>١-١) كذا قرأتها والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٤١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) الصمدر نفسه .

ما يبكيك ياأبا العبّاس جعلنى الله فَدَاكَ ؟ فقال لى : هل تَعرف أَيْلَةَ ؟ قلت : وما أيلة ؟ قال : هى قرية كان فيها ناسٌ من اليّهود ، وكان الله تَعالى قد حرَّم عليهم صيّد الحِيتَانِ فى يوم السّبت فكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَّعًا سماناً فتربض بأقبيتهم وأبنيتهم ، فإذا طَلَبُوها فى غير السّبت لم يدركوها إلا [ بمؤنة ] / شديدة فقال بعضهم لبعض ، أو من قال ذلك منهم : لعلنا لو أخذناها فأكلناها فى غير يوم السبت ، ففعل ذلك أهل بيتٍ منهم فاصطادوا وشووا ، فلما شمَّ جيرانهم رائحة الشِّواءِ قالوا : ألا ترون أن بنى فلان لم يعاقبوا ؟ وفشا فيهم ذلك الفعل حتى افترقوا فرقًا ثلاثًا : فرقة أكلت ، وفرقة نهت ، وفرقة قالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قومًا الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيداً ﴾ .

فأمًّا الفرقةُ التي نَهت فإنهم قالوا: ياقومُ إنا نحذركم غَضَبَ الله وعقابه وأن يصيبكم بمسخ أو قذف أو خسف ، أو ببعض ما عنده من العذاب ، والله لانبايتكم في موضع ، ثم خرجوا عنهم ، وغدوا عليهم فقرعوا عليهم الباب باب القرية فلم يكلمهم أحد ، فجاءوا بسلم وأسندوه إلى السور ، ورق منهم راق عليه فلما أشرف قال : ياعبادَ الله فإذا هي قردة لها أذناب تعاوى يقولها ثلاثاً ، ثم نزل ففتح الباب فدخلوا عليهم ، فعرفت القردة أنسابها من الإنس ، ولم يعرف الإنس فتحرك به أنسابها من القردة ، فكان القردة تأتى نسيبها وقريبها (١) من الإنس فتحرك به وتشير إليه . فيقول : أنت فلان فيشير برأسه ، أي : نعم ويبكي ، وكانت القردة تأتى نسيبها وقريبها من الإنس فتفعل مثل ذلك ، فقالوا / لهم : أما إنًا فقد حذرناكم غَضَبَ الله وعقابه أن يصيبكم الله بمسخ أو قذف أو خسف ، أو ببعض ما عنده من العذاب .

قال ابن عباس : فاسمع الله يقول : ﴿ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانوا يَفْسُقُونَ ﴾ [ ١٦٥ ] .

ولا أدرى ما فَعَلَت الفِرقةُ النَّالثةُ ، فكم قد رأينا منكراً فلم نُغيِّره ؟!

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ نسيبه وقريبه ﴾ .

قال عكرمةُ: فقلتُ: ياأبا العبَّاس - جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ - ألا ترى أنهم قد أنكروا حينَ قالوا: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قوماً الله مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ﴾ قال: فأعجبه ذلك من قوله وأمر له ببردين غَلِيظَيْنِ كساهُ بهما (١).

قال أبو عبدِ الله – رضَى الله عنه – : فعلى هذا التَّفسير الاختيارُ أن يَقِفَ على قولِهِ : ﴿ وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ ﴾ [ ١٦٣ ] .

٤٣ - قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالكِتَبْ ﴾ [ ١٧٠ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبى بكرٍ بالتَّخفيف هاهُنا وفي ( المُمْتَحَنَةُ ) (٢) وقرأ أبو عَمرِو بالتَّشديد .

وقرأ الباقون في ( الأعراف ) بالتَّشديد ، فمَنْ خفَّفَ احتج بقوله تعالى : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٣) وبقوله : ﴿ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ (٤) ولم يقل مَسِّكُ وَمَا أَمْسَكُواْ بِالْكِتَبِ ﴾(٥) . يقل مَسِّكُ . ومن شدَّد احتج بقراءة أُبَيِّ : ﴿ والَّذِين مَسَّكُواْ بِالْكِتَبِ ﴾(٥) .

٤٤ – وقوله تَعالى : ﴿ مَن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاهِمْ ﴾ [ ١٧٢ ] .

قرأ نافعٌ وأبو عَمْرِو وابنُ عامرٍ ﴿ ذُرِّيَاتِهِمْ ﴾ على الجِمَاعِ وكسرِ التَّاءِ ، وهو في موضع نصبٍ ؛ لأنَّ التَّاءَ غيرُ أصليَّةٍ .

الخبر الذى ذكره المؤلف هنا بروايات وطرق مختلفة فى تفسير الطبرى ، خرجها وعلق عليها شيخنا وأستاذنا ومعلَّمنا الأول الأستاذ محمود محمد شاكر نفع الله به وبعلمه ومتعه بالصحة والعافية .
 وجزاه عن العلم وطلابه خيراً ينظر جـ ١٨٦/١٣ – ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : آية ؛ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية ١٠ .

<sup>(</sup>٥) قراءة أُبَىّ في الكشاف : ١٠٢/٢ .

وقرأ الباقون ﴿ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ واحدة ، فاختَلف / النَّاسُ في ذلك فقالَ قومٌ : خلقَ الله تَعالى النَّاس بعضهم من بعض ومسح ظهرَ آدم فأخرج الخلقَ منه كَأَمْثَالَ الذِّرِّ ، فَأَخَذَ العَهْدَ عَلَيْهِم بعقلِ ركنه فيهم فقال : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴾ فهاهُنا الوقف ، فكان يختارُه ابنُ مجاهدٍ ويبتدى بـ « أَنْ » مفتوحةً بفعلٍ مضمر . فكلُّ إنسانٍ إذا بلغَ الحُلُم عَلِمَ بعقله أنَّ الله خالِقُهُ ، واسْتَدلُّ لذلك ، وإنما بَعَثَ الله تعالى الرُّسُل وأوضح البِّراهين ليُؤكِّد الحجَّة عليهم .

٥٤ – وقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَقُولُوا ﴾ ﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾ [ ١٧٢ ؟ ١٧٣ ] . قرأ أبو عمرو وحده بالياء .

والباقون بالتاء .

فمن قرأ بالياء فشاهِدُهُ ﴿ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ .

والتَّاءُ محمولةٌ على ما قَبلها من المُخاطبة في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَسْتُ

٤٦ - وقولُهُ تَعالى : ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَـٰ عِهِ ﴾ [ ١٨٠ ] . قَرَأً حمزةُ وحدَه ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ بفتح الياءِ وكذلك في ﴿ النَّحْلِ ﴾ (١) و ( السَّجدة ) (٢) كُلُّهن بالفَتح .

وقرأ الباقُون بالضَّمِّ إلا الكِسَائِيُّ وحده ، فإنه فتح التي في ( النَّحل ) فقالَ قومٌ : لَحَدَ فِي القَبْرِ وَأَلْحَدَ بمعنَّى واحدٍ ، وقد جاءَ فِي القَبْرِ ٱلْحَدَ قالَ الشَّاعِرُ (٣) :

ما بال عيني لا تنام كأنّما جزعاً على المهديّ أصبحَ ثاوياً جنبى يقيك التربّ لهفى ليتنى أأقيم بعدك بالمدينة بينهم بأبى وأمرٌ، من شهدت وفاته

<sup>(</sup>١) الآية : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) السجدة ( فصّلت ) : ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه : ٢٦٩ من قصيدة يرثى فيها النبي عَيْضُهُ أُولِهَا : كُحلت مآقيها بكحل الأرمد ياخيرَ من وطئ الحصا لا تبعدِ غيَّبتُ قبلك في بقيع الغرقدِ يالهف نفسي ليتنبي لم أولدِ في يوم الاثنين النَّبي المهتدِي

## يَاوَيْحَ أَنْصَارِ النَّبِيِّ ونَسْلِهِ بَعْدَ المُغَيَّبِ فِي سَوَاءِ المُلْحَدِ

ف « ملحد » لا يكون إلا من أَلْحَدَ ، ولو كان من لَحَدَ لكان مَلْحُوْداً كَا قالت زَيْنَبُ رضَى الله عنها : ياقِصَّةً على ملحود - ، أي : ياجُصًّا على قبر - فلا هدأت الدِّية ولا رفأت العبرة » (١) فيقال / للقبر : الملَحودُ واللَّحدُ والديمُ والضَّريحُ والجَدَثُ والجَدَفُ والبيتُ والمحنا - والمحنا في غير هذا : الترس - والمطمطمةُ : القبرُ أيضاً ، والرِّمسُ والمنهالُ .

٤٧ – قوله تعالى : ﴿ وَيَذَرُّهُمْ فِي طُغْيَـٰنِهِمْ ﴾ [ ١٨٦ ] .

قرأ عاصمٌ وأبو عَمْرِو بالياء والرّفع على الاستئناف ، إذ لم يتقدمه فعلٌ ينسق عليه .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالياءِ والجَزْمِ نَسَقاً على موضع فاءِ الجزاء في قوله : ﴿ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴾ .

وقرأ الباقون بالنُّون والرَّفع ، أى : ونحنُ نذرهم كما قال في ( البقرة ) (٢) ﴿ فَهْوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ ﴾ .

٤٨ – وقوله تعالى : ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ﴾ [ ١٩٠ ] .

قرأ نافعٌ وعاصمٌ في روايةِ أبي بكرٍ : ﴿ شِرْكاً ﴾ .

وقرأ الباقون على ﴿ فُعَلَاء ﴾ جمع شَرِيكٍ .

فالمعنى فى ذلك (٣): أن حواء لما حملت أتاها إبليس – لعنه الله – فقال لها: ما الَّذى فى بَطْنِكِ أَبهيمةٌ أم حيةٌ ؟ فقالت : لا أُدرى .

فقال : إن دعوتُ الله أن يجعله بشراً سويًّا أتسمينه باسمى قالت : نَعَمْ

<sup>(</sup>١) النهاية : ٧١/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدى : ٢٢٥ .

﴿ فَلَمَّا ءَاتَـٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ ﴾ في التَّسمية فسمياه عبد الحارِثِ وكان اسمه الحارث ، لا في الطّاعة .

٤٩ – قوله تعالى : ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ ﴾ [ ١٩٦ ] .

قرأ القراء بثلاث ياءات الأولى: ياءُ فعيل ، والثانية : أصلية ، والثالثة ياءُ الإضافة إلى النفس ، فأدغمت الياءُ الزائدةُ في الياءِ الأصليَّةِ ، فالتَّشديد من جَلَلِ ذلك ، والوسطى مكسورةٌ ، وإن كانت في موضع نصب ؛ لاتصالها بياءِ الإضافة ؛ لأنَّ ياءَ الإضافة / يُكسر ما قبلها ، فياءُ الإضافة مفتوحةٌ كما تقول : إن غلامي الكريمَ . وروى ابنُ اليَزيدي (١) عن أبيه عن أبي عمرو ﴿ إنّ وليّ الله ﴾ بياءٍ مشددةٍ ؛ كأنه حذف الياء الوسطى وأدغم الأولى في الثانية كما تقول : عَليّ ولَديّ .

ورُوى عن عاصم الجَحدَرِيِّ (٢) ﴿ إِنَّ وليِّ الله ﴾ بياء مشدَّدةٍ مكسورةٍ ، فكأنه حذفَ الياء الوُسطى وأسكن ياء الإضافة وكسرها لالتقاء الساكنين .

قال ابنُ خالويه - رحمه الله - : الصَّواب في قراءة الجَحْدَرِيِّ أن تقول : أسقط ياء الإضافة ؛ لأنَّه أسكنها ، ولقي الياءُ ساكناً آخر ، والكسرةُ دالةٌ عليها .

٥٠ – وقوله تعالى : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَبِّكُ مِنَ الشَّيْطَنِ ﴾ [ ٢٠١ ] .

قرأ أبو عَمرِو وابنُ كثيرٍ والكِسَائِيُّ ﴿ طَيْفٌ ﴾ بغيرِ أَلْفٍ وَالأَصل : طَيِّفٌ بتشديد الياءِ فحذفوا إحدى الياءين اختصاراً كما تقول : هَيْنٌ لَيْنٌ ومَيْتٌ .

وأخبرني محمّد بن الحَسَن النَّحْوِيُّ ؛ وابنُ مجاهدٍ عن إسماعيل عن نصرٍ

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدى . أحد عن أبيه عن أبى عمرو ( غاية النهاية : ٢٧٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو عاصم بن أبى الصباح . قرأ على نصر بن عاصم والحسن ويحيى بن يعمر . وقرأ عليه
 عيسى بن عمر الثقفى . توفى سنة ثمان وعشرين ومائة . وقيل غيرها . ( غاية النهاية : ۳٤٩/۱ ) .

عن الأصمعى عن أبي عَمْرِو ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ ﴾ وأنشد (١):
مَاْهَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ المَقَامُ
وَمَظْعَنُ الحَىِّ وَمَبْنَى الخِيَامُ
جِنْيَّةٌ أَرُّقَنِي طَيْفُهَا
جَنْيَّةٌ أَرُّقَنِي طَيْفُهَا
تَذْهَبُ صُبْحاً وتُرَى في المَنَامُ

ويقال : طافَ الخيالُ يَطِيفُ طيفاً ومطافاً ، وطاف فهو طائِفٌ وقال جرير (٢) :

طافَ الخَيَالُ وأينَ مِنْكَ لِمَامَا فارجع لِزَوْرِكَ في السَّلاِم سَلامَا فارجع لِزَوْرِكَ في السَّلاِم سَلامَا فَلَقَدْ أَنَى لَكَ أَنْ تُودِّعَ خُلَّةً وَكَانَ حِبَالُها أَرْمَامَا /

107

فمعنى طائفُ الشّيطان : وسواسه ولممه وحبله ، وأنشد أبو عُبَيْدَةَ (٣) : وتُصْبِحُ عَنْ غِبِّ السُّرَىٰ وَكَأَنَّمَا وَتُصْبِحُ عَنْ غِبِّ السُّرَىٰ وَكَأَنَّمَا أَلَمَّ بِهَا مِنْ طَائِفِ الجِنِّ أَوْلَقُ فَهذا شاهدُ الباقين الذين قَرَأوا : ﴿ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَنِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البيتان لحسان بن ثابت في ديوانه : ۱۰٦ ، وهما غير متجاورين بينهما : والنؤي قد هَدَّمَ أُعْضَادَهُ تقادُمُ العَهْدِ بوادِي تَهَامْ قد أدرك الواشون ما حاولوا فالحبل من شَعثاء رثُّ الرّمامْ جَنَّيَةٌ أَرْقَنِيْ ......البيت

 <sup>(</sup>۲) ديوانه : ٩٧٧/٢ مطلع قصيدة يهجو بها الفرزدق والبعيث ، النقائض : ٣٨ .
 (٣) للأعشى في مجاز القرآن : ٢٣٦/١ . و ديوانه : ١٤٧ ، و جمهرة اللغة : ٧٦/١ ، واللّسان (طيف) .
 والبيث من قصيدته المشهورة في مدح الملحق أولها :
 أرقتُ وما هذا السّهادُ المؤرِّقُ ومابي من سُقْيم ومابي مَعْشَقُ

وقال آخرُ (١) :

أَنَّى أَلَمَّ بِكَ الخَيَالُ يَطِيفُ وَمَطَافُهُ لَكَ ذِكْرُةٌ وَشُعُوفُ

٥١ – وقوله تعالى : ﴿ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ﴾ [ ١٩٣ ] .

قرأ نافعٌ وحده ﴿ لا يَتْبَعُوكُم ﴾ خفيفاً .

وقرأ الباقون مشدَّداً فقال : تبع وأتبع بمعنَّى واحدٍ وقال آخرون : اتبعه : سارَ في أثره . وأَتْبَعَهُ : أَلْحَقَهُ .

٥٢ - [ وقوله تَعالى ] : ﴿ يَمُدُّونَهُمْ فِى الغَيِّ ﴾ (٢) [ ٢٠٢ ] .
 وقرأ نافع ﴿ يُمِدُّونَهُمْ فِى الغَيِّ ﴾ بضم الياء .

والباقون بفتحها .

٣٥ – وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ ﴾ [ ١٩٥ ] .

قرأ أبو عمرو ونافعٌ فى رواية خارجة ﴿ كِيدُونِى ﴾ بياءٍ فى الوَصل وبغيرِ ياءٍ فى الوَقْفِ ، وإنما أثبت أبو عمرو الياءَ هاهُنا ولم يُثْبِتْها فى قوله : ﴿ فإنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُونِ ﴾ لأنّها رأسُ آية فاصلةٍ .

والباقون بغير ياء في الوصل والوقف ، اتباعاً للمصحف . وأمَّا ابنُ عامرٍ فإنه قرأ برواية هشام : ﴿ ثُمَّ كِيدُوْنِي ﴾ وأثبتها في الحالين . وابن ذكوان حذفها في الحالين .

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن زهير في ديوانه : ۱۱۳ ، وأنشده أبو عبيدة في المجاز : ۲۳۷/۱ ، والطبرى في تفسيره : ۳۲۰/۱۳ وهو في اللسان ( طيف ) .

 <sup>(</sup>۲) يظهر أن الناسخ أسقط بعض هذه الفقرة . جاء فى السبّعة لابن مجاهد : ٣٠١ بعد ذكر الآية : ٥ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائى ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ بفتح الياء وضمّ الميم . وقرأ نافع وحده ....

واختلفوا فى هذه السُّورة فى سبع ياءاتِ إضافةٍ :

﴿ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ﴾ [ ٣٣ ] .

قرأ حمزة وحده غير مفتوحة ، والباقون يفتحون .

و ﴿ مَعِيَ بَنِى إِسْرَءِيل ﴾ [ ١٠٥ ] .

فتحها حفص عن عاصم وحده .

[ و ] ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ ﴾ [ ١٤٤ ] .

فتحها أبو عَمرِو وابنُ كثيرٍ .

[ و ] ﴿ حَقِيقٌ عَلَى ﴾ [ ١٠٥ ] .

فتحبها نافع وحده ، وجعلها ياءَ إضافةٍ وقد ذكرته قبل .

[ و ] ﴿ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ ﴾ [ ١٥٦ ] .

فتحها نافع وحدّه .

[ و ] ﴿ ءَايْلِتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ [ ١٤٦ ] .

أسكنها حمزةُ وابنُ عامرٍ / .

#### ومن السورة التي تذكر فيها ( الأنفــــال )

١ – قولهِ تعالى : ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ [ ٩ ] .

قرأ نافعٌ وحده ﴿ مُرْدَفِينَ ﴾ بفتح الدَّال جعلهم مفعولين ، من أردفها الله .

وقرأ الباقُون ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ بكسرِ الدّال ، الفعل للمَلائكة ، يُقال : أردفتُ الرجلَ : إذا جئتُ بعده ، ويقال : تقدَّم قُدَّامه ، ويقال : رَدِفَهُ أيضاً ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ (١) ولم يقل المُردفة ، ويُقال : ردفتُ الرجلَ : ركبت خلفه ، وأردفتُهُ : أركبتُهُ خَلْفِي . وأمَّا قوله : ﴿ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي رَكبت خلفه ، وأردفتُهُ : أركبتُهُ خَلْفِي . وأمَّا قوله : ﴿ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴾ (١) فقال النحويون : معناه : ردفكم واللام زائدة ، كما يقال : نقدتك مائةً ونقدت لك مائةً ، وإنما دخلت اللام في ﴿ ردِفَ لَكُمْ ﴾ ، لأنّه بعنى دَنَا لَكُم ، وقال :

فَقُلْتُ لَهَا الحَاجَاتُ تُطْرَحْنَ بِالفَتَىٰ

وَهُمٌّ تَعَنَّانِي مُعِنٌّ رَكَائِبُــهُ

وروى الخَليلُ (٣) رضى الله عنه عن ابنِ كثيرٍ ﴿ مُرُدِّفِينَ ﴾ قال سيبويه (١) :

<sup>(</sup>١) سورة النازعات : آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : آية ٧٢ .

 <sup>(</sup>٣) رواية الخليل في المحتسب : ٢٧٣/١ ، وتفسير القرطبي : ٣٧٠/٧ ، والبحر المحيط : ٤٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٤٠٩/٢ ونصُّه : « وحدّثنى الخليل وهارون أنَّ ناساً يقولون ﴿ مُرُدُفِينَ ﴾ فمن قال هذا يريد : مرتدفين وإنما أتبعوا الضمة الضمة حيث حركوا ، وهي قراءة لأهل مكة كما قالوا : رُدُّ يافتي فضموا لضمة الراء .... » .

وما نقله المؤلف عن سيبويه في المحتسب ، والبحر المحيط ، والقراءات الشاذة : ٤٩ .

أراد مرتدفين فأدغم ، فيجوز بعد الإدغام [ ضَمُّ ] <sup>(١)</sup> الراء وفتحها وإسكانها . ٢ - وقوله تعالى : ﴿ وإذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ [ ١١ ] .

قرأ نافع ﴿ يُغْشِيكُمُ ﴾ مخفَّفاً .

وقرأ أبو عمرٍو وابنُ كثيرٍ ﴿ يَغْشَاكُمُ ﴾ .

والباقون ﴿ يُعَشِّيكُمُ ﴾ مشدّداً . وقد ذكرت علته في ( الأعراف ) وإنما نزلت هذه الآية ؛ لأنَّ المسلمين أصبَحوا يوم بدر جُنباً على غير ماء والعدوُّ على ماء فوسوس إليهم الشَّيطان ، فأرسَل الله تَعالى مطراً فَاعْتَسَلُوا / وذلك قوله : ﴿ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ أَمَنَةً ﴾ مصدرُ أَمِنَ يأمَنُ أَمْنَةً وأَمَاناً وأَمَنةً ، وقد حكى أَمْناً (٢) .

٣ – وقوله تعالى : ﴿ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَاْفِرِينَ ﴾ [ ١٨ ] .

قرأ أبو عمرو وابنُ كثير ونافعٌ ﴿ مُوَهِّنُ ﴾ بفتح الواوِ وتشديد الهاءِ من وَهَّنَ يُوهِّنُ مثل قَتَّل يقتُّل ، وكلَّمَ يكلِّم قال عبدُ الرَّحَمٰن بن حَسَّان (٣) :

لَا يَرْفَعُ الرَّحْمٰنُ مَصْرُوعَكُمْ وَلَا يُوهِّنُ قُوَّةَ الصَّارِعِ وَلَا يُوهِّنُ قُوَّةَ الصَّارِعِ إِذْ تَتْرُكُوهُ وَهُوَ يَدْعُوكُمُ إِذْ تَتْرُكُوهُ وَهُوَ يَدْعُوكُمُ اللَّذَنَى وبِالجَامِعِ اللَّذَنَى وبِالجَامِعِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ كَسَر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في اللَّسانِ : ( أمن ) عن ابن سيده حكاها الرِّجاج .

وفي المعانى : ٤٠٣/٢ \$ قد أمنت آمن أمناً – بفتح الأَلَف – وأماناً وأَمَنَةً \$ .

<sup>(</sup>٣) ديوان عبد الرحمن بن حسان : ٣١ عن الأخبار الموفقيات : ٢٦٦ والثانى منهما متقدم على الأول وروايته :

ه إذ تركوه وهو يدعوهم ه

وقرأ الباقون ﴿ مُوهِنَّ كَيْدَ الكَنْفِرِينَ ﴾ بإسكان الواو وتَخفيف الهاءِ من أُوهَنَ يُوهِنُ فهو مُوهِنَّ مثل أَيْقَنَ يُوقِنُ فهو مُوهِنَّ ، وهما لُعَتَانِ وَهَّنَ وَأُوهَنَ ، غير أن وَهَنَ أبلغُ مثل كرَّم وأكرم ، وكلُّهم ينوِّنُ ، وينصبون الكَيْدَ إلا حَفْصاً عن عاصمٍ فإنه أضاف ولم ينوّن فقرأ : ﴿ مُوهِنُ كَيْدِ ﴾ ومثله في التنزيل : ﴿ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ (١) و ﴿ بالغُ أَمْره ﴾ وسأذكر جميع ما يُنوّن وما لا يُنوّن في غير هذا الموضع إن شاءَ الله ، وقد ذكرتُهُ في ﴿ التَّوْبَةِ ﴾ عند قولِهِ : ﴿ عُزَيْرٌ ابنُ اللهِ ﴾ غير أنَّ من نَوَّن أرادَ الحالَ والاستقبالَ كقولك : الأمير خارج الآن وغداً ، ومن لم ينون جاز أن يريد الماضي والاستقبال كليهما ومن أراد الماضي كان الاسم الفاعل معرفة ، ومن أراد الماضي كان الاسم الفاعل معرفة ، ومن أراد الماضي أن الله تَعالى : ﴿ هَذِيًا بَالِغَ الكُعْبَةِ ﴾ (٢) لأنَّك تريد بالمُتصل المُنفصل ، قال الله تَعالى : ﴿ هَذِيًا بَالِغَ الكُعْبَةِ ﴾ (٢)

٤ – وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [ ١٩ ] .

قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ وَأَنَّ اللهُ ﴾ بالفتح .

وقرأ الباقون ﴿ وإنَّ الله ﴾ بالكسر . فحجة من كسر قراءة عَبْدِ الله (٤) ﴿ والله مع المُؤمنين ﴾ فهذا يدل على الابتداء و ﴿ إنَّ ﴾ إذا كانت مبتدأة كانت مكسورةً . ومن فتح أراد : ولو كثرت ولأنَّ الله مع المؤمنين ، فلمَّا حذفت اللام جعلت ﴿ أن ﴾ في محلّ النَّصب .

109

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : آية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : آية ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف : آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) قراءة عبد الله في البحر المحيط: ٤٧٩/٤.

وقوله تَعالى : ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا ﴾ [ ٤٢ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرِو ﴿ بالعِدْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ بكسر العين والعَدوة والعُدوة والعِدوة والعِدوة والعِدوة والعِدوة كمانًا عَمِنًى واحد (١) . والعُدوة الدُّنيا : القريبةُ ، والعدوة القُصوى : البَعيدةُ . وكذلك : ﴿ مكانًا قَصِيًّا ﴾ (٢) بعيداً .

فإن سأل سائل فقال: قصا يقصو، ودنا يدنو، هما من ذوات الواوِ فلم لم يَقل وهم بالعُدوة القُصيا كما قيل الدُّنيا ؟

ففي ذلك جوابان :

أحدهما : أنَّ الدُّنيا اسمَّ مبنيِّ على الفعل فقلبت الواو ياءً كما انقلبت في دُنا وأُدنى ويُدنى . والقُصوى : اسم مختلق ليس مبنياً على الفعل هذا قولُ الكوفيين .

وأمَّا أهلُ البَصرة فيقولون: إنَّ الاسمَ إذا ورد على ( فَعلى ) صحَّت الواو فيه ، وإن كان من ذوات الياء انقلب الياء فيه واواً مثل الفَتوى والتَّقوى ، وإن كانت صفةً انقلبت الواو / ياءً نحو الصَّدياء ، والصفة : ما كان على (فُعلى) بالضم فانقلبت الواو ياءً استثقالا نحو الدُّنيا والعُليا ، وخرجت القصوى على أن ابنَ الأعرابي حكى القُصيا بالياء أيضاً (٣) .

٦ – وقوله تَعالى : ﴿ وَيَحْمَىٰ مَنْ حَىَّ عَنْ بَيُّنَةٍ ﴾ [ ٤٢ ] .

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة : ١١١/٣ ، وإكمال الأعلام : ٣١٤/٣ ، والدرر المبثثة .

وقرأ زيدُ بن عليَّ رضي الله عنهما ﴿ العَدْوَة ... ﴾ بالفتح ينظر : المحتسب : ٢٨٠/١ ، والبحر المحيط : ٤٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) هي لغة بني تميم ينظر تهذيب اللُّغة : ٢١٩/٩ .

قرأ نافعٌ وعاصمٌ فى رواية أبى بكرٍ وابنُ كثيرٍ برواية البَزِّى ﴿ مَنْ حَيِيَ عَنْ بَيْنَةٍ ﴾ بياءين غير مدغم ، يبنى الماضى وإن كان غير معتل على المُضارع ، واسم الفاعل نحو المحيىٰ .

وقرأ الباقون : ﴿ مَنْ حَيَّى عن بَيِّنَةٍ ﴾ بالإدغام ، وهو الأجود . قال الشاع (١) :

عَيَّوْا بِأَمْرِهِمُ كَمَا عَيَّتْ بِبَيْضَتِهَا الحَمَامَهُ جَعَلَتْ لَهَا عُودَيْنِ مِنْ جَعَلَتْ لَهَا عُودَيْنِ مِنْ ثُمَامَهُ نَشَمٍ وآخَرَ مِنْ ثُمَامَهُ

النَّشَمُ : شَجَرٌ يتَّخذ منه القِسِي (٢) . فأدغَمَ ولم يَقُل : عَيِيُوا ، وأنشد ابنُ دُرَيْدِ عن أبي حاتِم للمُتَلَمِّس (٣) :

<sup>(</sup>١) هو عَبِيدُ بن الأبرص ، ديوانه : ٧٨ .

وينظر : الكتاب : ٣٨٧/٢ ، والمقتضب : ١٨٢/١ ، والمنصف : ١٩١/٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١١٥/١٠ ، ١١٦ ، وشرح شواهد الشافية : ٣٥٦

 <sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب النّبات لأبي حنيفة : ٢٢٧ قال : ٥ والنّشَكُم : شجرٌ فيه خفّة فتجىء قسيّه حفافاً ... ٥ وكان قد أنشد قبل ذلك في وصف قوس :

ه وفِلْقٌ هَتُوفٌ لاسَقِقُ ولا نَشَمْ ه

والبيت لراشد بن شهاب في المفضليات : ٦١٢ .

قال أبو منصور الأزهرى فى التهذيب : ٣٨٠/١١ ا أبو عُبَيْدٍ عن الأصمعي : من أشجار الجبال النبع والنشم . وقال غيره : يتخذ من النشم القسى العربيّة وقال امرؤ القيس [ ديوانه : ١٢٣ ] :

عارض زَوْرَاءَ من نَشَم غير باناةٍ على وَتَدِهُ

 <sup>(</sup>٣) أنشده في الاشتقاق : ٣١٧ ، وينظر ديوان المتلمس : ١٢٣ فما بعدها وقد خرجه محقق الديوان حسن كامل الصيرفي رحمه الله تخريجاً حسناً

171

# فَهَذَا أُوَانُ العِرْضِ حَى ذُبَابُهُ وَالأَزْرَقُ المُتَلَمِّسُ وَلاَّزْرَقُ المُتَلَمِّسُ

العِرْضُ: وادى اليَمَامة (١). والزَّنابير: النَّحل. والأَزرق: ذباب يلسع الحَمِيْرَ. وسُمِّى بهذا البيت المتلمس.

وحدَّثنى ابنُ مُجَاهدٍ عن السَّمَّرِيِّ عن الفَرَّاء أَنَّ من العَرَبِ من يَبنى الفِعْلَ المستقبل على الماضى فيدغم فيقول: (٢) ﴿ أَلِيسَ ذَلِكَ بَقَالِدٍ عَلَىٰ أَن يُحِيَّ المَوْتَىٰ ﴾ بتشديد الياء قال الشاعر: (٣).

وَكَأَنَّهَا بَيْنَ النِّسَاءِ سَبِيكَةٌ تَمْشِي بِسُدَّةِ بَيْتِهَا فَتعِي

قال البَصْرِيُّون (٤): هذا غَلَطٌ ؛ لأنَّ الصَّحِيْحَ إذا سكن الحرف لم يجز / الإدغام فكيفَ المعتل .

قال أَبو عبدِ الله رضيَ الله عنه : هو عندى جائزٌ ؛ لأن المُعتل فرعٌ للصَّحِيجِ فإذا جازَ في الصَّحيح تحرك الحرف الثاني فيدغم نحو : ﴿ مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) هو المعروف اليوم بـ ٥ وادى حنيفة ، وعليه تقع مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السُّعودية .

وكانت العامة في نجد تسمى مدينة الرياض والمدن والقرى المحيطة بها ( بلدان العارض ) ينظر عنوان المجد في تاريخ نجد : ١٩٥١ ، ١٣٦ ، ١٣١ ، ١٥١ . . . ١٥٠ ، ٣٦ ، ٥١ ، ٣٥ ، ٥١ . . . . والعارض هو جبل اليمامة ( طويق ) فلعل وادى العرض مأخوذ من العارض الذي هو الجبل المعروف بهذه التسمية .

وهى فى معجم ما استعجم للبكرى : ٩٣٢ ، ومعجم البلدان : ١٠٢/٤ ، ومعاجم اللُّغة ( عرض ) وتكرر ذكرها فى شعر الأعشى . ويراجع معجم اليمامة : ١٢٤/٢ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : آية : ٤٠ . والقراءة في البحر المُحيط : ٣٩١/٨ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن : ٢١٣/١ ، ٢١٣/٣ .

<sup>(ُ</sup>٤ُ) نقل أبو حَيَان في البحر المحيط : ٣٩١/٨ ، نص ابن خالويه قال : « قال ابن خالويه : لا يجيز أهل البصرة .... » .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : آية : ٥٤ .

جازَ أَن يُدغم المعتل ويحرك الحرف الثانى ، ولاسيّما أنَّ الياءَ إذا أُدغم سَكَنَ فصار غير عَليل ، وهذا واضحَّ جدًّا .

٧ – وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَوْتَهُمُ عِنْدَ البَّيْتِ ﴾ [ ٣٥ ] .

قرأ عاصم في رواية حُسين الجُعْفِي (١) عن أبي بكر ﴿ وما كَانَ صَلَاتَهُمْ ﴾ بالنَّصبِ ﴿ إِلاَّ مَكَاءٌ وتَصْدِيَةٌ ﴾ بالرفع . وهذا خلفٌ عند النَّحويين ؟ لأن ﴿ كَانَ ﴾ إذا أتى بعدها معرفةٌ ونكرةٌ كانت المعرفةُ الاسمُ والنَّكرةُ الخَبَرُ ، وإنما يجوزُ أن تُجعل النكرة آسماً لكان لضرورة شاعر كما قال (٢) :

كَأَنَّ سَبِيْئَةً من بيتِ رَأْسٍ يكونُ مِزَاجَها عَسَلٌ وماءُ وكقول الآخر (٣):

فَإِنَّكَ لَا تُبَالِي بَعْدَ حَوْلِ أَمْكَ أَمْ حِمَارُ أَمَّكَ أَمْ حِمَارُ

<sup>(</sup>١) حسين بن على الجعفى مولاهم الكوف . قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ما رأيت أفضل من حسين الجعفى . قال الحافظ الذهبى : • قرأ القرآن على حمزة وأخذ الحِروف عن أبى عمرو ، وعن أبى بكر بن عياش • مات فى ذى القعده سنة ثلاثٍ وماثين .

أخباره فى التاريخ الكبير : ٣٨١/٢ ، والجرح والتعديل : ٥٥/٣ ، ومعرفة القراء الكبار : ١٦٤/١ ، وغاية النهاية : ٢٤٧/١ .

وقراءته داخلة فى السبعة . وينظر : إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس : ٦٧٥/١ ، والمحتسب : ٢٧٨/١ ، والبحر المحيط : ٤٩٢/٤ .

 <sup>(</sup>۲) البیت لحسان بن ثابت فی دیوانه: ۲۷/۱ وسیدکره المؤلف جد ۱۳۹/۲ وتخریجه هناك.
 (۳) البیت لاروان بن فزارة بن عبد یغوث، شاعر مخضرم من بنی عامر بن صعصعة. لم یذکره

الدكتور عبد الكريم يعقوب في أشعار العامريين المطبوع سنة ١٩٨٢ م .

أخباره فى الإصابة : ٤٠/١ ، والخزانة : ٣٣٠/٣ قال الحافظ ابن حجر : د ذكر ابن الكلبى والطبرى أن له وفادة ، وهو القائل :

إليك رسولَ الله خبَّت مَطيتي مسافةً أرباعٍ تروح وتغتدى

والشاهد في كتاب سيبويه : ٢٣/١ ، وشرح أبياته لابن السيرافي : ٢٢٧/١ ، والمقتضب : 92/٤ ، وفرحة الأديب : ٥٣ ، والحزانة : ٢٣٠/٣ ، ٢٧/٤ ، ٣٨٩ ، ٤٦٤ .

وإنّما جازَ ذلك للشَّاعر إذا كان الخبرُ هو الاسم أو من سببه ، والمُكَاءُ : التَّصْفِيقُ . التّصْفِيقُ .

ورَوى عبَّاسٌ عن أَبي عمرو ﴿ مُكًا ﴾ مقصورٌ .

قال ابنُ مجاهد : ولا وَجْهَ للقَصْرِ ، كَأَنَّه ذَهَبَ إلى أَن الأصوات كلَّها جاءَتِ باللَّه نحو الدُّعاء ، والرُّغاء .

قال أبو عبدِ الله : وقد جاءَ البُكاء ممدوداً ومَقْصُوراً (١) قالَ الشَّاعِرُ : بَكَتْ عَيْنِي وحُقَّ لَهَا بُكاهَا وَمَا يُغْنِي البُكَاءُ وَلَا العَويلُ /

فإن صَحَّ في اللَّغَة قصرها على مارُوى عن أبي عمرو جاز كما قُصر البُكاء وإن لم يَصِحَ في اللَّغة كما شذَّ في القراءة رُفض فأعرف ذلك فإنه لَطِيفٌ .

ونسب هذا البيت إلى خداش بن زهير ، في أشعار العامرين للدكتور عبد الكريم يعقوب ، عن الكتاب وشرح أبياته للأعلم وعيون الأخبار لابن قتيبة ؟ وما هكذا يكون جمع الشعر وتوثيقه ؟!
 ينظر : شعر خداش للدكتور يحيى الجبورى : ٦٦ ، وخرَّجها تخريجاً حسناً قال أبو محمد الأعرابي الأسود في فرحة الأديب : ٥٣ : وهذه قطعة طريفة أكتبناها أبو الندى وذكر أنها لنروان بن فزارة بن عبر يغوث بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر ، وهي :

نَ اهل دارِ دَعَاهُمْ رائِدٌ لهم فسارُوا مقص قرنِ فلا عبن تحس ولا أثارُ بعد أهلِ فلا عَجَبٌ بذاك ولا سَخَارُ بعد عام أظبَى كان أمُك أمْ حِمَارُ بالأعالى وماج القومُ واختلط النَّجارُ أبى قبيس وسيق مع المعلهجة العِشارُ

وكائن قد رأيت مِنَ اهل دارٍ فأصبح عهدهم كمقص قرنٍ لقد بُدلت أهلاً بعد أهلٍ فإنك لا يضيرك بعد عام فقد لحق الأسافل بالأعالى وعاد الفِنْد مثل أبي قبيس

ويُنظر : شرح أبيات المغنى لعبد القادر البغدادي : ٢٤٣/٧ .

(۱) المقصُور والممدود لابن ولاد: ۱۰، وأنشد البيت ونسبه إلى حسان بن ثابت ، وهو مع أبيات فى ديوان حسان : ٥٠٤ ، وذكر محققه الدكتور وليد عرفات الخلاف فى نسبتها وديوان عبد الله بن رواحة : ۱۳۲، فى رثاء حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه وديوان كعب بن مالك : ٢٥٢ . 171

والمُكَاءُ - ممدودٌ (١) خَفِيفُ الكَافِ - : الصَّفِيْرُ ، لا يُثنَّى ولا يُجمع ، والمُكَّاءُ - مشَّدد الكافِ - : طائر ، وجمعه مَكَاكِيّ قالَ الشَّاعِرُ (٢) :

أَلَا أَيُها المُكَّاءُ مالَكَ هاهُنا المُكَّاءُ مالَكَ هاهُنا المُكَّاءُ مالَكَ هاهُنا الله أَرْضِ المَكَاكِيّ وَاجْتَنِبْ فأَرْضِ المَكَاكِيّ وَاجْتَنِبْ فَأَرْضِ المَكَاكِيّ وَاجْتَنِبْ فَأَرْضِ المَكَاكِيّ وَاجْتَنِبْ فَرُى الشَّامِ لا تَتْوَىٰ وأنت حريض

فأمَّا مَكَاكِيكُ: فجمع مَكُّوكٌ.

٨ - وقوله تَعالى : ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ [ ٣٧ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ لِيُمَيِّزُ اللهُ ﴾ مُشتَدداً .

وقرأ الباقون مخفَّفاً . وقد ذكرتُ علّته في (آل عمران) . ومعنى ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ أي : يميز ما ينفق الكافر وما ينفق المُؤْمِنُ فيركمه جميعاً ، أى : يجعل بعض ، ثم يُحمل على الكافر في النَّارِ ، فذلك مما يزيده عذاباً وثقلاً ، قال الله تَعالى : ﴿ فَتَكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) المقصور والممدود لابن ولاد : ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٢) قال الحَرْبِي في غريب الحديث ٤٩٠ : حدثنا أبو عمر عن الكسائى : المكاءُ : الصفير ،
 وأخبرنا الأثرم عن أبى عبيدة : المُكاء : الصفير . قال أبو زيد : مُكاء ومكاكى طير ... وأنشد البيتين .

وكررهما الحربي ص ١١٠٥ وفيهما : ٥ قرى مصر ٥ .

وينظر : اللَّسان : ( أرط ) .

وقوله : « تَتُوَىٰ وأنتَ حَرِيضُ » هكذا قراءتى لها فلعلها كذلك . ومعنى تتوى : تهلك . والحريض : الهالك أيضاً أو الموشك على الهلاك .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : آية ٣٥ .

٩ - وقوله تَعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقَوُا إِنَّهُم لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [ ٥٩ ] .

قرأ حمزةً وابنُ عامرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ بالياء وفتح السين .

وقرأ الباقون بالتَّاء وكسر السِّين ، إلا عاصما فإنه فتح السِّين أيضاً . فمن قَرَأُ بالتاء – وهو الاختيار – جعلَ الخطاب للنبي عَلِيُّكُم . أي : فلا تُحسبن يامحمد الذين أفلتوا من هذا الحرب إنهم لا يعجزون الله ، أي : يفوتونه ف « الذين » المفعول الأول لـ « تحسين » و « كَفَرُوا » صلَّة « الَّذين » ١٦٣ و ( سَبَقُوا ) المفعول الثّاني . و « إنَّهم » بكسر الهمزة / مستأنف .

وقرأ ابنُ عامرٍ وحده ﴿ أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ بالفتح على معنى بأنَّهم (١) لا يعجزون . ويجعل « أنهم » بدلاً من « سَبَقُوا » ويكون معنى « سبقوا » مصدرًا بإضمار « أَن ، خفيفاً والتقدير : أَنْ سَبَقُوا ، كما تقول : حسبتُ زيداً أن قام ، ثم تحذف « أن » فتقول : حسبت زيداً قام .

وفي حرفِ ابن مَسْعُودٍ (٢) : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ سَبَقُوا ﴾ .

وقوله : ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ اتَّفقَ القُرَّاءُ على فتح النون ؛ لأنَّها نون جماعةٍ ـ كم تقول: يضربون ويأكلون ، وإنما ذكرته الأنُّ أحمد بن عبدان حدَّثني عن على عن أبي عُبَيْدِ قال : قرأ ابن محيصن (٣) : ﴿ لا يُعْجِزُونِي ﴾ بكسر النُّون ، أراد : يعجزونني فحذف إحدى التُّونين اختصاراً ، وحذف الياء اجتزاء بالكسرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بأنه » .

<sup>(</sup>٢) قراءته في معانى القرآن للفرّاء : ٤١٤/١ ، والبحر المحيط : ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) قراءته في تفسير القرطبي: ٣٤/٨ ، والبحر المحيط: ٥١١/٤ .

١٠ – قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ﴾ [ ٦١ ]

قرأ عاصمٌ وحده في رواية أبي بكرٍ بكسر السين.

والباقون يَفتحون . وذكرت علته في ( البَقرة ) إلا أنَّ أبا عُبَيْدَةَ قال (١) : السَّلمُ : الصُّلحُ ، وفيه ثلاث لغات السَّلم والسَّلْم والسَلَمُ وأنشد (٢) :

أَنَائِلُ إِنَّنِي سلَّمٌ لأَهْلِكِ فَٱقْبَلِي سَلَّمي

والسَّلم - أيضًا -: - أيضاً -: السَّلفُ ، والسَّلمُ - أيضًا : - شجرٌ ، واحدتها سَلَمَةٌ ، وبه سمى سَلَمَةَ بن كُهَيْلِ (٣) . فأمَّا الدَّلُو فالسَّلمُ بفتح السَّين وسكون اللام .

فإن قالَ قائلٌ : إنّ السَّلْمَ الصُّلحُ مذكرٌ ، والسِّلم الدَّلُو مؤنثٌ ، فلمَ قالَ : ﴿ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ ولم يَقُل فاجنح له ؟ .

فالجوابُ في ذلك أن الهاءَ تعودُ على الجنحة ؛ لأنَّ الفعلَ / يدل علي مصدره كما قال (ئ) : ﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ أي : وإنَّ الاستعانَةَ لكبيرةٌ ، كما تقول العرب (٥) : مَنْ كَذَبَ كانَ شرًّا له ، معناه : كان الكذبُ شرَّا له . وقال بعضُ أهل العلمِ إن الهاءَ تعودُ على الصَّلاةِ .

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢٥٠/١ .

<sup>(</sup>٢) فى مجاز القرآن : ٥ قال رجل من أهل اليمن جاهلتى ٥ والبيت أيضاً فى اللسان ( سلم ) .

 <sup>(</sup>٣) تقدم له ذكرٌ في أسانيد ابن خالويه ، وهو سلمة بن كُهيل بن حصين الحضرمي ، أبو يحيى
 الكوفي التَّنْعِيُّ . وثقه يحيى بن معين وغيره . مات سنة ٢١ هـ أخباره في تهذيب الكمال : ٣١٣/١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) هذا قول منقول عن العرب أورده سيبويه فى كتابه : ٣٩٥/١ ، قال : « ومثل ذلك قول العرب : من كذب كان شرًا له يريد : كان الكذبُ شرًا له ، إلا أنه استغنى بأنّ المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله : كذب فى أول حديثه » .

وينظر : الأصول لابن السراج : ۱۷٦/۲ ، وأمالى ابن الشَّجرى : ۱۳۲/۲ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ۷٦/۱ ، والحزانة : ۲۰/۱ ، ۱۲۰/۸ ( هارون ) .

والباقون بياء وتاء ، والأمر بينهما قريبٌ ؛ وذلك أنَّكَ تريد جماعة الملائكة كما تقول : قالَ الرِّجالُ وقالت الرِّجالُ و ﴿ فَنَـٰكَتُهُ الْمَلَـٰ مِكَةُ ﴾ (١) و ﴿ فَنَـٰكَأُهُ الْمَلَـٰ مِكَةً ﴾ (١) و ﴿ فَنَـٰكَأُهُ المَلَـٰ مِكَةً ﴾ كُلُّ ذلِكَ صَوَابٌ .

وأمَّا قولُهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ المَلَـ ٓ بِكَةً ﴾ (٢) فإنه أرادَ : تَتَوَفَّاهُمُ المَلَـ آلِكَ أَهُ فَحَدْف إحدى التَّاءين .

وقرأ ابنُ كَثيرٍ ﴿ الَّذِينُ تَّوَفَّلُهُمُ ﴾ بتشدید التاء . أراد : تتوفاهم فأدغم . فإجماعهم علی هذا شاهد لابن عامرٍ ، غیر أن الباقین يحتجون بأن هذا قد حجز بین الاسم والفعل بحاجزٍ .

١٢ - وقوله تعالى : ﴿ وإنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مائةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً ﴾ [ ٦٥ ] .
 ﴿ فإن تَكُنْ مِنْكُمْ مائةٌ صابِرةٌ ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ ابنُ كَثيرٍ ونافعٌ وابنُ عامرٍ كليهما بالتاء .

وقرأ أبو عَمْرِو الثَّانية بالتاء .

وقرأ الباقون كليهما بالياء . فمن أنَّت فلتأنيث المائة ، ومن ذكَّر فلأنَّ المائة ، ومن ذكَّر فلأنَّ المائة . وقعت على عدد المذكر ، ولأن تأنيئها غيرُ حقيقي وقد مرَّ شبه ذلك في الكتاب .

فَأَمَّا أَبُو عَمْرُو فَإِنهَ أَتَى بِاللَّغْتِينِ جَمِيعًا ليعلم أن هذه جائزةٌ وهذه جائزةٌ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمرانِ : آية : ٣٩ . والثانية قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس : في معانى القرآن للفرّاء : ٢١٠/١ ، وإعراب القرآن للنحاس : ٣٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ٩٧.

وحجّة أخرى لأبى عمرو أَنَّ الله تعالى : / أكد تأنيث المائة الثّانية بصفةِ مؤنَّث فقال : ﴿ فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُم مَائَةٌ صَابِرَةٌ ﴾ .

١٣ – وقوله تعالى : ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ عاصمٌ وحمزةُ ﴿ ضَعْفًا ﴾ بفتح الضاد ، وقرأ الباقون ﴿ ضُعْفًا ﴾ بضمّ الضاد وهما لغتان الضّعف والضّعف مثل الكره والكُره والقرح والقُرح . وقال آخرون ؛ الضّعف : الاسم . والضّعف : المصدر .

وحجةُ مَن ضَمَّ الضَّادَ واختاره : أنَّ ابنَ عمر قال : قرأت على رسولِ الله عَلِيْلِيَّةِ (١) . عَلِيْلِيَّةِ (١) . عَلِيْلِيَّةِ (١) .

وفيها قراءة ثالثة : حدَّثنى أحمد بن عبدان عن على عن أبى عُبَيْدٍ أن أبا جعفر قرأ (٢) : ﴿ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعَفَاءَ ﴾ جمع ضَعِيفٍ مثل شَريكٍ وشُركاء ، ولم يُصرف ؛ لأنَّ في آخره همزة التأنيث .

١٤ - وقوله تَعالى : ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ [ ٦٧ ] .
 قرأ أبو عمرو وحده بالتَّاء .

وقرأ الباقون بالياء ، وهو جمعُ أُسِيرٍ مثل جَريحٍ ، وجَرحى ، وصَريعٍ وصَرعى .

فمن أُنَّثَ ردَّه إلى لَفظه ، ومن ذكَّر فلأن تأنيثه غير حقيقيٍّ وهو بمعنى الجماعة .

٥١ - وقوله تعالى : ﴿ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ﴾ [ ٧٠ ] .
 قَرأ أبو عَمْرٍو وحده ﴿ مِنَ الْأَسَرٰى ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر ذلك في أول الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبرى: ٥٧/١٤، والبحر المحيط: ١٨/٤ والنشر: ٢٧٧/٢.

وقرأ الباقون ﴿ مِنَ الأَسْرَىٰ ﴾ . والأُسَارَىٰ جمع الجمع ، وقالَ أبو عمرو : ما كان في أيديهم أو في الجيش فهم الأُسرى ، وما جاءَ مستأسِراً فهم الأُسارى .

١٦ - وقوله تَعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَلْيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [ ٧٢ ] .
 و ﴿ هُنَالِكَ الوَلَايَةُ للله / الحَقُ ﴾ (١) .

قرأ حمزةُ بكسرِ الواوِ فيهما جميعًا .

وقرأ الكِسَائِيُّ بفتح الواوِ في ( الأنفال ) وكسرِ الواو في ( الكَهف ) (١) وقرأ الباقون بفتحهما كليهما . فقال قومٌ : هما لغتان الوِلاية والوَلاية مثل الوِكالة والدَّلالة .

وقال آخرون : الوِلاية : الإمارة . والوَلاية في الدِّين يقال : وَلِيٌّ بيّن الوَلاية ولا يقال : وال حسن الوِلاية .

فأمّا الكِسَائِيُّ ففرق بينهما ؛ لأنه أتّى باللُّغتين .

( واختَلفوا في هذه السُّورة في ياءين : )

﴿ إِنَّتَى أَخَافُ الله ﴾ [ ٤٨ ] و ﴿ أَنَّتَى أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ [ ٤٨ ] ففتحهما ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عَمْرٍو . وأسكنها الباقُون .

(١) الآية : ١٤ .

### ومن السورة التي تُذكر فيها براءة

١ – قوله تَعالى : ﴿ أَيُّمَهُ الكُفْرِ ﴾ [ ١٣ ] .

قرأً أهلُ الكُوفةِ وابنُ عامرٍ . بهمزتين ، الأولى ألفُ الجمعِ ، والثانية أصليَّة ؛ لأنَّه جمعُ إمامٍ مثل حمارٍ وأحمرةٍ ورداءٍ وأرديةٍ ، ووزنه : أفعله ، والأصل : أأممه ، فنقلوا كسرة الميم إلى الهمزة وأدغمو الميمَ في الميمِ .

والباقون كرهوا الجمع بين همزتين فليَّنُوا الثانية فصارت لفظةً كياء ﴿ أَيَهُ الكَفر ﴾ والياء ساكنة ، وبعدها الميم المُدغمة ساكنة ، ولا بأس بالجمع بين السّاكنين إذا كان أحدُهُما حرفَ لين نحو قولك في تصغير أصّم ً : أُصَيْمٌ فاعلم ، إلا المُسيّيي عن نافع فإنّه قرأ ﴿ آبِمة الكفر ﴾ ممدودة ، كأنه أدخل بين الهمزتين / ألفاً وليّن الثانية .

٢ - وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ لا أَيْمُنَ لَهُمْ ﴾ [ ١٢ ] قرأ ابنُ عامرٍ وحده :
 ﴿ إِنَّهُم لا إِيمُنَ لَهُم ﴾ بكسر الهمزة جعله مصدراً من آمن إيماناً ، وله حجتان :

إحداهما : أن يكون أراد : لا دِينَ لهم .

والثانية : أن يكون أراد : لا [ أمانَ ] <sup>(١)</sup> لهم .

وقرأ الباقون : ﴿ لا أَيْمٰنَ لَهُمْ ﴾ بالفتح جمع يمين ، وهو الاختيارُ ؛ لأنَّه في التَّفسير : لا عهدَ لهم ولا ميثاق .

174

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَيَانَ ﴾ والتصحيح من حجة أبي زُرعة .

٣ - وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَّعْمُرُوا مَسَـٰجِدَ اللهِ ﴾ [ ١٧ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو بالتَّوحيد ، أرادا : بيتَ [ الله ] الحَرام خاصةً ؛ لأنَّ الله تَعالى ذكر بعده (١) : ﴿ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ الحَرَامَ ﴾ [ ٢٨ ] .

وَقَرَأَ الباقون ﴿ مَسَاجِدَ ﴾ جمعًا ، وحجَّتُهُمْ أَنَّ الحَاصَّ يَدَّخُلُ في العامِّ والعامُّ لا يدخل في الخاصِّ فأمَّا الثَّانِي : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ فاتَّفق القُرَّاءُ على جمعه ، لأنَّهم أرادوا كلَّ مسجدٍ ؛ لأنَّه كلامٌ مستأنفٌ ، إلا ما رواه حمَّاد بن سَلَمَةَ عن ابن كثيرٍ أنه قَرَأً بالتَّوْحِيدِ أيضاً .

٤ – وقوله تَعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْزٌ ابنُ اللهِ ﴾ [ ٣٠ ] .

قرأ عاصم والكِسَائِيُّ بالتَّنوينِ .

وقرأ الباقون بغيرِ تنوينٍ .

فَمَن نَوَّن قال : وإن كان الاسمُ أعجميًّا فهو خفيفٌ ، وتمام الاسمِ في البن .

وحَّجَةٌ أخرى: أن تجعله عَرَبِيًّا ؛ لأنه على مثال المصغرات من الأسماء العَربيَّة ، وله اشتقاق ، « وعزير » : رفع بالابتداء « وابنُ » خبره ، وإنما يُحذفُ التّنوين من الاسم لكثرة / الاستعمالِ إذا كان الابنُ نعتاً للاسم نحو جاءنى زيدُ ابن عبد الله فإن قلتَ : كان زيد ابنَ عبد الله فلابدٌ من التّنوين ؛ لأنه خبره . وحجَّة أخرى : أنَّ عزيراً قد أضيف إلى غير أبيه ، والعربُ إذا أضافت الاسمَ إلى غير أبيه نوَّنُوا لقلَّة الاستعمالِ .

(١) في الأصل: ﴿ قبله ﴾ والآية بعد الآية المذكورة لا قبلها .

174

فأمًّا حُجَّة مَنْ لم يُنوّن فإنه جعلَه اسماً أعجمياً ، وإن كان لفظه مصغَّراً وقال : إن كان الأعجمى ثُلاثياً نحو عاد ونوح ولوط من العَرب من يدع صرفه .

قال أبو عبدِ الله : وقد تأملتُ كتابَ اللهِ فوجدتُ فيه مائةً وَخَمسين حرفًا مما يُنَوَّنُ ولا ينوَّنُ وسأذكرها جملةً ليسهلَ حفظُها على مَن أرادَ ذلك وما توفيقى إلا بالله .

فأول ذلك سورة ( البقرة ) قرأ زُهَيْرٌ الفُرْقُبِيُّ (١) : ﴿ لا رَبْبٌ فِيه ﴾ [ ٢ ] . وقرأ قَتَادَةُ والحَسَنُ (٢) : ﴿ لا خوفَ عليهم ﴾ [ ٣٨ ] .

وقرأ الأعمشُ (٢٠ : ﴿ اهبطوا مِصْرَ ﴾ [ ٦١ ] .

قال الأَخفشُ (<sup>٤)</sup> : وقرأ بعضُهُم : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَىٰ ﴾ [ ٨٣ ] . مثل ﴿ ولله الأسماءُ الحُسْنَىٰ ﴾ [ الأعراف : ١٨٠ ] .

<sup>(</sup>١) الفُرقبي بالفاء المضمومة والراء الساكنة وقاف مضمومة عن وباءً موحدة . منسوبٌ إمّا إلى الفرقيبة : ثياب كتان بيض . ذكرها الأزهري عن يعقوب بن السكيت .

وإمّا من ( فرقب ) موضع ، قاله الفرّاء ، ونسب إليه المذكور .

يراجع : الإبدال : ١٢٦ وتهذيب اللُّغة : ٤١٨/٩ ، والبلدان : ٢٥٤/٤ .

ولم يذكر السَّمعانى ولا ابنُ الأثير هذه النَّسبة . وذكرها الرُّشاطي فى أنسابه ( مختصر عبد الحق ) وعنه فى القبس للبلبيسى : ٣/ورقة : ١٣٧ وذكرا زهيراً الفرقبى النحوى المقرى، هذا ، ونقل عن الدّانى فى طبقات القراء . وقال : يُعرف بـ « الكسائى » له اختيارات فى القراءة تروى عنه ، وقال : « غير منسوب » ولم يتبين الرُّشاطى – رحمه لله – نسبته إلى الموضع أو إلى الثياب .

وينظر : غاية النّهاية : ٢٩٥/١ ، قال : • وكان فى زمن عاصم ، ولم أجد من نسب هذه القراءة إليه . ونسبها فى البحر المحيط : ٣٦/١ إلى أنى الشعثاء ، وزيد بن على .

 <sup>(</sup>۲) إعراب القرآن للنحاس: ١٦٦/١، وتفسير القرطبي: ٣٢٩/١ والبحر المحيط: ١٦٩/١،
 والنشر: ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ١٣٥/٢، والبحر المحيط: ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن له : ٣٠٩/١ .

179

وقرأ الحسن (١): ﴿ وَلَاتَقُولُوا رَاعِناً ﴾ [ ١٠٤] .

وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ : ﴿ فِدْيَةُ طَعَامٍ ﴾ [ ١٨٤ ] .

وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو : ﴿ فَلَا رَفَتٌ وَلَا فُسُوقٌ ﴾ [ ١٩٧ ] .

وقرأ أبو جعفر المَدَنِيُّ (٢): ﴿ وَلَا جِدَالٌ ﴾ [ ١٩٧ ] بالرفع أيضًا .

وقرأ أبو عمرو وابنُ كثيرٍ : ﴿ لَا يَبْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ﴾ [ ٢٥٤] و ﴿ لَا يَبْعَ فِيهِ وَلَا خَلالَ ﴾ [ إبراهيم : ٣١ ] و ﴿ لَا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ ﴾ [ الطور : ٣٣ ] .

وقرأ عطاءٌ (٣) : ﴿ فَنَـٰظِرُهُ إِلَى مَيْسُرِهِ ﴾ [ ٢٨٠ ] .

وفى ( آل عمران ) ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةٌ ٱلْمَوْتَ ﴾ [ ١٨٥ ] نوَّنها أَبُو حَيْوَةً (٤) .

وفيها ﴿ وَكَأَيِّن ﴾ (٥) [ ١٤٦ ] / ولها نظائر في القُرآنِ .

وفى ( النَّسَاء ) قرأً الحُسنُ <sup>(٦)</sup> : ﴿ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةٍ ﴾ [ ١٢ ] مضافاً غيرَ منونٍ .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء : ٧٠/١ ، وتفسير القرطبي : ٢٠/٢ ، والبحر المحيط : ٣٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس : ٢٤٥/١ ، وتفسير القرطبي : ٤٠٨/٢ ، والبحر المحيط : ٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للأخفش: ٣٨٩/١ ، وإعراب القرآن للنحاس: ٢٩٥/١ والمحتسب: ١٤٣/١ ، والبحر المحيط: ٣٤٠/٢ .

 <sup>(</sup>٤) هو شريح بن يَزيد الحَضْرَمِيُّ ، مقرئُ الشَّام ، توفى سنة ٢٠٣ هـ غاية النّهاية : ١/٤٥٤ .
 وقراءته في تفسير القرطبي : ٢٩٧/٤ ، والبحر المحيط : ١٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) قرأ بها ابن محيصن والأشهب والأعمش . المحتسب : ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٦) القراءة في المحتسب : ١٨٣/١ ، وتفسير القرطبي : ٨١/٥ ، والبحر المحيط : ١٩١/٣ .

وفى ( المائدة ) ﴿ وَلاَنَكْتُمُ شَهَادَةً اللهَ ﴾ [ ١٠٦ ] قرأ بها الشعبي (١) .

وَفَيْهَا : ﴿ أَوْ كُفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِيْنَ ﴾ [ ٩٥ ] لم ينونها نافع وابن عامر .

وفيها : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ ﴾ [ ٩٥ ] نونها أهل الكوفة ، ولم ينونها الباقون .

وفى ( الأنعام ) ﴿ خَالِصُهُ لِلْأَكُورِنَا ﴾ [ ١٣٩ ] بهاء مكنية ، قرأ بها بعضهم <sup>(٢)</sup> .

وفيها : ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ [ ٨٣ ] وكذلك في ( يوسف ) [ ٧٦ ] أهل الكوفة ينونونه والباقون يُضيفونه .

وفى ( الأعراف ) قرأ نافعٌ وعاصمٌ فى روايةِ أبى بكرٍ ﴿ جَعَلَا لَهُ شِرْكًا ﴾ [ ١٩٠ ] منوناً .

وفيها : ﴿ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ [ ١٤٣ ] .

وفي ( الكهف ) [ ٩٨ ] مثله ، حمزة والكسائي لا ينوُّنانه .

وفى ( الأنفال ) روى حفصٌ عن عاصمٍ ﴿ مُوْهِنُ كَيْدِ الكَاٰفِرِينَ ﴾ [ ١٨ ] مضافاً .

وفيها : ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضُعَفَاءَ ﴾ [ ٦٦ ] جمع ضَعِيفٍ . قرأ بها أبو جعفر <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) الإمام المشهور عامر بن شراحيل المتوفى سنة ١٠٥ هـ .

أخباره فى : طبقات ابن سعد : ٢٤٦/٦ أخبار القضاة ٤١٣/٢ ، وسير أعلام النبلاء : ٢٩٤/٤ والوافى بالوفيات : ٨٧/١٦.

وقراءته في المحتسب : ٢٢٠/١ ، والبحر المحيط : ٣٨/٤ .

 <sup>(</sup>۲) قرأ بها ابن عباس وابن رزين والزُّهرى ... معانى القرآن للفراء: ۳٥٨/۱ والمحتسب:
 ۲۳۲/۱ ، والبحر المحيط: ۲۳۱/٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكرها في أول الكتاب ، وفي سورة الأنفال .

وفى ( براءة ) : ﴿ عزيرٌ ابنُ اللهِ ﴾ [ ٣٠ ] نونها عاصمٌ والكسائيُّ . وفى القرآن نَيِّفٌ وعِشرُون حرفًا من ذكر ( ثَمود ) (١) نونها الأعمش فى كلِّ القُرآن . ولم يُنَوِّنها حَمزة وحفصٌ عن عاصم فى كلّ القرآن .

وأمًّا القراءُ السَّبعةُ فيختلفون في خمسة مواضع سيجيء بيان ذلك في سورة ( هود ) إن شاءَ الله .

وفى القرآن نيفٌ وثلاثون حرفًا فى قوله : ﴿ فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾ (٢) نونها أبو دِينَار الأعرابي (٣) .

وف ( إبراهيم ) ﴿ وَءَاتَبْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [ ٣٤ ] نونها سلّام أبو المُنْذِرِ (٤٠ / .

وفى ( مريم ) قرأ أبو نُهيك (٥٠ : ﴿ كلاُّ سَيَكُفُرُونَ بِعَبِادَتِهِمْ ﴾ [ ٨٢ ] .

(١) فى المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباق : ١٦٠ فى ستٌّ وعشرين موضعاً وفى طبعة دار الحديث بالقاهرة مع القرآن الكريم ص : ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) فى المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباق : ٧٠ فى ثلاثين موضعاً وفى طبعة دار الحديث بالقاهرة مع القرآن الكريم ص : ٩٦ . وكلها فى سورة الرّحمن .

<sup>(</sup>٣) فى مختصر الشُّواذ للمؤلف : ١٤٩ ، والبحر المحيط : ١٩٠/٨ وأبو دينار هذا لم أقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٤) هو سلَّامُ بن سُليمان ، أبو المنذر المُزْنَّى مولاهم البَصرَّى المعروف بـ • الخراساني ، شيخ يعقوب ، وتلميذ عاصم وأبى عمرو حدث عنه محمد بن سلام الجمحى ... وغيره مات سنة إحدى وسبعين ومائة . كان صاحب سنة شديد الإنكار ...

أخباره فى التاريخ الكبير : ١٣٤/٤ ، والجرح والتعديل : ٢٥٩/٤ ومعرفة القراء : ١٣٢/١ ، وغاية النهاية : ٣٠٩/١ . والقراءة فى معانى القرآن للفراء : ٧٨/٧ ، وتفسير الطبرى : ١٣٢/١٣ ، والمحتسب : ٣٦٣/١ ، والبحر المحيط : ٤٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٥) علباء بن أحمر اليشكرى الحراسانى . له حروف فى الشواذ . روى عن عكرمة مولى ابن عباس . ( غاية النهاية : ١٥/١ ) .

والقراءة فى مختصر الشواذ للمؤلف : ٨٦ المحتسب : ٤٥/٢ ، وتفسير القرطبي : ١٤٨/١١ والبحر المحيط : ٢١٣/٦ عن ابن خالويه .

وفى ( الكهف ) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم : ﴿ فَلَهُ جزَاءً الحُسْنَىٰ ﴾ [ ٨٨ ] .

وفى ( بنى إسرَءيل ) ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ ﴾ [ ٣٨ ] قرأ أهلُ الكوفةِ وأهلُ الشَّامِ بغيرِ تنوينٍ .

وفيها ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ ﴾ [ ٢٣ ] نونها نافعٌ وحفصٌ عن عاصمٍ في ثلاثِ مواضع في القرآن (١) .

وفى ( طه ) ﴿ طَوِّى ﴿ وَأَنَا آخْتَرْتُكَ ﴾ [ ١٢ ] ومثله فى ( النَّازعات ) [ ١٦ ] نونها أهل الكوفة وأهل الشَّام .

وفى ( الأنبياء ) ﴿ وضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ ٤٨ ] قرأ بغير تنوين يحيي ابن يعمر (٢) .

وفى ( قد أفلح ) ﴿ رُسُلَنَا تَثْراً ﴾ [ ٤٤ ] نونها أبو عَمرٍو وابنُ كثيرٍ . وفى ( الزُّمَر ) حرفان ؛ ﴿ كُـٰشِفَـٰتٌ ضُرَّهُ ﴾ [ ٣٨ ] و ﴿ مُمْسِكَـٰتٌ رَحْمَتَهُ ﴾ [ ٣٨ ] نونها أبو عمرو .

ومثله في ( المؤمن ) ﴿ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [ ٣٥ ] .

<sup>(</sup>١) هذه واحدة . وثانيتهما فى الأنبياء : ٦٧ ﴿ أَفِّ لَكُمْ وَلَمَّا تَعْبَدُونَ ﴾ وثالثتهما فى الأحقاف : ١٧ ﴿ والذي قال لوالديه أفِّ لكما .... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو سليمان العدوانى البصرى . أحد تلاميذ أبى الأسود الدؤلى تابعى سمع ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبا هريرة .... وأخذ عنه أبو عمرو وابن أبى إسحاق ... وغيرهم ولى قضاء خراسان لقتيبة بن مسلم . هو أول من نقط المصحف توفى قبل التسعين .

أخباره فى طبقات ابن سعد : ٣٦٨/٨ ، وتاريخ البخارى : ٣١١/٨ ، والجرح والتَّعديل : ١٩٦/٩ ، ومعرفة القراء : ٦٧/١ ، وغاية النهاية : ٣٨١/٣ .

ولم أجد القراءة المنسوبة إليه .

وفى ( الأحزاب ) قرأ ابنُ مَسعودٍ <sup>(۱)</sup> : ﴿ وَكَانَ عَبِدًا لللهِ وَجِيهاً ﴾ [ ٦٩ ] .

ومثله : ﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُواً للهِ ﴾ (٢) [ الأنفال : ٦٠ ] .

وفى ( الصَفّ ) : ﴿ كُونُواْ أَنْصَارًا للهِ ﴾ (٣) [ ١٤ ] .

وفى ( النَّمل ) : ﴿ مِن فَزَعِ يَوْمَثِذٍ آمِنُونَ ﴾ [ ٨٩ ] .

وفيها أيضًا : ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ [ ٧ ] نونها أهلُ الكوفة .

وفيها : ﴿ وَمَاْ أَنْتَ بِهَادٍ العُمْيَ ﴾ [ ٨١ ] نونَها ونصبها ابنُ عامرٍ ، ولم ينونها عُمَارَةُ بنُ عقيل بنِ بلالِ بن جَريرٍ (٤) .

وفى ( قد أفلح ) ﴿ هَيْهَاتٍ هَيْهَاتٍ ﴾ [ ٣٦ ] نونها أبو جعفر يزيد (٥) ،

<sup>(</sup>١) فى مُختصر الشواذ للمؤلف: ١٢٠ ﴿ عبدُ اللهِ ﴾ و ﴿ عبداً لله ﴾ ف المحتسب: ١٨٥/٢، والبحر المحيط: ٢٥٣/٧ .

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عبد الرحمن السُّلمي في معانى القرآن للفراء : ١٦/١ والبحر المحيط :
 ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي عمزو وابن كثير ...

<sup>(</sup>٤) من أحفاد جرير الشاعر ، من أهل نجيد وفد على البصرة وأخذ عنه النحاة وأهل اللُّغة ، له وفادة على الملوك وشعر جيّد . له أخبار وأشعار وقراءات ونوادر . جمع شعره الأستاذ شاكر العاشور وطبع سنة ١٩٧٣ م ومن نوادره ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد : « قال عمارة كنت امرأً دميماً داهيا فتزوجت امرأة حسناء رعناء ليكون أولادى في جمالها ودهائي ، فجايوا في رعونتها وفي دمامتي » .

أخباره فى معجم الشعراء: ٢٤٧ ، وطبقات الشعراء لابن المعتز: ١٥٠ ، وتاريخ بغداد: ٢٨٢/١٢ . وله ذكر فى الكامل للمبرد: ٤٣ ، ٥٠، ١٦٥ ، ٢١٠ ، ٢١٥ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٠ ولم أجد هذه القراءة منسوبة إليه . وقرأ بها أبو حيوة والمطوعى ويحيى بن الحارث فى إعراب القرآن للنحاس: ٥٣٣/٢ ، والبحر المحيط: ٩٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) هو يزيد بن القعقاع المدنى ، تابعي ثقة أخذ عن أبى هريرة وابن عباس قراءتهم على أبى بن كعب وصلى بابن عمرو حدث عن أبى هريرة وابن عباس . رضى الله عنهم وهو أحد العشرة وروى عنه نافع ... وغيره توفى حوالى سنة ١٣٦١ على خلاف فى ذلك .

111

وفى ( النَّـٰزِعَـٰتِ ) قرأ أبو جعفر : ﴿ إِنَمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ [ ٤٥ ] بالتّنوين (١)

وف ( الأنعام ) أيضًا قرأ الحَسنُ ﴿ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالُهَا ﴾ (٢) [ ١٦٠ ] وفي ( سَبَأً ) [ ١٦٠ ] ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأً ﴾ غير مصروفين في قراءة ابن كثير / وأبي عَمْرٍو .

وفى سورة ( الرّحمٰن ) حرفان أيضا ؛ قرأ عاصمٌ الجَحْدريُّ : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفَارِفَ خُضْرٍ وَعَبَاقِرِيَّ حِسَانٍ ﴾ [ ٧٦ ] غير منونين ، وقد روى التنوين عنه (٣) .

وفى سورة ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنْسَانِ ) ثلاثةُ أُحرفٍ ﴿ سَلَاسِلَ ﴾ [ ٤ ] لم ينونها ابن كثيرٍ ، و ﴿ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ ﴾ [ ١٥ ] نوّنها بعضُهم وترك التّنوين بعضهم ، وسنفسره إذا مررنا به إن شاءَ الله .

وفي ( النُّور ) قرأ ابنُ كثيرٍ : ﴿ سَحَابُ ظُلُمتٍ ﴾ [ ٤٠ ] غير منون .

أخباره فى التاريخ الكبير: ٣٣١/٨ ، وآلجرح والتعديل: ٢٦٠/٩ ، ومشاهير علماء الأمصار:
 ١٣٥ ، ومعرفة القراء الكبار: ٧٦/١ ، وغاية النهاية: ٣٨١/١ .

والقراءة فى تفسير القرطبى : ١٢٢/١٢ ، والبحر المحيط : ٤٠٤/٦ منسوبة إلى أبى عمر وهارون وخالد بن إلياس .

وهمى تروى مثلَّنة الحركة مع التنوين ( هيهاتًا وهيهاتٍ وهيهاتٌ ) ولم أجد من رواها لأبى جمفر فى حركاتها الثلاث .

<sup>(</sup>١) ومثله قرأ أبو عمرو فهي من السَّبعة .

 <sup>(</sup>۲) القراءة في معانى القرآن للفراء: ٣٦٧/١، وتفسير الطبرى: ٢٨١/١٢، إعراب القرآن للنحاس: ١٥٩/٥، وتفسير القرطبي: ١٥١/٧، والبحر المحيط: ٢٦٠/٤، والنشر: ٢٦٦/٢،
 ٢٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) القراءة في معانى القرآن للفراء : ٣١٧، ١٢٠/١ ، وإعراب القرآن للنحاس : ٣١٦/٣ ، ٣١٧ ،
 والمحتسب : ٣٠٥/٢ ، والبحر المحيط : ١٩٩/٨ .

وفى (إبراهيم) قرأ عكرمة : ﴿ من قطرآنٍ ﴾ [٥٠] وقرأ أيضاً فى (النحل) ﴿ حِيناً تُرِيحُونَ وحِيناً تَسْرَحُونَ ﴾ (١) [٦] ولهما ثلاثة نظائر ؛ فى (الرُّوم) ﴿ حِيناً تُمْسُونَ وحِيناً تُصْبِحُونَ وعَشِيًّا وحِيناً تُظْهِرُونَ ﴾ (١) [١٧].

وفى ( المُدَّثِّر ) قرأ أنس بن مالك <sup>(٣)</sup> : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرٍ ﴾ [ ٣٠ ] . وفي ( براءة ) قرأ نافعٌ : ﴿ قل أُذُنَّ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ ٦١ ] .

وفى ( الحِجْر ) قرأ ابنُ سيرين ﴿ هذا صِرَاطٌ عليٌ مستقيمٌ ﴾ [ ٤١ ] وقرأ أبو عمرو ونصرٌ بن عاصمٍ : ﴿ قُل هو الله أحدُ الله الصَّمد ﴾ [ ١ ، ٢ ] وقرأ يحيى بن يعمر وابن مُحَيْصِن : ﴿ وهو الذي في السَّماء اللهُ وفي الأرض اللهُ ﴾ (٤) [ الزخرف : ٨٤ ] .

وفيها قرأ أُبيّ <sup>(°)</sup> : ﴿ أَسْوِرَ مِنْ ذَهْبٍ ﴾ [ ٥٣ ] بغير هاء وبغير تَنوين .
وفي ( هُود ) قرأ الزُّهْرِي <sup>(١)</sup> : ﴿ وإنْ كلَّا لمَّا ليوفيَنَّهُم ﴾ [ ١١١ ] .
وفي ( لُقَمْن ) ﴿ وأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةً ظاهِرةً وباطِنةً ﴾ <sup>(٧)</sup> [ ٢٠ ] .
وفي ( الكَهف ) قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ ثَلاثَمَائَةِ سَنِين ﴾ مضافاً [ ٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٤٧٦/٥.

 <sup>(</sup>۲) المحتسب : ۱۹۳/۲ ، وتفسير القرطبي : ١٥/١٤ ، والبحر المحيط : ١٩٦٧ ، ومغنى
 اللبيب : ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) المحتسب : ٣٣٩/٢ ، والبحر المحيط : ٣٧٥/٨ .

 <sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء : ٨٩/٢ ، والمحتسب : ٣/٢ ، وتفسير القرطبي : ٢٨/١٠ ، والبحر المحيط : ٥٤/٥ ، والنشر : ٣٠١/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي : ١٢١/١٦ ، والكشاف : ٤٩٧/٣ والبحر المحيط : ٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس : ٩٥/٣ وتفسير القرطبي : ١٠٠/١٦ والبحر المحيط : ٢٣/٨ .

 <sup>(</sup>٧) معانى القرآن للفرّاء : ٣٠/٢ ، وإعراب القرآن للنحاس : ١١٤/٢ والمحتسب : ٣٢٨/١ .
 والبحر المحيط : ٢٦٦/٥ .

وفى ( العَنكبوت ) قرأ نافع وعاصم فى رواية أبى بكر وابن عامر وأبو زيد عن أبي عمرو : ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ / أَوْثَنَاً مودةً بَيْنَكُمْ ﴾ [ ٢٥ ] ٢٧٠ وروى الأعمش عن عاصمٍ ﴿ مودةٌ ﴾ بالرفع منوناً .

وفى ( الفَجر ) قرأ الحسن (١٠ : ﴿ بِعَادِ إِنَّ ذَاتٍ ﴾ [ ٧ ] .

وفى ( اقتربت السَّاعة ) قرأ زهيرٌ الفُرقَبِيُّ : ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوْطَ نَجَّيْنَاهُمْ بسَحَرَ ﴾ [ ٣٤ ] غيرَ مصروفٍ .

وفى ﴿ الْأَعْرَافَ ﴾ قرأ الحسن ﴿ بِعَذَابِ بِئَيْسٍ ﴾ [ ١٦٥ ] غير منون (٢) .

وفى ( الصَّافَات ) قرأ حمزة ﴿ بزينةِ الكُوكِب ﴾ [ ٦ ] وقرأ عاصم ﴿ بزينةٍ ﴾ منونة أيضاً ، ونصب يحيى ﴿ الكُوكِبَ ﴾ فأمَّا قراءة الحسن (٣) فى ( ق ) ﴿ أَلْقِيَنْ فى جَهَنَّمَ كلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴾ [ ٢٤ ] فهى نون خفيفة وليست تنويناً ، وإنما ذكرته لئلا يَتَوَهَّمَ أحدٌ أن الفعلَ يُنون ، وكذلك ( من لدنْ ) و ( كأيّنْ ) وإنما ذكرتهما لأبين علّهما فى كتابٍ قد أفردته .

وفى ( ص ) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع ﴿ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ [ ٢٦ ] مضافاً .

وفى ( يوسف ) قرأ ابن أبى إسحاق ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدّ من قُبُلُ ... ومن دُبُرُ ﴾ [ ٢٦ ] مبنيين على الضم (٤) .

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس : ٦٦٥/٣ ، وتفسير القرطبي : ٤٤/٢٠ والبحر المحيط : ٢٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) تدخل في قراءة السبعة تراجع سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٣) المحتسب: ٢٨٤/٢ ، والبحر المحيط: ١٢٦/٨ .

 <sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس: ١٣٦/٢، والمحتسب: ٣٣٨/١ وتفسير القرطبي: ١٧٤/٩
 والبحر المحيط: ٢٩٨/٥.

وفى ( الأنبياء ) قرأ ابن عباس <sup>(۱)</sup> : ﴿ وَيَحْرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْـٰهَا ﴾ [ ٩٥ ] .
وفى ( النّساء ) قرأ الحسن <sup>(۲)</sup> : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنْتُىٰ ﴾ [ ١١٧ ] .

وفى ( هود ) ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ﴾ [ ٤٠ ] حفص عن عاصم ، وكذلك في ( المؤمنون ) [ ٢٧ ] .

فذلك مائة حرف وخمسون حرفًا ، وإنما لم أذكر عللها لأنّى قد تقصيت ذلك فى كتاب أفردته لذلك ، وقد وجدت حرفًا فى سورة ( الجن ) ، قرأ عكرمة (٣) : ﴿ وَأَنَّه تَعَالَىٰ جِدًّا رَبُّنا ﴾ [٣] أى : حقًا ، من قولهم (٤) : ﴿ إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بالكُفَّارِ مُلْحِق ﴾ .

ه – وقوله تعالى : ﴿ يُضَـٰهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ ٣٠ ] .

قرأ عاصمٌ وحده / ﴿ يُضَاٰ هِنُونَ ﴾ بالهمز .

وقرأ الباقون بغير همز ، وهما لغتان ؛ ضاهيت وضاهأت .

قال الشاعر:

وضَاهَانِي النَّرِيدُ وكلُّ حُلْوٍ مانعَيْشِ الرَّقِيقِ السَّقِيقِ الرَّقِيقِ

<sup>(</sup>١) المحتسب : ٢٥/٢ وتفسير القرطبي : ٣٤٠/١١ ، والبحر المحيط : ٣٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي : ٩/١٩ ، والبحر المحيط : ٣٤٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) هو من دعاء القنوت . ينظر : غريب أبي عبيد : ٣٧٥/٣ والزاهر لابن الأنبارى : ١٦٦/١ ، والنهاية : ٢٣٨/١ .

يقال: فالوذ (١) وفالوذق وفالوذج، فأمَّا العرب فتسميه السُّرطراط واللمص والرعدد الأصفر.

٣ - وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ ﴾ [ ٣٧ ] .

روی عن ابن کثیر ثلاثة أوجه . النّسییء علی فعیل مهموز ممدود ، وكذلك قرأ الباقون ، والأصل : مَنْسُوْة مفعول ، فرد إلی فعیل كا يُقال : رجل جَریح وصریع ، والأصل : مجروح ومصروع ، وكانت العرب تعظم أشهر الحرم فتدع فیها الغارة والقتال ، فإذا أحبوا ذلك أخروا المُحرم إلی صفر من قولك : نَسَأ الله في أجلك . وروی عُبَیْدُ بنُ عقیل (٢) عن شِبْل عن ابن كثیر ﴿ إِنَّما النّسِیُ ﴾ مشدَّدة الیّاء ، ومثله خطیئة وخطیة وهنیا وهنیا . وروی عنه أیضاً : ﴿ إِنَّما النّسِی وُ النّسِی علی وَزْنِ النّسْعُ ، جعله مصدراً مثل الضرّب ، ضربت ضرباً ونسأت مَسْاً . وروی عنه وجة رابع ﴿ إِنَّما النّسَی ﴾ بالیاء علی وزن الدّمی (۲) .

فمن قرأ ﴿ النَّسي ﴾ جعل الهمز ياء ، والاختيار ﴿ النَّسيء ﴾ ما عليه الناس . النّسيء : اللَّبنُ المتغير (٤) قال جرير (٥) :

<sup>(</sup>١) الفالوذ: نوع من الحلوى . فارسي معرب .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عمر عبيد بن عقيل بن صبيح الهلالى البصرى راو ضابط صدوق . روى عن أبى عمر . قال أبو حاتم الرازى : صدوق توفى سنة سبع ومائتين .

أخباره فى الجرح والتعديل : ٥١١/٥ ، وغاية النّهاية : ٤٩٦/١ .

<sup>(</sup>٣) فى البحر المحيط : ٣٩/٥ مثل النَّدى . وينظر : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس : ١٦/٢ .

 <sup>(</sup>٤) قال الأزهري في التهذيب: ٨٢/١٣ و كذلك تقول للرجل: نسأ الله في أجلك ؛ لأنّ الأجل مزيد فيه ، ولذلك قبل للبن النسيء لزيادة الماء فيه » .

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ٩٥٣ ، والنقائض : ١٥٨ من قصيدة أولها :

عُوجى عَلَيْنَا وآرَبَعى رَبَّةَ البَعْل ولا تَقْتِلِينى لا يُحل لكم قَتْلِي

يهجو بها البَعيث المجاشعي ويتعرَّضُ للفرزدق وفيها :
وهل أنت إلا تَخْبة من مُجاشع تُرى لِحْيَةً من غَير دين ولا عَقْل

# بلغتَ نَسِيْءَ العَنْبَرِيِّ كَأَنَّما ترى بِنسىءِ العَنْبَرِيِّ جَنَى النَّحْلِ

فأمًّا ( النَّسْيُّ ) بإسكانِ السِّينِ فقيل : الخَمْرُ / فيمن هَمَزَ <sup>(١)</sup> ، وقيل : هي ما يُنسي العقلَ لمن لم يهمز .

٧ – وقوله تعالى : ﴿ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ [ ٣٧ ] .

قرأ حمزة والكسائى ﴿ نُضِلُ ﴾ . وحفص عن عاصم أيضاً بضم الياء وفتح الضاد ، واحتجوا بقراءة ابن مسعود ، وهو قرأها كذلك ، وبقوله تعالى : ﴿ زُيِّن لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِمْ ﴾ على ما لم يُسم فاعله .

بنى مالك لا صدق عند مُجاشع وقد زعما أن الفرزدق حية

ومنها :

ى ببلدة إلى غير ماء لا قريب ولا أهل ى وقومه دعاهم فظلّوا عاكفين على عجل ارى دوئة ومعتلج الأنقاء من نبج الرمل العندى .........

ولكنّ حظاً من فياش على دُخْل

وما قتل الحياتِ من أحد قبلي

ولما دعوت العنبرى ببلدة ظلات ظلال السامِرى وقومه فلما رأى أن الصحارى دوئة بلسغت نسىء العسنبرى

(١) ذكر ذلك المؤلف – ابن خالويه – في فصل ذكر فيه بعض أسماء الخمر في شرحه لمقصورة
 ابن دريد : ٣٨٥ .

كما ذكره الإمام المحدث أبو الخطاب عمر بن دحبة فى كتابه تنبييه البصائر فى أسماء أم الكبائر : قال : • النّسىء وإنما سمى نسأ لتأخرها فى الدن حتى تطيب ، ومن هُنا قيل للمرأة نسىء ، وهو من التأخير .... ، وأنشد أبياتا لعروة بن الورد فى [ ديوانه : ٥٥ – ٦٠ ] وفيها :

سقونى النَّسْيَ ثم تكنَّفونى عُداة الله من كَذبِ وزُور

قال : ( ويروى : ( سقونى الخمر ) كأن الراوى فسر النسىء بالخمر ، وهكذا قرأته على الأستاذ النحوى أبى القاسم السُّهيليّ . وقرأت فى جمع الإمام اللُّغوى أبى الحسين أحمد بن فارس على إصلاح ما ذكره الإمام أبو عبيد فى ( الغريب المصنف ) : وعلماؤنا يقولون هذا خطأ ، إنما هو النسى بغير همز ، أى ما أنسى العقل » .

۱۷٤

وقرأ الباقون ﴿ يَضِلُّ ﴾ بفتح الياء وكسر الضاد جعل الفعل لهم وإن كان الله يُضل ويَهدى ؛ لأنَّ الله تَعالى أضلَهم عقوبة لما ضلُّوا هم ، فاستوجبوا العقوبة بالعمل . وقيل : أضلهم صماهم ضالَّين . وقيل : أضلهم صادفهم كذلك .

٨ - وقوله تعالى : ﴿ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ ﴾ [ ٥٤ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائيُّ : ﴿ أَن يُقْبَلَ ﴾ بالياء .

وقرأ الباقون بالتاء . والأمر بينهما قريب ، لأن النفقات تأنيثها غير حقيقى ، ولأنّه جمع مشبه بجمع مَنْ يعقل فجاز تذكيره وتأنيثه ، وقد مرَّ له نظائر فيما سلف ، فموضع « أَنْ » الأولى نصبٌ والثانيةُ رفعٌ ، والتقدير : وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا كفرهم ، وكلَّ نفقةٍ كانت في غير طاعة الله فغير مقبولة .

٩ – وقوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فَ الصَّدَقَاتِ ﴾ [ ٥٨ ] .

قرأ الناسُ كلُّهم ﴿ يلمِزك ﴾ بكسر الميم إلا ما روى حمَّاد بن سلمة عن ابنِ كثير ﴿ يُلَامِزك ﴾ .

ورُوى عن ابن كثيرٍ أيضًا والحسنُ ويعقوبُ ﴿ يلمُزك ﴾ بضم الميم وهما لغتان يلمِز ويلمُز مثل عكف يعكِف ويعكُف .

يُلَا مِزُكَ كَقُولِك : يُقاتلك ويُشاتمك ، ومعنى اللَّمز فى اللَّغة : العيبُ ، ومن ذلك قوله تَعالى : ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة ﴾ فالهامز : المغتاب واللَّامِزُ : العائبُ ، قال زيادٌ الأعجم (١) :

<sup>(</sup>١) أنشده المؤلف في شرح الفصيح ، وإعراب ثلاثين سورة : ١٨٠ .

وهو في مجاز القرآن: ٣١١/٣، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣٦١/٥، وتفسير الطبرى: ١٦١/٣، وتفسير القرطبى: ١٦١/٣، وتفسير القرطبى: ١٨٢/٣٠، واللسان والتاج ( همز لمن ) وزيادُ الأعجم هو زيادُ بن سُلم وقيل: سليمان العبدى، من عبد القيس مولاهم، شاعر أموى أعجمي نشأ في اصطخر سمّى الأعجم لِلْكنّة فيه . توفى في أصبهان في حدود المائة من الهجرة .

## إذا لَقِيْتُكَ تُبْدِى لِيَ مُكَاشَرَةً فَانتَ الْهَامِزُ اللُّمَزَهُ فَأَنتَ الْهَامِزُ اللُّمَزَهُ

يقال : امرأةً هُمَزَةً ورجلٌ هَمَزَةً ورجلٌ فروقةً وامرأةٌ فروقةً ، ورجلٌ هلباجةً : إذا كان أحمق أكولاً ضخماً ثقيلَ الرُّوح .

١٠ – وقوله تعالى : ﴿ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ [ ٦١ ] .

قرأ نَافعٌ وحده : ﴿ قُل أُذْنُ خَيرٍ لَكُمْ ﴾ بإسكان الذال .

وقرأ الباقون بضمِّ الذَّالِ ، وهما لغتان أُذُنَّ وآذانٌ مثل أُطُمِّ وآطامٌ وأَذْنَّ وآذانٌ مثل قُفْلِ وأقفالٍ .

والقراءُ كلُّهم يضيفون إلا ما رَوى إسماعيل عن نافع أذنَّ خيرٌ بالرَّفع . ١١ – وقوله تعالى : ﴿ وَرَحْمَةٌ [ لِلَّذِينَ آمَنُوا ] ﴾ (١) [ ٦١ ] . قرأ حمزةُ وحده ﴿ ورحمةٍ ﴾ .

ويعقوب عن نافع بالخفض على معنى أُذُنُ خيرٍ ورحمةٍ وصلاحٍ ، لا أُذُن شرٍّ ، يقال : رجل أُذُن : إذا كانَ حسنَ الخُلق يسمع من كل .

وقال المنافقون : إنا نذكرُ محمداً من وراء وراء فإذا بلغه اعتذرنا فإنه يقبلُ ؟ لأنّه رجلٌ أذنٌ ، فأنزل الله تَعالى : ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ لا أذنُ شرٌّ (٢) .

<sup>=</sup> أخباره فى طبقات فحول الشعراء : 1/1/7 ، والشعر والشعراء : 787/1 ، والأغانى : 78./1 معجم الأدباء : 171/6 وتهذيب الكمال : 177/6 تهذيب التهذيب 197/6 والحزانة : 197/6 .

<sup>(</sup>١) في الأصل : و للمؤمنين ۽ .

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام الواحدي في أسباب النزول: ٢٤٨ : ١ نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون الرسول عَلَيْتُهُ ويقولون فيه ما لا ينبغى ، فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع =

١٢ - وقوله تَعالى : ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآبِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّتْ طَآبِفَةً ﴾
 ٢٦ ] .

قرأ عاصمٌ وحده ﴿ نَعْفُ ﴾ / بالنُّون ﴿ نُعَذِّبْ ﴾ مثله . الله تعالى يخبر عن ﴿ ١٧٦ نفسه .

وقرأ الباقون على مالم يُسم فاعله الأولى بالياء ، والثانية بالتاء ، والطائفة فى اللّغة : الجماعة ، وقد تكون الطائفة رجلاً واحداً كقوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلّ فرقةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ [ ١٢٢ ] أي : رجلٌ واحدٌ . أمّا قوله تعالى (١) : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ فعند الشافعي الطائفةُ — هاهنا —: أربعةٌ فما فوقهم . ورُوى عن ابن عباسٍ أنه قال الطائفة — هاهنا —: الرّجُلُ الواحِدُ .

حدَّثنى بذلك ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرِيِّ عن الفَرَّاء ، قال (٢) : حدَّثنى قَيْسٌ ومندلٌ عن لَيْثٍ عن مُجاهدٍ قال : الطائفةُ : رجلٌ واحدٌ فما فوقه (٣) . قال : وحدَّثنى السِّمَّرِيُّ عن الفَرَّاء عن حيَّان عن الكَلْبِيِّ عن أبى صالحٍ عن ابن عباسٍ الطَّائفةُ في قوله : ﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَابِفَةٌ ﴾ : الواحِدُ فما فوق .

بنا ، فقال الجلاس بن سويد : نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول ، فإنما محمد أذُن سامعة فأنزل
 الله تعالى هذه الآية ، وينظر ما بعدها .

ويراجع : تفسير الطبرى : ٣٢٤/١٤ ، والبغوى : ٩٤/٣ والمحرر الوجيز : ٥٤٦/٦ ، وزاد المسير : ٤٥٩/٣ ، ٤٦٠ ، وتفسير القرطبي : ٢٠٦/٨ ، والدر المنثور : ٢٠٥/٣ .

<sup>(</sup>١) سورة النور : آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) المعانى : ٢/٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى عن مجاهد ، وفى اللسان ( طوف ) ٥ قال مجاهد : الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف ، وقيل : الرجل الواحد فما فوقه » .

١٣ – وقوله تعالى : ﴿ دَآبِرَةُ السَّوْءِ ﴾ [ ٩٨ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو ﴿ السُّوءِ ﴾ بضم السين ، على معنى دائرة

وقرأ الباقون ﴿ السُّوءِ ﴾ بفتح السين مثل : ﴿ ظُنَّ السَّوْءِ ﴾ (١) أي : السّيء ، وهو مصدر ، يقال : سؤت زيداً أسوؤه سوءاً ومساءةً ومساية .

١٤ – وقوله تعالى : ﴿ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [ ٧٢ ] .

قرأ ابن كثير : ﴿ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ فزاد « من » .

وقرأ الباقون بغير « من » .

١٥ - وقوله تَعالى : ﴿ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [ ١٠٣ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ بالتّوحيد ، وكذلك في ( هود ) <sup>(٢)</sup> و ( قد أفلح ) <sup>(٣)</sup> إلَّا حفصاً .

وقرأ الباقون بالجمع . فأمّا التي في ( سأل سآبلٌ ) فلم يختلف القراء فيها ؟ لأنّها كُتبت في المصحف / على التّوحيد . فمن وحّد اجتزأ بالواحد عن الجمع ؟ لأنّ الصّلاة – ها هنا – بمعنى الدُّعاء ، والتقدير في قوله : ﴿ وصلٌ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلُوتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ أي : ادعُ لهم يامحمد إن دُعَاءَكَ يسكن قلوبهم ، قال الشاعر (٤) :

(١) سورة الفتح : آية : ٦ .

۱۷۷

<sup>(</sup>٢) لعله يريد الآية : ٨٧ ﴿ قَالُواْ يَاشَعَيْبُ أَصَلَوْنُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَثْرُكَ مَا يَعْبُدُ عَابِاؤُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لعله يريد الآية : ٩ ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ فَي صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو الأعشى ، ديوانه ( الصبح المنير ) ٢٩ من قصيدة أولها :

أَتُهْجُرُ غانيةً أم تَلُمْ أم الحَبْلُ واهِ بها مُنْجَذِمْ أم الصبر أجحى فإنّ آمرءاً سينفعه علمه إن عَلِمْ

#### \* وَصَلَّىٰ عَلَىٰ دِنِّها وَآرْتَسَمْ \*

والصَّلاةُ من اللهِ : المَغفرةُ والرَّحْمَةُ ، ومن المُخلوقين : الاستغفار كقوله تَعالى (١) : ﴿ إِنَّ الله وَمَلَــ بِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ والصَّلاةُ : بيتُ النَّصارى ، قال الشاعر (٢) :

# اِتَّــقِ الله والصَّلاة فَدَعَهـا إِنَّ في الصَّوْمِ والصَّلاةِ فَسَادَا

والصَّلاةُ : مغرزُ عجب الذَّنب ، ومنه يقال للفرس إذا جاء بعدَ السابق : المُصَلِّى ؛ لأَنَّ رأسه عند صَلَا السَّابق ، ومنه قول على رضى الله عنه (٢) : « سَبَقَ رسولُ الله عَلَيْكَ وصَلَّى أبو بكر رضى الله عنه » والصلاة : الصَّلواتُ الخمس نحو قوله تَعالى : ﴿ أَقِمِ الصَلوة طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفاً مِنَ الَّيْلِ ﴾ (١) المغرب والعشاء وقوله تَعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (٥) أى : زَوَالِهَا ، قال الرَّاجِزُ (٢) :

**=** ومنها :

وأَبْرَزَهَا وعَلَيْها خُتُسمْ وصلّى على دِنّها وارتسَمْ عن الشَّرب أو منكر ما عُلِمْ لى يَجُودُ ويَغْزُو إذا ما عُلِمْ من الجُودِ في مالِهِ أُخْتَكِمْ وصَهُبَاءَ طافَ يَهُودُ بها وقاتلَها الرَّيحُ في دِنَها تمززتُها غير مُستدبر وأبيض كالسيف يُعطى الجزية تضيَّفتُ يوماً على نارِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه . وسيذكره المؤلف ثانية . يُراجع : ٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث لأبي عبيد: ٢٥٨/٣ ، ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : آية ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء : آية ٧٨ .

 <sup>(</sup>٦) هو رؤية بن العجاج ، ديوانه : ١١٦ من أرجوزة في مدح الحكم بن عبد الملك بن بشر بن مروان أولها :

# واضحة الغُرَّةِ غَرَّاءُ الضَّحِكُ تَبُلُجَ الزَّهْرَاءِ في قَرْنِ السَّلكُ

فأمًّا قولُه تَعالى (١): ﴿ والصَّلُوةِ الوُسْطَىٰ ﴾ فقيل (٢): العصر ، وقيل: الظهر ، وقيل: الغداة ، وقيل المغرب ، وقيل الصَّلاة: كلُّ الصلوات ، والاختيار أن تكون العَصر لعشر حُجِج ذكرناها في باب / على حدةٍ .

۱۷۸

١٦ – وقوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ﴾ [ ٩٩ ] .

قرأ نافع وحده : ﴿ قُرُبَةٌ لَهُمْ ﴾ بضمتين مثل الرُّعُب والسُّحُب وأكثر ما تأتى الضمتان فيما لا هاءَ فيه نحو قول العربِ والله لأوجعن قُرُبَتَكَ (٣) يعنى : الحاصِرَتَين ، ويقال لها : القُرْبُ والأطلُ والكَشْحُ والحاصِرَةُ بمعنى واحدٍ ، والأيطل والخوشان والناطفة أيضاً .

هاجَكَ مِنْ أُروى كَمِنْهَاضِ الفَكَكُ هُمُ إِذَا لَمْ يُعْدِهِ هُمُّ فَتَكَ كَأْنَه ذَا عاد فَينا وَزَحَكَ حُمَّى قَطِيفِ الخَط أُو حُمَّى فَدَكَ وقد أرتنا حسنها ذاتُ المَسكَكُ شادحة الغرة غرّاء الضحك تبلجَ الزهراءِ في جُنجِ الدُّلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) تنظر الأقوال مفصلة ومدللة بأحاديثها وآثارها وأقوال السلف الواردة فيها في تفسير الطبرى:
 ۱ ۲۷/۵ فما بعدها ، والمحرر الوجيز: ۳۲۷/۲ فما بعدها ، وزاد المسير: ۲۸۲/۱ فما بعدها ، وتفسير القرطبي: ۳۰۹/۳ فما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) قال الأزهري في تهذيب اللُّغة : ١٢٤/٩ ه والقُرُب : من لدن الشاكلة إلى مراق البطن ،
 وكذلك من لدن الرفغ إلى الإبط قربٌ من كل جانب ه .

وعنه فى اللسان : ( قرب ) : ٩ وقيل : القُرْبُ والقُرُبُ ؛ من لدن الشاكلة إلى مراق البطن مثل عُسْرٌ وعُسْرٌ ٩ .

وقرأ الباقون ﴿ قُرْبَةٌ ﴾ خفيفةٌ ، وهو الاختيار مثل غُرْفَةٌ وجُرْعَةٌ تقولُ العربُ : قربتُ منك قربًا وما قربتك قرباناً وقربت الماءَ قربًا .

١٧ – وقوله تعالى : ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَونَ ﴾ [ ١٠٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ وأبو عمرٍو وأبو بكر بالهمز . والباقون بترك الهمز .

١٨ – وقوله تعالى : ﴿ جُرُفٍ هَارٍ ﴾ [ ١٠٩ ] .

قرأ حمزةُ وابنُ عامرٍ وعاصمٌ بروايةِ أبى بكرٍ : ﴿ جُرْفٍ ﴾ بإسكان الرَّاءِ والباقون بالتَّحريك .

١٩ – وقوله تعالى : ﴿ جُرُفِ هَارٍ ﴾ [ ١٠٩ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وحمزةُ وحفصٌ عن عاصمٍ (١) ﴿ هَارَ ﴾ بالفتح . والباقون ﴿ هَارٍ ﴾ من أجلٍ كسرة الرَّاء . والأصل في هارٍ : هايرٍ ، وكذلك في شاكٍ : شايكٍ ، قال الشَّاعِرُ (٢) :

فَتَعَرَّفُونِسَى إِنَّنْسِي أَنَاذَاكُمُ مُعْلَمُ شَاكٍ سِلَاحِي فِي الْحَوَادِثِ مُعْلَمُ

٢٠ – وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ ١١٠ ] .

قرأ حمزةُ وحفصٌ عن عاصمٍ وابنُ عامرٍ ﴿ تَقَطَّعَ ﴾ فعلٌ مضارعٌ ، والقلوبُ رفعٌ بفعلها ، والأصل : إلا أن تتقطعَ ، فحذفوا إحدى التاءين .

وقرأ الباقون ﴿ تُقَطَّعَ ﴾ على ما لم يُسم فاعله . ومعنى ﴿ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ

<sup>(</sup>۱) من المعلوم أنَّ رواية حفص عن عاصيم ﴿ هَارٍ ﴾ كقراءة الباقين وفى زاد المسير : ۲/۳ من المعلوم أنَّ رواية حفص عن عاصيم ﴿ هَارٍ ﴾ كقراءة الباقين وفى زاد المسير : ۲/۳ قال : و وعن عاصم » فأخطأ هو أو الناسخ .

(۲) قال الأزهرى فى تهذيب اللغة : ۲/۲۰ : و ورجل معلم إذا عرف مكانه فى الحرب بعلامة أعلمها ، وأعلم حمزة يوم بدر ، ومنه قوله : .... » وأنشد البيت ، وعنه فى اللسان ( علم ) ولم ينسباه . والشاهد لطريف بن تميم العنبرى فى الأصمعيات : ۱۲۸ .

وفى الأصل : و ذاكر » .

قُلُوبُهُمْ ﴾ إلا أن يَموتوا . وقال آخرون : إلا أن يتوبوا ، فتقطع قلوبهم ندامةً على ما فَرَّطُوا .

٢١ – وقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ مُثْيَانَهُ ﴾ [ ١٠٩ ] . .

قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ ﴿ أَفَمِنْ أُسُسَ بُنْيَاْنُهُ ﴾ على ما لم يُسمَّ فاعِلُهُ / ﴿ أَمَّنَ أُسُّسَ بُنيانُهُ ﴾ [ ١٠٩ ] مثله .

وقرأ الباقون ﴿ أُسَّسَ ﴾ بفتح الهمزة فيهما . والبنيان : نصبٌ بوقوع الفعل عليه ، ومعناه : أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ خيرٌ أم من أسس بنيانه على الكُفْرِ ؛ وذلك أن المنافقين بنو مسجداً ليَنْفَضَّ أصحاب رسول/الله على الكُفْرِ ، ويصيروا إلى ذلك المسجد .

وأجمع الناس على ﴿ تَقوى ﴾ بترك التَّنوين إلا عيسى بن عمر فإنّه نوَّن . ٢٢ - وقوله تَعالى : ﴿ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ [ ١١١ ] .

قرأ حمزةُ والكسائيُ ﴿ فَيُقْتُلُونَ ويَقْتِلُونَ ﴾ يبدآن بالمفعول قبل الفاعلين . والباقون يَبدؤن بالفاعلين قبل المفعولين .

فإن سأل سائلٌ فى قراءة مَنْ بدأ بالمفعولين فقال : إذا قُتِلُوا كيف يقتلون ؟ فالجوابُ فى ذلك أنَّ العربَ تقول : قَتَلَ بنو تميم بنى أسدٍ ، وإنما قتلَ بعضُهم فَقَتَلَ الباقون القاتلين .

٢٣ - وقوله تعالى : ﴿ وِالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً ﴾ [ ١٠٧ ] .
 قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ ﴿ الَّذِيْنَ .... ﴾ بغيرٍ واوٍ .

وقرأ الباقون بالواو ﴿ والَّذين ... ﴾ وكذلك في مصاحفهم ﴿ وضِرَاراً وَكُفْراً وتَفْرِيقاً ﴾ ينتصب بشيئين : ۱۸۰

على المصدر : لأنَّ اتخاذهم مسجداً لما قدمت ذكره « ضراراً » فكأنّه في التقدير : ضاروا ضِرَاراً ، وكُفروا كَفُراً وفرَّفُوا تَفْرِيْقاً .

والوجه الثانى : أن تجعلها مفعولات كأنَّه فى التقدير : والذين اتخذوا مسجداً للضِّرارِ / والكفر والتَّفريق . وكلا الوجهين حسنٌ .

٢٤ – قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ ﴾ [ ١١٧ ] .

فيه ثلاث قراءات:

قرأ حمزةُ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ يَزِيغُ ﴾ بالياء ، والقلوبُ جمعٌ على تذكير «كاد» .

وقرأ الباقون بالتَّاءِ على التقديم ، والتقدير : من بعد ما كاد قلوب فريق تزيغ .

وقرأ أبو عَمْرو ﴿ كَادْ تَزِيغُ ﴾ بإدغام الدَّال في التاء لقرب المخرجين ، يقال : زاغ قلبُهُ وزاغُ بصرُهُ وزاغ القوم وأزاغهم الله ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغُ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (١) ومن ذلك قوله : ﴿ رَبَّنا لا تُزغْ قُلُوبَنَا ﴾ (١) . قرأ عمرو ابن فايد (٦) ﴿ رَبَّنَا لَا تَزغْ قُلُوبَنَا ﴾ جعل الفعل للقلوب . وهذا لا يلتفت إليه ؟ لأنَّ الله قال في موضع آخر ﴿ أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ .

٢٥ - وقوله تعالى : ﴿ وَلْيَجدُوا فِيكُم غِلْظَة ﴾ [ ١٢٣ ] .

قرأ عاصمٌ وحده في روايةِ المُفَضَّلِ (٤) ﴿ غَلْظَةً ﴾ بفتح الغين .

<sup>(</sup>١) سورة الصُّف : آية ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية ٨ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : ﴿ أَبُو عمرو ﴾ وهو عمرو بن فايد – بالفاء – أَبُو علي السوارئ البَصْرِئُ أخباره
 فى الجرح والتعديل : ٢٥٢/٦ ، غاية النّهاية : ٢٠٢/١ .

والقراءة في المحتسب : ٣٨٦/٢ ، والبحر المحيط : ١٠٤/١ .

 <sup>(</sup>٤) هو الإمام المشهور المحدث اللّغوى الأديب المفضل بن محمد الضبي جامع ( المفضليات )
 قال الحافظ الذّهبى : و كان من جلة أصحاب عاصم ... قلت : قد شذ عن عاصم
 بأحرف .... و توفى سنة ثمانٍ وستين ومائة .

وقرأ الباقون بالكسر .

وقرأ أبان بن تَغلب – ويكنى أبا سعد – (١): ﴿ غُلْظَةً ﴾ بالضم وهن لغاتٌ ثلاث غِلْظَة وغُلْظَة وغُلْظَة بمعنّى واحدٍ (٢) مثل رُرِكُوة (٣) ورُرِبُوة (٤).

٢٦ – وقوله تعالى : ﴿ أَوَ لَايَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ﴾ [ ١٢٦ ] .

قرأ حمزة وحده ﴿ أُولَا تَرَوْنَ .... ﴾ بالتاء ، أى : أنتم فقط ، جعل الرؤية للحمد عَلَيْكُ وأصحابه وعظةً لهم . وقرأ الباقون : ﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ فيعتبروا ويقروا بالتوحيد . ومعنى الافتتان هاهُنا : الاختبارُ / وقيل معنى ﴿ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ ﴾ : يمرضون .

أخباره في مراتب النحويين: ٧١ ، وتاريخ بغداد: ١٢١/١٣ ، ومعجم الأدباء: ١٧١/٧ ،
 ومعرفة القراء: ١٣١/١ ، وغاية النهاية: ٣٠٧/٣ .

والقراءة في : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس : ٤٦/٢ ، والبحر المحيط : ٥/٥٠ .

(١) أبان بن تغلب الرَّبعيُّ الكوفي ، أبو سعد ويقال : أبو أميمة ، قرآ على عاصم وأبى عمرو الشيبانى وطلحة بن مصرف والأعمش ... توفى سنة إحدى وأربعين ومائة وقيل سنة ثلاث وخمسين .
 ( غاية النهاية : ٤/١ ) .

(٢) جاء في معانى القُرآن للزّجاج : ٢٧٦/٢ : « غلظة فيها ثلاث لغات ؛ غِلظة وغُلظة وغُلظة ».

فالكسر لغة بنى أسدٍ ، والفتح لغة أهل الحجاز ، والضمّ لغة تميم وينظر : إعراب القرآن للنحاس : ٤٦/٢ ، والبحر المحيط : ٤٦/٢ ، والبحر المحيط : ١٢٥/٢ ، والبحر المحيط : ١١٥/٥ ، ويراجع تحفة الأقران : ١٣٥٠ .

وذكرت فى كتب المثلثات؛ ينظر : مثلث ابن السيد : ٣١١/٢ ، والدرر المبثثة : ١٥٥ ، وهى فى تهذيب اللُّغة : ٤٨/٨ ، وعنه فى اللسان ( غلظ ) عن ابن السكيت فى إصلاح المنطق : ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الدرر المبثثة : ١٢٠ ( زورق صغير ) .

<sup>(</sup>٤) سبق ذكرها .

٢٧ - وقوله تعالى : ﴿ مَعِيَ أَبَداً ... ﴾ و ﴿ معِيَ عدوًا ﴾ [ ٨٣ ] .
 فتح الياء فيهما كليهما حفصٌ عن عاصمٍ .

وأسكنها حمزةُ والكسائيُّ وأبو بكرٍ عن عاصم وابنُ عامرٍ.

وقرأ نافعٌ وابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو ﴿ مَعِيَ أَبداً ﴾ بالفتح ﴿ وَمِعَىْ عَدُوًّا ﴾ ساكناً .

\* \* \*

#### ومن السورة التي يذكر فيها ( يونس « عَيْشِلْم » )

١ – قوله تعالى : ﴿ الْرَ .... ﴾ [ ١ ] .

قَرأَ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وحفصٌ عن عاصمٍ بفتح الرَّاء .

وقرأ الباقون ﴿ الَّهِ ... ﴾ بكسرِ الرَّاء .

وكلُّهم يَقصر ﴿ آلر ... ﴾ فمن فَتح فعلى الأصل . ومن كسر وأمال فتخفيفاً ، وأهل الحجاز يقولون ( يا ً ) و ( تا ) ... وغيرهم يقولون ( يا ً ) و ( تا ً ) ... وغيرهم يقولون ( طا ً ) و ( حا ً ) ... وغيرهم يقولون ( طا ً ) و ( حا ً ) ...

واعلم أنَّ هذه الحروف ، أعنى حروف المُعجم يجوز تذكيرها وتأنيثها وفتحها وكسرها ومدّها وقصرها ، كلُّ ذلك صوابٌ .

٢ – وقولُه تَعالى : ﴿ لَسَاْحِرٌ مُبِينٌ ﴾ [ ٢ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وعاصمٌ وحمزةُ والكِسَائِيُّ : ﴿ لَسَـٰحِرٌ ﴾ بألف .

وقرأ الباقون : ﴿ لَسِحْرٌ ﴾ .

فمن قَرَأُ بِأَلَفٍ أَرادِ النَّبِي عَلِيْكُ . ومن قرأ بغيرِ أَلَفٍ أَراد : القُرآن ، ومثله قولُهُ : ﴿ سَنْحِرَانِ تَظَلْهَرَا ﴾ (١) و ﴿ سِحْرَنِ ﴾ ف ﴿ سَحِرَان ﴾ أراد موسى ومحمداً عليهما السَّلام ، و ﴿ سِحْران ﴾ أراد التّوراة والفرقان .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : آية ٤٨ . ذكر المؤلِّف – رحمه الله – القراءة في موضعها .

٣ – وقوله تعالى : ﴿ يُفَصِّلُ الآيْتِ ﴾ [ ٥ ] .

قَرَأُ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو وحفِصٌ عن عاصمٍ بالياء .

وقرأ الباقون بالنُّون . فمَن قرأ بالنُّون فالله تعالى / يخبر عن نفسه بلفظ ١٨٢ الجماعة ، لأنَّه ملك الأملاك .

ومَن قرأ بالياء فالتَّقدير : قل يامحمّد : الله يُدبر الأمر ويُفصل الآيات .

٤ - وقولُه تَعالى : ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [ ١١ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده : ﴿ لَقَضَىٰ إليهم أَجَلَهُمْ ﴾ بفتح القاف ، أى : لقضى الله إليهم أَجَلَهُمْ ﴾ الله إليهم أَجَلَهُمْ . وحجَّتُهُ : ﴿ ولو يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ ﴾ [ ١١ ] .

وقرأ الباقون ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ... ﴾ على ما لم يُسم فاعله ، وكلا القراءتين حَسَنَةٌ . ومثلها قولُهُ ﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْها الْمَوْتُ ﴾ (١) و ﴿ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ .

وقولُه تَعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآءً والقَمَرَ نُوراً ﴾
 [ ° ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وحدَه فى رواية قُنبل ﴿ ضِيَهَآءٌ ﴾ بهمزتين ، فقال ابنُ مجاهدٍ : هو غَلَطٌ .

وقرأ الباقون ﴿ ضِيَآءً ﴾ بهمزة بعد الألف وهو الصواب .

قال أبو عبد الله : ضِيَآءٌ جمع ضوءٍ مثل بَحْرٍ وَبِحَارٍ فالضَّاد فاء الفعل والواو عين الفعل، والهمزة لام الفعل، فلما اجتمعت وَجَبَ أَن تقولَ : ضواءً،

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمر : آية ٤٢ .

فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كما تقول: ميزان وميقات، والأصل: موزان وموقات، والأصل: موزان وموقات، وكما قالُوا: سياط وحياض، والأصل: سواط وحواض، وجائز أن يكون الضياء مصدرًا مثل الصَّوم والصَّلاة. وقد حُكى ضَواءً قالوا: على الأصل لغة، ومنه صام صياماً وقام قياماً والأصل: صوام (١) وقوام فقلبت الواو ياءً فآعرف ذلك.

وكأنّ ابنَ كثيرٍ شبّه ﴿ ضِئِآءً ﴾ حيث قرأ بهمزتين بقوله : ﴿ رِئآ ءَ الناس ﴾ (٢) فيجوز أن يكون ﴿ ضِئآءً ﴾ مصدراً لقولهم : / ضاءَ القمر يَضوء ضوءاً وضئاءً كما تقول : قام يقوم قياما ، والاختيار أضاءَ القَمَرُ يضيء إضاءةً . وزاد اللّحياني ضِوَاءَ القمر لغةٌ ثالثة ؛ لأن الله تَعالى قال : ﴿ كُلّما أَضَاءَ لَهُمْ ﴾ (٣) .

فإن سأل سائل فقال : لِمَ قال الله تَعالى : ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً والقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾ ولم يقل : قدَّرهُما ؟

ففي ذلك جوابان :

أحدهما : أنَّ الهاءَ تعودُ على القَمرِ فقط ، إذ كان يعلم به انقضاء السَّنَةِ والشُّهورِ والحِسَابِ .

والجوابُ الثانى : أن يكون أراد قدرهما فاجتزى بأحدهما كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ (٤) أنشدنى ابنُ مجاهدٍ رحمة الله عليه (٥) :

<sup>(</sup>١) في الأصل: و قوام ، .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : آية ٦٢ .

 <sup>(</sup>٥) البيت لابن أحمر الباهليّ في ديوانه: ١٨٧ ، أو للأزرق بن طرفة بن العَمَرُد الفُرَّاصيِّ في مجاز القرآن: ١٦٦/٢ وفي اللّسان ( جول ) عن ابن برّى . وبعده :

دَعَانِيَ لِصًّا مِن لُصُوصٍ ومادَعا لَم بِهَا وَالَّذِي فَيمَا مَضَى رَجُلان

والأزرق المذكور باهليُّ ابن عمٌّ لابن أحمر .

# رَمَانِی بِأَمرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِی بَامْرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِی بَرِیْعًا ومن أَجْلِ الطَّوِیِّ رَمَانِی

ولم يَقُل : بريئين . [ ويروى ] « ومن جُوْل » [ وهو ] الصَّوابُ ، والجُوْلُ والجَوْلُ : جانِبُ البِثْرِ (١) ، ومعنى هذا البيت أن هذا الرَّجل الذي شتمنى وقذفنى يرجع مغبة فعله عليه .

٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَلَا أَدْرَبْكُمْ بِهِ ﴾ [ ١٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ وابنُ عامرٍ برواية هشامٍ ﴿ وَلَا أَدْرَاكُمْ

= والشاهد فى الكتاب : ٣٨/١ ، وشرح أبياته لابنِ السيرافى : ٣٤٨ ، ٩ ٩ ، والمصون : ٩٤٨ ، وهو موجود فى معاجم اللغة (جول ) قال ابن خلف فى لباب الألباب : ١/ورقة ٤٣ ه الشاهد فيه أنه أخبر عن أحد الاسمين واكتفى به عن الخبر الأول ، تقديره : كنت منه بريئا ووالدى بريئا ، ثم حذف . وعلى قول أبى العباس محمد بن يزيد المبرد أن قوله : « بريئا ، منصوباً بـ « كنت ، ووالدى عطف . فهذا بغير حذف .

وروت الرواة أنه تنازع ناس من باهلة من بنى فُرَّاص وناس من بنى قرة بن هبيرة بن سلمة بن قشير فى قليب حتى صاروا إلى السُّلطان ، فقال بعض القشيريين إن الأزرق ابن طرفة لصُّ بن لص ليغروه به فقال قصيدة فيها :

فلما رأى سفيان أن قد عزلته عن الماء مرأى الحامم الوَجَدَانِ

ويُروى :

من الماء مرأى الهامم الوَجَدَانِ بريثا ..... البيت بها والدى فيما مَضَى رُجُلان

....................... منعته رَمَانی بأمرٍ كنتُ منه ووالدي دعانی لصًّا من لُصُوص وما دعا

قال : والحاهم : الذى يدور حول الماء أو البئر . قال : وزعم محمد بن يزيد أن الرواية الصحيحة ( من جوف ) و ( من جول ) و ( من جال ) والجال والجول : ما حول البئر ، أي : رمانى بعيب ليس في فكان كمن رمانى فى أسفل البئر فرجع الرمي عليه . والخبر يدل على صحة رواية من روى ( ومن أجل الطوى رمانى ) أن الخصومة كانت فى بئر . ويقال : إنه أحكم بيت قيل فى العرب .... ه .

(١) ينظر : كتاب البئر لابن الأعرابي : ٥٥ ، وما اتفق لفظه واختلف معناه لليزيدى : ١٥ ،
 واللسان والتاج ( جول ) .

بِهِ ﴾ بالفتح ، معناه : ولا أعلمكم به ، من دَرى يَدْرِي .

وقرأ الباقون بالإمالة ﴿ أَدْرِيكُمْ ﴾ من أجلِ الرَّاءِ والياء . فمن فَخَّم فعلى أصل الكلمة ، وكان الأصل : ﴿ أَدْرِيكُمْ ﴾ فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانْفِتاج ما قبلها فهى ألفٌ فى اللَّفْظِ ياءٌ فى الخَطِّ كقوله تَعالى : ﴿ حَتَّى يَتَوَفَّلُهُنَّ مَا المَوْتُ ﴾ (١) والأصل : يتوفَيَهُنَّ .

وفيها قراءة ثالثة : حدَّثني أحمد / بن عَبدان عن على عن أبي عُبيدٍ أن الحَسن البَصري قرأ (٢) : ﴿ وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ بِهِ ﴾ بالهمز والتَّاء .

قال النَّحويون: هو غلطٌ ، وذلك (٣) أن العرب تهمز بعض ما لا يهمز تشبيهاً بما يهمز تشبيهاً بما يهمز تشبيهاً بما يهمز فيقولون: حَلَّاتُ السَّوْقَ والأصلُ: حَلَّيْتُ تشبيهاً بالرَّثِيْئَةِ ، وهي اللَّبن . عن الماء . يقولون: رَثَابُ المَيِّتَ والأصلُ: رَثَيْتُ تشبيهاً بالرَّثِيْئَةِ ، وهي اللَّبن . ويقولون: نَشِئْتُ ريحاً ويقولون: نَشِئْتُ ريحاً وأصله تَركُ الهمزة . وقرأ أبو جَعْفَر: ﴿ آهْتَزَّتْ وَرَبَاتْ ﴾ (١) تَشْبِيهاً بالرَّبِيئَة ، وهو من ربأتُ القومَ : إذا كنتُ لهم حافظاً وعيناً .

وقرأ ابنُ كثيرٍ فى رواية قُنبل : ﴿ وَلَأَدْرَيْكُمْ ﴾ بغير مدٌّ ؛ لأنَّه كان لا يرى مدّ حرف بحرف مثل : ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (٥) والباقون يَمُدُّون ، وهو الصَّوابُ .

<sup>(</sup>١) سورة النّساء آية ١٥ .

<sup>(</sup>٢) قراءته في معانى القرآن للفراء : ٤٥٩/١ .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن فى العبارة سقطاً صحته : « وليس ذلك عندى بغلطٍ ، وذلك أن العرب » وذلك لأنّ من عادة المؤلف رحمه الله أن يدافع عن القراء ويرد على من خطأهم ويحاول أن يعلل قراءاتهم ويحتج لها ولو على مأخذ بعيد .

 <sup>(</sup>٤) سورة الحج: آية ٥ ، وسورة فُصلت: آية ٣٩ وقراءة أبى جعفر رحمه الله فى معانى القرآن
 للفراء: ٢١٦/٢ والمحتسب: ٧٤/٢ ، والبحر المحيط: ٣٥٣/٦ ، والنشر: ٣٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية ٤ .

٧ - وقوله تعالى : ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ ١٨ ] .

قرأ نافعٌ وابنُ كثيرٍ بالياء هاهنا وحرفين في ( النَّحل ) (١) وفي ( الروم ) (٢) وقرأ في ( النمل ) (٣) بالتَّاءِ ، ولم يختلف القراء في غيرٍ هذه الخمسة .

وقرأ أبو عَمرٍو وعاصمٌ وابنُ عامرٍ كلُّ ذلك بالياء .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالتاء كلُّ ذلك .

فمن قرأ بالياء جعل الإخبار عن المشركين وهم غَيْبٌ . ومن قرأ بالتَّاء ، أي: قُل لهم يامحمد تعالى الله عمَّا تُشركون ياكفرة .

٨ - [ وقوله تعالى : ﴿ يُسَيِّرُكُمْ ﴾ [ ٢٢ ] ] .

قرأ ابنُ عامرٍ ﴿ يَنْشُرُكُمْ ﴾ بالشين .

وقرأ الباقون ﴿ يُسَيِّركُمْ ﴾ بالسين غير معجمة .

فالشين من النّشر ، ومنه نشرت التُّوبَ / ومعناه : يبسطكم عن البرِّ والبحر وينبتكم ، وشاهده قوله : ﴿ فَٱنْتَشِرُواْ فِيْ الأَرْضِ ﴾ (١) و ﴿ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ ا تَنْتَشِرُونَ ﴾ (٤) والسين من السير ، وشاهده ﴿ سِيرُواْ ﴾ (٥) و ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا ﴾ (٦) واختارها بغير التاء [ لقوله : ] ﴿ جَرَيْنَ ﴾ ، وقال : لأنهما أشبه بقوله : ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [ ٢٢ ] والوجهان مختاران .

وهذا المعنى موجود في النَّشر لغير هذا بسير وغيره .

<sup>(</sup>١) الآيات : ١ ، ٣ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الآيات : ٣٣ ، ٣٥ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الآيتان : ٥٩ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة : آية ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : آية ١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الرُّوم : آية ٩ ... ووردت في سور أخرى .

٩ - وقوله : ﴿ مَتَاعَ الحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ [ ٢٣ ] .

روى حفصٌ عن عاصمٍ ﴿ مَنْعَ ﴾ بالنَّصب .

وقرأ الباقون بالرَّفعِ-على ضربين :

- أَن تَجعلُه خبرَ : ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ ﴾ .

- والوجه الثانى: أن يتم الوقفُ على قوله: ﴿ بَغْيُكُمْ على أَنْفُسِكُمْ ﴾ ثم تبتدى : ﴿ مَتَنْعُ الحَيْوةِ الدُّنيا ﴾ على تقدير: هو متاع الحياة الدُّنيا كما قال تعالى: ﴿ بَشِرٌ مِنْ ذَلْكُمْ ﴾ - ثم قال: - ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا الله ... ﴾ (١) أى: هى النار، ومتاع لا يثنى ولا يجمع ومثله الأثاث، والمتاع فى اللَّغة: كلُّ ما لتُذَّ به قال الشَّاعِرُ (٢):

أَرَحَلْتَ مِنْ سَلْمَىٰ بِغَيْرِ مَتَاعِ قَبَلَ الفِرَاقِ وَرُعْتَهَا بِوَدَاعِ

قال : معنى ﴿ بغيرِ مَتَاعٍ ﴾ هُنا : قبلة كانت وعبرته . ويقال : متاع وأمتعة وأثاث وأثث ، وقيل : أثاث ، وقيل : أثاثة واحد ، والجمع : أثاث . وقال آخرون : يجوز أن تقول : أثاث وأُثُث وآثات وآثة ، ومتاع وأمتعة وامتاع ومُتع .

وحجةُ حفصٍ في نَصْبِ ﴿ مَتَاعَ ﴾ أنه جعله حالاً وقطعاً .

لَيْسَتْ بأرمام ولا أَقْطاعِ قامَتْ لَتَفْتِنَهُ بغيرِ قناعِ عانيةً سُجُّت بماء يراع ببزيل أزهر مدمج بسياع

من غير مقلية وإنَّ حِبَالهَا إِذَ تستبيك بأصلَتِيٍّ ناعيم وَمَها يرفُ ، كأنه إذ ذقته أو صوبُ غادِيَةٍ أُدرُّتُهُ الصَّبا

<sup>(</sup>١) سورة الحج : آية ٧٢ .

 <sup>(</sup>٢) هو مطلع قصيدة للمسيَّب بن علس في مجموع شعره ( الصبح المنير ) ٣٥٤ .
 وروايته هناك : ٩ قبل العُطاس ... ٩ .

وبعده :

١٠ – وقوله / تعالى : ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا ﴾ [ ٢٧ ] . ١٨٦

قرأ ابنُ كثير والكِسَائِيُّ ﴿ قِطْعاً ﴾ بإسكان الطاء مثل قوله : ﴿ فأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ ومعناه بساعة من اللَّيل تقولُ العرب : مضى هَزِيعٌ من اللَّيل ، وطَبيقٌ من اللَّيل ، وهلٌ من الليل ، وقطعٌ من الليل . ويجوز أن يكون أراد : قِطَعاً فأسكن كما تقول : نِطْعٌ ، والأصل نِطَعٌ .

وقرأ الباقون : ﴿ قِطَعاً ﴾ جمعُ قطعةٍ مثل كسرةٍ وكسرٍ وكسفةٍ وكسفٍ ، وقال الخَلِيلُ وقالَ الخَلِيلُ الفَرَّاءُ رضى الله عنه (١) : ﴿ بقطع من اللَّيل ﴾ جمعه أقطاع ، وقال الخَلِيلُ رضى الله عنه (٢) : القِطْعُ طائفةٌ من اللَّيل وأنشد :

افْتَحِي البَاْبَ فَٱنْظُرِي فِي النُّجُومِ

كَمْ عَلَيْنَا من قِطْعِ لَيْلِ بَهِيمِ

١١ – وقولُه تَعالى : ﴿ هُنَالِك تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [ ٣٠ ] .

قرأ حمزةُ والكسائي بالتاء ﴿ تَتْلُوا ﴾ من التلاوة .

وقرأ الباقون بالباء . وحجتهم : ﴿ يَوْمَ تُبْلَىٰ السَّرَائِرُ ﴾ (٣) .

١٢ – وقوله تعالى : ﴿ كَذْلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبُّكَ ﴾ [ ٣٣ ] .

قرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ ﴿ كَلِمْتُ ﴾ بالجمع ، وإنما اختارا ذلك لأنَّها في المصحف مكتوبة بالتَّاء .

<sup>(</sup>١) لا يوجد النَّصُّ في هذا الموضع من معاني القرآن .

 <sup>(</sup>۲) العين : ۱۳۹/۱ ، وأنشد البيت ولم ينسبه ، وفى الصحاح : ( قطع ) عن الأخفش : بسواد من الليل ، وأنشد البيت ، وعنه فى اللّسان ( قطع ) . وفى هامش الصّحاح : لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص . وقيل لزياد الأعجم يمدح معاوية .

أخبار عبد الرحمن فى الأغانى : ٢٥٩/١٣ ط ( دار الكتب ) ولم أجده فى شعر زياد الأعجم الذى جمعه الدكتور يوسف حسين بكار ونشره فى دار المسيرة ١٤٠٣ هـ فى بيروت .

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق : آية ٩ .

وقرأ الباقون بالتَّوحيد و ﴿ أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ في موضع رفع بدل من

١٣ – وقوله تَعالى : ﴿ أُمَّنْ لَا يَهِدِّىْ إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ﴾ [ ٣٥ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ أُمِّن لا يَهْدِى ﴾ بإسكان الهاء ، خفيفةَ الدَّالِ ، من هَدَىٰ يَهْدِى هدايةً

وقرأ نافعٌ فى رواية وَرْش ، وابنُ كثيرٍ وأبو عمرو ﴿ أمن لا يَهَدّى ﴾ بفتح / الهاء وتشديد الدال ، أرادوا يهتدى فنقلوا فتحة التاء إلى الهاء فأدغموا التاء فى الدال ، واحتجوا بقراءة عبد الله : ﴿ أُمَّنْ لَا يَهْتَدِى إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ﴾ وهذا هو الصّحيح فى المعنى ؛ لأنَّ الله وبّخهم لعبادة من لا يحسن التنقل من موضع إلى موضع حتى يُنقل ، ولا يهتدى إلا حتى أن يُهدى .

وقرأ عاصمٌ فى رواية يَحيى عن أبى بكرٍ ﴿ أُمَّنْ لا يِهِدًى ﴾ بكسر الياءِ والهاءِ ، أراد : يهتدى أيضا فأدغم التاء فى الدَّال ، فالتقى ساكنان فكسر الهاءَ لالتقاء الساكنين ، وكسر الياء لمجاورة الهاء ، كما قيل فى رمى رمى وفى مُنتن مِنتن .

وروى حفصٌ عن عاصمٌ ﴿ يَهِدِّى ﴾ بفتح الياء وكسر الهاء وتفسيره كتفسير الأول .

وروى قالون عن نافع ﴿ أُمنَّ لا يَهْدًى ﴾ بإسكان الهاء وتشديد الدال ، وهو ردىء ؛ لأنه جمع بين ساكنين وليس أحدُهما حرفَ لين .

قال الأَخْفَشُ : العَربُ تقول : فلانٌ يَحْتَجِمُ وَيُحَجَّمُ وَيَحْجِمُ وَيَحْجَمُ وَيَحِجَمُ فَأَمَّا مَا روى اليَزيدى عن أبى عمرو أنه كان يسكن الهاء ويشمها الفتحة فترجمة غَلَطٌ ؛ لأنَّ السُّكونَ ضدُّ الحركةِ وهما لا يجتمعان فكأنَّ أبا عَمْرو أخفى الفتحة فتوهم من سمعه أنه أسكن ولم يُسكن .

١٤ - وقوله تعالى : ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ ٥٨ ] .

قرأ ابنُ عامر / وحده ﴿ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ بالياء و ﴿ تَجمعون ﴾ بالتَّاءِ وروى عن الرَّسول عَلَيْكُمْ فَلْتَفْرَحُوا بالتَّاءِ على أصلِ الأمرِ ؛ وذلك أنَّ كلَّ أمرِ للغائب والحاضر فلابدٌ من لام تجزم الفعل ، كقولك : ليقم زيدٌ ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَمَتِهِ ﴾ (١) وكذلك إذا قلت قم واذهب والأصل : لتقم ولتذهب بإجماع النَّحويين ، غير أن المواجهة كثر استعماله فحذفت اللَّام (٢) اختصاراً واستغنوا بر « افرحوا » عن « لتفرحوا » و بر « قم » عن « لتقم » وفي حرف أبي (٢) ﴿ فَبِذَلْكِكَ فَأَفْرُحُوا ﴾ فأماً اللام من الغائب فلا يجوزُ حذفها إلا في ضرورةِ شعرٍ كا قال (٤) :

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إِذَا ما خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالِا (°)

وكذلك قرأ القراء الباقون : ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ بالياءِ على أمر الغائب

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : آية ٧ .

 <sup>(</sup>۲) هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين كثيرة الورود فى كتب النحو . ينظر
 كلام المؤلف فى إعراب ثلاثين سورة : ٥٤ ، ١٢٧ ، وكلام شيخه ابن الأنبارى فى شرح السبع الطوال :
 ٣٨ ، وكلام شيخ شيخه ثعلب فى مجالسه : ٤٥٦ .

وينظر : الإنصاف لابن الأنبارى : ٥٢٤ ، مسألة رقم (٧٢) والتبيين عن مذاهب النحويين : ١٧٦ ، وتخريجها هناك . وائتلاف النصرة : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) قراءة أبى في معانى القرآن للفراء : ٤٦٥/١ ، والبحر المحيط : ١٧٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) اختلف فى نسبة البيت فقيل لحسان ، ولم يرد فى ديوانه وقيل للأعشى ، ديوانه : ٢٥٢ ( الصبح المنير ) ، وقيل لأبى طالب عم النبى عَلِيلَةً . الحزانة : ٣/٩٢٣ نقلاً عن شرح أبيات المفصّل لبعض فضلاء العجم .

ينظر : الكتاب ٤٠/١٠ ، والإنصاف : ٥٣٠ ، وأسرار العربية : ١٢٥ ، والتبيين عن مذاهب النحويين : ١٧٨ وشرح المفصل لابن يعيش : ٢٥/٧ ، ٦٠ ، ٢٤/٩ ، والجنى الدانى : ١١٣ ، والحزانة : ٣٢٩/٣ .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل : ٩ وبالا ٩ .

وشاهده : ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴾ .

ومن قرأ بالتاء فمعناه : فبذلك ياأصحاب محمدٍ فلتفرحوا أي : بالقرآن ، وهو خير مما يجمع الكافرون ؛ لأنّ قبل الآية : ﴿ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ [ ٥٧ ] يعنى القرآن .

١٥ – وقوله تَعالى : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده : ﴿ وَمَا يَعْزِبُ ﴾ بكسر الزاي في كلِّ القُرآن .

وقرأ الباقون بالضَمِّ ، وهما لُغتان ( يَعْزُبُ ) و ( يَعْزِبُ ) مثل عَكَفَ يعكُفُ ويعكِفُ ، ومعنى لا يعزب عنه : لا يبعد عن الله شيء في الأرض ولا في السماء دق أو جل ، ولا تخفى عليه خافية .

١٦ – وقوله تَعالى : / ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ ﴾ قرأهما حمزة برفع الرّاء فيهما ردًّا على قوله ﴿ مِنْ مُثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ لأن موضع « مِثْقال » رفع قبل دخول « من » لأنها زائدة والتقدير : لا يعزب عن ربّك مثقال ذَرَّةٍ ولا أصغرُ ولا أكبُر كما قال تَعالى (١) : ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ .

وقرأ الباقون بفتح الرَّاء على أنَّهما فى موضع خفض إلا أنهما لا ينصرفان لأن ( أفعل ) إذا كان صفة أو [?] (٢) لم ينصرف ، والتقدير : من مثقال ذرة ولا من أصغر ولا أكبر .

١٧ – وقوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُواۤ أَمْرَكُمْ ﴾ [ ٧١ ] .

روى خارجةُ عن نافعٍ ﴿ فَآجَمَعُوآ ﴾ بوصلِ الأَلفِ من جَمَعْتُ .

وقرأً الباقون ﴿ فَأَجْمِعُوآ ﴾ من أجمعت وهو الاختيار ؛ لأنَّ العربَ تقولُ :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : آية ٥٩ .

<sup>. (</sup>٢) كلمة لم أتبينها .

أجمعت على الأمر إذا أحكمته وعزمت عليه ، أنشدني ابنُ مجاهدِ رضي الله عنه (١): يَالَيْتَ شِغْرِى وَالْمُنَىٰ لَا تَنْفَعُ هَلْ أَغْدُونْ يَوْماً وَأَمْرِى مُجْمَعُ

فهذا من أجمعت ، ولو كانَ من جَمَعْتُ لكان مجموعاً كما قال تعالى (٢) : ﴿ ذِلْكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ .

فأمًّا قوله : ﴿ وُشَرَكَآءَكُمْ ﴾ فقرأ القراء بالنصب قال الفَرَّاءُ (٣) : نصبه بإضمار فعل والتقدير : فاجمعوا أمركم وادعوا شُرَكَاءَكُمْ .

وقال البَصريون : هو مفعولٌ معه ؛ لأنَّ الواو بمعنى « مع » والتقدير : فاجمعوا أمركم مع شركاءكم .

وقرأ الحِسن وحده ﴿ وشُرَكَاؤُكُم ﴾ بالرّفع فعطف ظاهراً على مُكنى مرفوعٍ ، وإنما صلح ذلك حيث / فصل بينهما المفعول فناب عن التأكيد ، والتَّأكيد أن تقول: فاجمعوا أمركم أيتم وشركاؤكم.

> (١) البيتان أنشدهما أبو زيد في نوادره : ٣٩٩ ، وبعدهما هناك : وتَسختَ رجْلي زَفَيَسانٌ مَيْلَسعُ حرفٌ إذا ما زُجرت تُبَـوُّعُ

> > و بعدهما أيضًا :

كأنها نائحة تفجّيم تبكى لميت وسواها الموجع

ولم أجد من نسبهما ، وهما في معاني القرآن للفراء : ١٨٥/٢ ، ١٨٥/٢ ونوادر أبي مسحل: ٤٧٦/٢ ، ٤٧٧ ، والأضداد ٣٣ ، وإصلاح المنطق : ٢٩٣ ، وتهذيبه : ٥٨٠ ، وترتيبه ( المشوف المعلم): ١٦٧/١ وشرح المعلقات لابن الأنبارى : ٤٥٢ وتهذيب اللغة : ٣٩٦/١ ، والخصائص : ١٣٦/٢ ، وتفسير القرطبي : ٣٦٢/٨ ، والبحر المحيط : ١٧٩/٥ والمغنى : ٤٣٣ ، وشرح أبياته للبغدادي: ١٩٦/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود : آية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن : ٤٧٣/١ .

كما قالَ الشَّاعر شاهداً لأجمعوا بقطع الألف (١). أُجْمَعُوا أَمْرَهُمْ بِلَيْلِ فلمَّا

بِينِ تَسْتُ وَا أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ

١٨ – وقوله تعالى : ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ﴾ [ ٨١ ] .

قرأ أبو عَمرو وحده ﴿ آلسِّحْرُ ﴾ بالمد جعل ﴿ ما ﴾ بمعنى أي والتقدير : أي ، شيء جئتم به آلسحر هو ؟ كما قال تعالى : ﴿ أَسِحْرٌ هَذَا ﴾ وهذه الألف توبيخٌ في لفظ الاستفهام فهُم قد عَلِمُوا أنَّه سِحْرٌ .

وقرأ الباقون : ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ ﴾ أى : الذي جئتم به السّحر ، و « ما » ابتداء و « جئتم به » صلته . و « السّحر » خبر الابتداء كما تقول : الذي مررت به زيد . وفي حرف ابن مسعود بغيرِ ألفٍ ولام ، وفي قراءتنا بالألف واللام ؛ لأنه قد تقدم ذكره ، فكل نكرة إذا أعيدت صارت معرفة ، وفي حرف أبي (٢) : ﴿ مَا أَتَيْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ﴾ .

وحدَّثنى ابن مجاهد عن السِّمرى عن الفَراء قال : يجوز في النحو « ما جعتم به السَّحْرَ » بالنصب ، على أن يجعل « ما » شرطاً ، وجوابه الفاء مضمرة في قوله : ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُصِلْحُ عَمَلَ المُفْسِدِينُ ﴾ وتلخيصه : فإن الله لا يصلح عمل المفسدين .

١٩ – وقوله تعالى : ﴿ وَلا تُتَّبِعانٌ ﴾ [ ٨٩ ] .

قرأ ابن عامر وحده برواية ابن ذكوان ﴿ تَتَّبَعَانِ ﴾ بتخفيف النون .

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن حلزة اليشكرى : ديواته ١٠ .

من معلقته ينظر : شرح القصائد السبع لابن الأنبارى : ٤٥٢ ، وشرحها للنحاس : ٥٦٢/٢ . (٢) قراءة أبنّ فى معانى القرآن للفراء : ٤٧٥/١ ، وتفسير القرطبى : ٣٦٨/٨ ، والبحر المحيط : ١٨٣/٥ .

والباقون بتشديدها ، وهي النون التي تدخل للتوكيد (١) والنَّهي تكون مخففة ومشددة التاء من تبع يتبع .

٢٠ وقوله تعالى : ﴿ قَالَ آمنتُ أَنَّه لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمَنَتْ بِهِ بِنَوُ اسْرَآئِلَ ﴾ قرأ حمزةً والكسائى / ﴿ إِنَّه ﴾ بالكسر على الاستثناف فيكون الوقف في ١٩١ هذه القراءة على ﴿ آمنت ﴾ تامًّا .

وقرأ الباقون : ﴿ آمنت أنه ﴾ على تقدير : آمنت بأنه فلما سقط الخافض عمل الفعل فنصب .

٢١ – وقوله تعالى : ﴿ ٱلْئُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ [ ٩١ ] .

قرأ نافع فى رواية ورش ﴿ أَلَانَ ﴾ بفتح اللام واسقاط الهمزة نقل فتحة الهمزة إلى اللام وحرك الهمزة تخفيفاً كما قرأ : ﴿ قَدَ افلَحَ ﴾ يريد : قَدْ أَفْلَحَ ، وغيره لا ينقل ولكن يهمز بعد اللام .

واختلف النَّحَوِيُّون في ( الآن ) (٢) فقال الفراء رَحمه الله أصله : أوان فقلبوا الواو ألفاً ، قال : ويجوز أن يكون : آن لك أن تفعل كذا أى : حان لك ، فيكون فعلاً ماضيًا فلما دخلت الألف واللام عليه تركوه على فتحه كما قالوا (٣) : ه نهى رسول الله عَلِيْكُ عن قِيلَ وقَالَ ومنع وهاتِ » وأنشد :

تَفَقَّأُ فَوْقَهُ القِلَعُ السَّوَارِي وَجُنُونَا وَجُنُونَا وَجُنُونَا وَجُنُونَا

<sup>(</sup>١) فى الأصل: ﴿ لَلْتُوكِيدُ النَّهِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن : ١/٥٧٥ .

<sup>(</sup> ١٨ - إعراب القراءات جـ ١ )

ف « خازِبازِ » مبنى على الكسرِ ، وحكم ما كان مبنياً إذا أُضِيْفَ أو دخله ألفُ ولام أن يَزول عنه البِنَاء ويعربُ ، فهذا الشاعر (١) أدخل الألف واللام وبقى الاسم مبنيا .

والخازباز : الذَّباب . والخازباز : صوتُ الذباب . والخازباز : داءٌ يأخذُ في الوجه فَيُقَبِّحُهُ ، قال الشاعر (٢) :

ه يَاخَازِبَازِ أُرسل اللَّهَازِمَا ه

بناه على الكسر وفيهما الألف واللَّام كما قال الآخر (٣): وإنّى حُبستُ اليَوْمَ والأَمْسِ قَبْلَهُ /

بِبَابِكَ حتى كادت الشّمس تَغْرُبُ

ترك أمس مبنياً على الكسر مع الألف واللام .

قال أبو عبد الله الحُسَين بن خَالَوْيُهِ رضى الله عنه :

وفيه لغات الخازباز والخازباز والخازباز والخزباء والخزباز والخازباء ست

<sup>(</sup>١) البيت لابن أحمر الباهلي ، ديوانه ١٥٩ .

وينظر : الكتاب : ٣٠/٥ ، وإصلاح المنطق : ٤٤ ، وشرح أبياته لابن السيراق : ورقة : ٣٥ ، والإنصاف : ٣١٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١٢١/٤ ، والحزانة : ٣٠٩/٣ .

 <sup>(</sup>۲) نوادر أبى زيد: ٥٤٩ ، وإصلاح المنطق: ٤٤ ، وشرح أبياته لابن السيرافى: ورقة: ٣٦ ،
 والإنصاف: ٣١٥ والخزانة: ١٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت لنُصيب في شعره : ٦٢ .

ويُنظر : الحصائص : ٣٩٤/١ ، وأمالى ابن الشجرى : ٢٦٠/٢ والأشباه والنظائر : ٨٧/١ . واللسان ( أمس ) و ( لوم ) .

لغات <sup>(۱)</sup> وقال سيبويه رحمه الله : الآن : إشارة إلى وقت أنت فيه بمنزلة هذا ، والأَّلُفُ واللَّامُ تدخل لعهدٍ تقدم ، فلما دخلت الألف واللام على الآن لغير عهدٍ ترك مبنياً .

٢٢ - قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴾ عن خمس وأربعين [ ٤٥ ] .
 قرأ عاصمٌ فى رواية حَفْصٍ بالياء إخباراً عن اللهِ تَعالى وقرأ الباقون بالنون ،
 الله يخبر عن نفسه .

٢٣ – وقوله تعالى : ﴿ نُنْجِعِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [ ١٠٣ ] .

قرأ الكسائي وحفص عن عاصم ﴿ ننج ﴾ خفيفة من أنجى ينجى وقرأ

وذبابٌ يكون في العشب ، قال :

ه وجُنّ الخازباز به جُنُونا ه

وصوت الذُّباب ، وداءٌ في اللهازم قال .

ه ياخازباز أرسل اللهازما ه

والسُنُور ۽ .

قال الخوارزمى فى شرحه ۲۹۷/۲ : « الأولى خازِبازِ بالكسرتين ، والثانية بالفتحتين ، والثالثة : بكسر الأولى وضمّ الثانية ، والرابعة بفتح الأولى وضم الثانية ، والخامسة بضم الأولى وكسر الثانية ، ولم يذكر السادسة والسابعة ، لأنّ المؤلف ( الزمخشرى ) قيدها بنظيرها .

وينظر : الإنصاف : ٤١٣ ، وشرح ابن يعيش : ١٢٠/٤ ، والتكملة والذيل والصلة : ٢٦٥/٢ خوز ، وخزانة الأدب : ٣١٠٩/٣ .

 <sup>(</sup>۱) لغاتها سبع لغات كذا ذكر سيبويه في الكتاب : ٥١/٢ ، ٥٢ ، وشرحه للسيراف :
 ١٣٠/٤ ( مخطوط ) قال أبو القاسم الزمخشرى – رحمه الله – في المفصل : ١٧٨

 <sup>(</sup> فصل ) وف ا خازباز ، سبعُ لغات ، وله خمسة معانِ فاللّغات خازبازِ وخازبازَ وخازبارُ وخازبارُ
 وخازبارُ وخازبازِ ، وخازبارَ كقاصِمًاء وخِرْبَارُ كقرطاس . والمعانى : : ضربٌ من العشب قال :

ه والخازباز السنّم المجودا ه

الباقون ﴿ نُنَجِّى ﴾ مشدّدا من نَجّى ينجّى وهما لغتان مثل كرم وأكرم ، غير أن التشديد الاختيار ؛ لإجماعهم على تشديد الأول ، وكذلك الثانى مثله ، وقد كتبتا بنونين .

٢٤ - قوله تعالى : ﴿ ويَجْعَلُ الرَّجْسَ على الَّذِيْنَ لاَيَعْقِلُونَ ﴾ [ ١٠٠ ] .
 قرأ عاصم وحده في رواية أبى بكرٍ بالنون .

وقرأ الباقون بالياء .

والرجس والرجز جميعاً : العذابُ كما يقال : الأزد والأسد ، وفلان يزدى ويسدى إلى فلان خيراً ، وقال آخرون : الرجز : العذاب . والرّجس : النتن .

٢٥ – وقوله تعالى : ﴿ أَن تَبُوَّءَا / لِقَوْمِكُمَا ﴾ [ ٨٧ ] .

اتفقوا القراء على همزه فى الدرج ؛ لأنه من بَوَّا يُبَوِّى َ إِذَا أَنزل نزل . ﴿ لَنُبَوِّتُهُم مِن الجَنَّةِ غُرَفاً ﴾ (١) ﴿ والَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدارَ والإيمَانَ ﴾ (٢) واختلفوا فى الوقف فكان حمزة يقف ﴿ تَبَوَّآ ﴾ بغيرِ همزٍ ، يشير بصدره ، ووقف عاصمٌ فى رواية حفص ﴿ أَن تبويا ﴾ بياءٍ .

والباقون يقفون كما يَصِلُون على لفظِ الاثنين بالهمز .

( وفي هذه السورة من الياءات المختلف فيها ):

﴿ لِنَّى أَنْ أَبَدُّلُهُ مِنْ تِلْقَنَّاءِ نِفْسَى ﴾ [ ١٥ ] ﴿ إِنَّنَى أَحَافَ ﴾ [ ١٥ ] .

﴿ أَيْ وَرَبُّنِي إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ [ ٥٣ ] ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ الله ﴾ [ ٧٧ ] .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر : آية ٩ .

فَتَحَهُنَّ نافعٌ وأبو عمرو .

وفتح ابن كثير ﴿ لِيَ أَنْ أَبْدُلُهُ ﴾ و ﴿ إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ .

وفتح ابنُ عامرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ واحدة ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا ﴾ وأسكنهنَّ الباقون .

\* \* \*

### ومن السورة التي يذكر فيها ( هود ) ( عَلِيْكُ )

١ – قوله تَعالى : ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ ٢٥ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو والكِسَائِيُّ ﴿ أَنَّى ﴾ بفتح الهمزة على تقدير : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بأنى لكم .

وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف .

٢ – وقوله تعالى : ﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ [ ٢٧ ] .

قرأ أبو عَمْرُو وحده بالهمز على تقدير في ابتداء الرأي .

وقرأ الباقون ﴿ بادِيَ ﴾ بغير همز جعلوا فاعلاً من بَدَا يبدو : إذا ظهرَ ، كقوله تَعالى : ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ (١) .

فإن سأل سائل : كيفَ تقفُ على ﴿ بادى ﴾ بقراءة أبى عمرو ؟ فقل : بغيرِ همزٍ ؛ لأنَّك إذا / وقفت سكَّنْتَ الهمزةَ وقبلها كسرةً صارت ياءً ؛ لانكسارِ ما قبلها مثل إيتِ فلاناً ، إيبق ياغلامُ ، والأصل : إإت وإإبق فجعلت الهمزة ياء . فأجاز الكسائى أن تقف بادى عبالهمز ، وكذلك ﴿ مِنْ شَاْطِئ الوَادِيْ ﴾ (٢) أَجَاز من ﴿ شاطئ ﴾ بالهمز .

وقرأ أبو عمرو وحده ﴿ الرَّاى ﴾ بترك الهمز تخفيفاً مثل « الكاس » و « الراس » .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : آية ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: آية ٣٠ .

والباقون يهمزون على الأصل ؛ لأنه مصدر لرأيت فى العلم والدِّين رأياً ، ورأيت فى عينى رؤيةً ، ورأيت فى المنام رؤياً حسنةً ، والأمر من هؤلاء الثلاثة رِ ياهذا ، براء واحدة ، غير أنَّك تقف : رِهْ بالهاء ، ولغة تميم : إرأ ياهذا ، ومنه قوله : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ للرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (١) .

٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ [ ٢٨ ] .

قرأ حمزةُ والكسائيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ فَعُمِّيَتْ ﴾ مشدِّداً .

وقرأ الباقون ﴿ فَعَمِيَتْ ﴾ ومعناهما واحدٌ ؛ لأنَّ الفَرَّاء قال : العربُ تقول : عُمِّى عليَّ بمعنَّى .

وحجَّةُ من شدَّدَ : أن أُبَيًّا وابنَ مسعودٍ قرآ (٢) : ﴿ فَعَمَّاهَا عَلَيْكُمْ ﴾ .

وحجَّةُ من خَفَّفَ : اجتماع القُراء على تَخفيف التى فى ( القَصَص ) : ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأَنْبَاءَ يَوْمَثِيدٍ ﴾ (٣) قال أبو عُبَيْدٍ : ولا أعلمُ أحداً قرأها بالتَّشِديْد .

قال أَبو عبدِ الله : وقد شدّدها عُبَيْدُ بن عميرٍ (٤) ﴿ فَعُمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الأَنْبَاءُ يُوْمَئِذٍ ﴾ .

وقرأ أبو عمرو وحده ﴿ أَيْلْزِمُكُمُوهَا ﴾ [ ٢٨ ] باختلاس / الحركة تخفيفاً ١٩٥ واستثقالا لاجتماع الضّمات .

وقرأ الباقون ﴿ أَنْلُزِمُكُمُوهَا ﴾ بضمّ الميم على الأصل .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : آية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) قراءة أبيّ في تفسير القرطبي : ٢٥/٩ والبحر المحيط : ٢١٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة الأعمش البحر المحيط : ١٢٩/٧ .

٤ – وقوله تعالى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ﴾ [ ٤٠ ] .

روى حفص عن عاصم ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ﴾ مُنوَّناً وكذلك في (المؤمنون ) (۱) .

وقرأ الباقون مُضافاً .

وتقدیر قراءة حفص أنِ احمِلْ فیها من كلِّ جنس وكلّ نوع زوجین ذكر وأنثی ؛ لأن الأنثی زوج الذَّكر والذَّكر زوج الأنثی ، یقال : عندی زوجا حمام ذكر وأنثی تأكیداً لهما . كما تقول : عندی رجلان اثنان وإن كانَ غیر ملتبس كما قال .: ﴿ لَا تَتَّخِذُوا إِلَـٰهَيَنْ اثْنَيْنِ ﴾ (٢) .

والاختيارُ : الإضافة ؛ لاجتماع النَّاس عليها .

٥ – قوله تعالى : ﴿ بِسْمِ اللهِ مَجِـُرِلُها﴾ [ ٤١ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفص عن عاصمٍ ﴿ مَجْرِيهَا ﴾ بالإمالة وبفتح الميمِ .

والباقون ﴿ مُجْرَاْهَا ﴾ بضمّ الميم وهما مصدران ، فمن فتح الميمَ جعله مصدراً لجرى مجرى . ومن ضمَّ جعله مصدراً لأجريته ، والمصدر من أفعل مُفْعَل وإفعال لا ينكسر كقوله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدخلَ صدقِ وأخرجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ (٣) وقالَ الشَّاعُرُ (٤) .

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : آية ٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : آية ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) البيت لأميّة بن أبى الصلت في ديوانه : ٥١٦ .

وهو من شواهد الكتاب : ٢٥٠/٢ ، وشرح أبياته لابن السيرانى : ٣٩٢/٢ ، وإصلاح المنطق : ١٦٦ ، وتهذيبه : ٤٠٥ ، وترتيبه ( المشرف المعلم ) : ٧٢١ ، والمخصص : ٢٠٠/١٤ والحزانة : ١٢٠/١ .

# الحَمْدُ لله مُمسَانًا ومُصْبَحُنَا بالخَيْرِ صَبَّحنا رَبِّي وَمَسَّانَا

لأَنَّكَ تَقُولُ : أَمْسَى وأَصْبَحَ . وهذا البيتُ يُنْشَدُ مَفْتُوحاً ومَضْمُوما . وقالَ آخر (۱) :

## وعُمرت حَرْساً قبلَ مَجْرَىٰ دَاحِس / لَوْ كَانَ لِلنَّفْسِ اللَّجُوجِ خُلُودُ

يُنشد : ﴿ قَبْلَ مُـجْرَىٰ ﴾ و ﴿ بِمُجْرَىٰ ﴾ . وعمرتُ ؛ أي : بَقِيْتُ وطال عمرى ، والحَرْسُ : الدَّهُ (٢) .

وأبو عَمْرِو يميل : ﴿ مُجْرَيْهَا ﴾ ونافعٌ بين بين ، وكذلك عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ . وابنُ كثيرٍ يفتح .

فأمًّا ﴿ مُرْسَلُها ﴾ .

فاتَّفق القُراءُ على ضمَّ الميم . وحمزةُ والكسائقُ يميلان وأبو عَمْرٍو ونافعٌ ابن بينَ ، وعاصمٌ وابنُ كثير بالتَّفخم .

والله ربّی ماجــد محمــودُ وله أثسيث الخير والمعسدودُ ولقد بلته بعد ذاك ثُمُودُ . فهُمُ بأفنية البيوت هُمُودُ ولقد سئمت من الحياةِ وطولها وسؤال هذا الناس كيف لَبيدُ وغَيْثُ سَبْتاً قبل مُجرى داحس ولو كان للنفس اللجوج خلودُ كعبى وأرداف الملوك شهبود

(١) البيت للبيد بن ربيعة العامري في شرح ديوانه: ٣٥ من قصيدة أولها: قُضِيَ الأُمورُ وأُنجِزَ الموعُودُ وله الفواضل والنوافل والعُـلا ولقد بلت إرمٌ وعادٌ كيده خلُّوا ثيابهم على عوراتِهِم وشهدت أنجية الأفاقة عاليأ قال شارح دیوانه : « ویروی ( مَجری ) قال أبو الحسن : وهو أجود الوجهین » .

وداحس : اسمُّ فرس يراجع : أسماء خيل العرب : ٩٧ .

(٢) الكَّسان : ﴿ خَرَسُ ﴾ .

وقرأ مجاهِدٌ ﴿ بِسْمِ اللهِ مُحْرِيهَا وَمُرْسَيِها ﴾ جعلهما نَعتين لله تَعالى ، أي : الله أجراها فهو مجرٍ ، وأرساها فهو من مُرْسٍ ، وموضعها جر على هذه القراءة ، ولا علامة للجر ؛ لأن الياء قبلها كسرة مثل قاضيك وراميك .

وحدَّثنى أحمد بن عبدان عن على بن عبد العزيز عن أبى عُبَيْدٍ قال : حدَّثنى هُشَيْمٍ عن عوف عن أبى رجاء : (١) ﴿ بسم الله مجريها ومرسيها ﴾ مثل قراءة مُجاهدٍ .

قال أبو عُبَيْدٍ : وكذلك قرأها حُمَيدٍ .

٣ - وقوله تعالى : ﴿ يَابُنَىُّ ارْكَبْ مَّعَنَا ﴾ [ ٤٢ ] .

قرأ عاصمٌ وحده : ﴿ يَابُنَى ﴾ بنصب الياء ، أراد : يابُنيَّاه فرخم .

وقرأ الباقون : ﴿ يابني ﴾ بكسر الياء ، أرادوا : يابنيي بالإضافة إلى النَّفس فسقطت ، الياءُ اجتزاء بالكسرة ، كما تقول : ياربِّ اغفر لى ، وياغلام تعالَ . وفيها ثلاث ياءات ، ياء التصغير وهي الأولى ، وياء أصلية ، وهي الوسطى ، وياء الإضافة إلى / النَّفس وهي محذوفة .

وقرأ حَمْزة وحده : ﴿ ارْكَبْ مَّعَنَا ﴾ مُظهراً .

وقرأ الباقون : ﴿ ارْكَبْ مَّعَنَا ﴾ مُدْغَماً ، وهو الاختيار ؛ لأن الميمَ أختُ الباءِ يخرجان ما بين الشفتين والأول ساكن ، فكما يفتح إظهار : ﴿ وَدَّتْ طَّآتُفَةٌ ﴾ (٢) و ﴿ قُدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ ﴾ (٣) للأختِيَّة بين الطَّاءِ والذَّال والتَّاءِ ، كذلك يفتح بيان الباءْ مع الميم .

<sup>(</sup>١) القراءة في معانى القرآن للفرَّاء : ١٤/٢، والبحر المحيط : ٢٢٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ٢٥٦ .

٧ - وقولُه تَعالى : ﴿ إِنَّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [ ٤٦ ] .

قرأً الكسائيُّ وحده : ﴿ إِنه عَمِلَ غيرَ صالحٍ ﴾ تقديره : إِنه عَمِلَ عملاً غيرَ صالحٍ ﴾ تقديره : إِنه عَمِلَ عملاً غيرَ صالحٍ ، وجاء في التفسير : أَنه كان ابنَه ولكنْ خالَفَهُ في النَّيَّة والعَمَل .

واحتج مَنْ قرأ بهذه القراءة بما حدَّثنا أحمد عن على عن أبي عُبَيْدٍ قال : حدَّثنا حجَّاج عن هارون ، وحمّاد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوسب قال أحدهما : عن أمِّ سَلَمَة ، وقال الآخر : عن أسماء بنت يزيد إنها سمعتِ النَّبي عَيِّكِهُ يقرأ : ﴿ إِنَّه عَمِلَ غيرَ صالحٍ ﴾ .

وقرأ الباقون : ﴿ عملٌ غيرُ صالحٍ ﴾ بالرّفع أي : إنَّ سؤلَكَ إيّاى أن أُنجى رجلاً كافراً عَمَلٌ غيرُ صالحٍ .

قال ابنُ مُجاهدٍ : والاختيار الرَّفْعُ على قراءةِ أهلِ المدينة والحجاز ، قال : ولو كان النّبي عَلِيْقِهُ قد حُفظ عنه ﴿ عَمِلَ غيرَ صالحٍ ﴾ لكان أهل المدينة أحفظ لها من غيرهم ؛ لأنّها مُهاجر رسولِ الله عَلِيْقَةً .

٨ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [ ٤٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ﴿ تَسْئَلَنَّ ﴾ بفتح النُّون / جعل « تَسأَل » جزماً على النَّهى والنون للتأكيد ففتحت اللام لالتقاء الساكنين كما تقول : لا تضربن ولا تشتمن أحداً .

وقرأ نافع في رواية قالون وابن عامر : ﴿ تستلنِّ ﴾ بكسر النون مع التّشديد أراد : تستلني ، فحذف الياء اختصاراً .

وروى ورش عن نافع: ﴿ تسئلنى ﴾ بالياء فى الوصل وأنشد شاهداً لورش: فَلَا تَجْعَلَنَى كامرى، لَيْنَةُ وَبَيْنَكَ من قُرْبَى ولامُتَنَسَّبُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « جعلا » لأنه قال : قرأ ابن كثير وابن عامر ثم شطب ابن عامر ونسي تغيير( جعلا ) .

### فَصِلْ واشِجَاتٍ بَيْنَنَا من قَرَابَةٍ ألا صِلَة الأرحامِ أَبقى وأَقْرَبُ

وقرأ الباقون ﴿ تَسْئَلُنِ ﴾ خَفِيفاً بنون مسكن اللَّام ، غير أن أبا عمرو يثبت الياء وصلاً ويحذفها وقفاً . فمن قرأ بهذه القراءة فاللام ساكنة للجزم والنون مع اليّاء اسم المتكلم في موضع النّصب كما تقول : لا تضربني ولا تشتمني .

وفيها قراءة سادسة . حدثنى أحمد بن عبدان عن على بن عبد العزيز عن أبى عُبيد قال : حدّثنى أبو نُميلة يحيى بن واضح الخُرسانى عن الحسن بن واقد قال : سمعت ابن أبي مليكة يقرأ (١) : ﴿ فلا تَسلَنَ ﴾ بفتح السين واللام والنون أراد الهمزة فنقل فتحها إلى السين وخزل الهمزة تخفيفاً في النهى كما يحذف في الأمر ﴿ سَلْ بَنِي إسرائِيلَ ﴾ (٢) فاعرف ذلك .

٩ – وقوله تعالى : ﴿ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وابنُ عامرٍ مضافاً غير منون وكسروا الميم ، وكذلك : ﴿ مِن فَزَعِ يَومِئِذٍ ﴾ (٢) و ﴿ مِن عَذَابِ / يَوْمِئِذٍ ﴾ (٤) فعلامةُ الخفضِ في كلِّ هذا كسرةَ الميم .

وقرأ الكسائى ﴿ مِنْ فَزَعٍ ﴾ منوناً ونصبَ ﴿ يومَئدٍ ﴾ فمن نون لم يجز إلا النّصب ، ومن لم ينون جاز الخفض والنّصب ، فمن نصب مع ترك التنوين فله حجّتان :

<sup>(</sup>١) في البحر المحيط: ٢٢٩/٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : آية : ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج : آية ١١ .

إحداهُما : أنه جعل « يومَ » مع : « إذ » بمنزلة اسمين جعلا اسماً واحداً كقولك : خمسة عشر ففتحه لذلك .

والحُجَّةُ الثانية : أنَّ الإضافة لا تصح إلى الحروف ولا إلى الأفعال ، فلما كانت إضافة « يوم » إلى « إذ » غيرَ محضةٍ فتح .

وذلك فى أسماء الزمان مطَّرد شائع ، كقوله تعالى : ﴿ هذا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّـدة ين صِدْقُهُمْ ﴾ (١) كذلك قرأها نافع نصباً ؛ لأن إضافة « يوم » إلى « ينفع » غير مَحْصَةٍ قال الشاعر (٢) :

على حينَ عايَنْتُ المَشِيبَ على الصبا وقُلْتُ أَلَمًا أَصْحُ والشَّيب وازعُ

وقرأ الكسائي الحرفين الباقيين منصوباً غير منون.

وقرأ حمزةُ وعاصم : ﴿ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِدٍ ﴾ و ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِدٍ ﴾ إلا أن مَنْ نون ﴿ مِنْ فَزَعٍ ﴾ نصب يومئذ .

وروى قالون عن نافع ثلاثهما منصوبةً غير منونة .

وروى غيره عنه مثل أبي عمرو .

ويجب على القارى، إذا لفظ بقوله : ﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ﴾ أن يشبع كسرة الياء الأولى بعد سكون الزّاى لمجيىء الياء الثانية ؛ لأن في إخراجها كلفة .

فإن سأل سائل : ألم تختلف القراء في قوله : ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَعَذِ لِللَّهِ ﴾ (٣) ونظيره : / من القرآن ؟

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : آية ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) هو النابغة الذبياني ، ديوانه : ٤٤ وقد تقدم ذكره . ص ١٤٩ .

<sup>. (</sup>٣) سورة الانفطار : آية ١٩ .

فالجواب فى ذلك: أنَّ الظَّروفَ منصوبةُ كلَّها ؛ لأنها مفعولات فيها ، وإنما يُكسر بعضها إذا دخل عليها حرف جرِّ ، كقولك: ركبت اليوم عندك ، ثم تقول: ركبت فى اليوم من عندك ، فكذلك ﴿ مِنْ خِزْيٍ يَوْمِئِذٍ ﴾ وإنما جاز فتحها لما ذكرت ، فقوله: ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِللهِ ﴾ منصوبٌ ؛ لأنه ليس قبله ما يضاف إليه فاعرف ذلك .

١٠ – وقوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُوْدَاْ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾ [ ٦٨ ] .

قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص بترك التَّنوين في جميع القُرآن ، جعلاه اسما لقبيلة ، فلما اجتمعت علتان : التعريف والتأنيث امتنع من الصَّرف .

وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر : ﴿ أَلاَ إِنَّ ثَمُوداً ﴾ منوّناً ﴿ وَعَاداً وَتَمُوداً وَقَدْ تَبَيَّنَ ﴾ (٢) وأَصْحُبَ الرَّسِّ ﴾ (١) وكذلك في ( العنكبوت ) : ﴿ وَتَمُوداً وَقَدْ تَبَيَّنَ ﴾ (٢) منونات ، واختلف في آخر ﴿ والنَّجم ﴾ (٣) . وقرأ يَحيى عن أبي بكر عن عاصم غير منون ﴿ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴾ وقرأ الباقون عنه منوّناً . فمن نوَّن هؤلاء الأحرف ذهب إلى اتباع المُصحف ؛ لأنهن في المُصحف مكتوبات بالألف ، وتركوا سائر القرآن غير مجرى ، فمَنْ صَرَفَهُ جعله اسماً مذكّراً لحيًّ أو رئيس ، ويجوز لمن صرفه أن يجعله اسماً عربياً ، فيكون ثمود فعولاً من النَّمَدِ وهو الماءُ القليلُ ، وجمعه عادً ، قال النَّاعِة (٤) :

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : آية ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) الآية : ٥١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ١٤ من قصيدته المشهورة التي أولها :

يادَارَ مَيَّةَ بالمَلْيَاءِ فالسُّنيدِ أَقْوَتْ وطَالَ عَلَيْها سالِفُ الأَبَدِ

والبيت في كتابُ سيبويه : ٨٥/١ ، وأمالى ابن الشجرى : ٢٨٩/٢ ... وغيرهما .

واحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الحَيِّ / إِذْ نَظَرَتْ

إلى حمام شرراعٌ واردِ الثَّمَدِ

ويقال : رجل مثمود أيضاً مَشْفُوه : إذا كثر من مسألة المعروف ويقال : رجل مَثْمُود : إذا نَزَفَتِ النِّساء ماءَهُ في الجماع .

وقرأ نافعٌ وابنُ كثيرٍ وأبو عَمرٍو وابنُ عامرٍ أربعتهن منونات اتباعاً للمصحف أيضاً .

فإن سأل سائلٌ فقال: قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ ﴾ (١) في مَوْضِعِ النَّصْبِ فهلا نون كما نون سائر المنصوبات ؟

فالجوابُ في ذلك أن هذا الحَرف كتب في المصحف بغير ألف ، وإنما أرى ذلك ؛ لأن الاسمَ منوّناً فإذا (٢) استقبله ألف ولام جاز ترك التنوين كقوله : ﴿ أَحَدُ \* الله الصّمد ﴾ (٣) وكقول الشاعر (٤) :

ه إِذَا غُطَيْفُ السُّلَمِيُّ فَرًّا \*

أراد : غطيفٌ ، فكأنَّ ( ثمود ) أكثر العرب تُتبع تنويه إذا لم يستقبله ألف ولام ، فكان إذا استقبله ألف ولام حذف التنوين واجباً .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ إِذَا ﴾ . "

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص : الآيتان : ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت مع أبيات أوردها أبو زيد الأنصارى فى نوادره قال : ﴿ بَابِ رَجْزٍ ﴾ قال الراجز :

جائوا يجرون البنسسود جرًا صهب السبّال يبتغسون الشرّا لتجسسدني بالأمير برَّا وبالقنساة مدعساً مِكَسسرًا إذا غطيف السُّلمسي فرَّا

وينظر : معانى القرآن للفراء : ٤٣١/١ ، ٣٠٠/٣ .

وأمالى ابن الشجرى : ٣٨٢/١ ، والإنصاف : ٣٨٨ ، وضرائر الشعر : ١٠٦ .

وزاد الكِسَائِيُّ عن أبى عمرو وأصحابه حرفًا خامساً ﴿ أَلَا إِنَّ ثُمُوداً كَفُرُوا رَبَّهُمُ أَلَا بُعداً لِثَمُودٍ ﴾ فقال : إنما أجريتَ الثانى لقُربه من الأول ؛ لأنه استوحش أن ينون اسما واحداً ويدع التنوين في آيةٍ واحدةٍ .

قال أَبُو عبد الله ( رضى الله عنه ) وقد جودً ، لأَن أَبَا عَمرُو سُئُل لَم شدّدت قوله <sup>(۱)</sup> : ﴿ قُلْ إِنَّ الله قادِرٌ على أَن يُنَزِّلَ آيةً ﴾ <sup>(۱)</sup> وأنت تخفف ( يُنْزِلَ ) ف كلِّ القرآن ؟ / قال : لقربه من قوله : ﴿ وقالوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايةٌ مِنْ رَّبِهٍ ﴾ .

١١ – وقوله تَعالى : ﴿ قَالُواْ سَلْماً قَالَ سَلَامٌ ﴾ [ ٦٩ ] .

قرأ حمزةُ والكسائِيُّ ﴿ قَالَ سِلْمٌ ﴾ بكسر السين وجزم اللَّام .

وَكَذَلَكُ فَى ﴿ الذَّارِياتَ ﴾ (٢) جعلاه من السَّلْمِ وهو الصُّلْحُ : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ ﴾ (٣) مثله .

وقرأ الباقون: ﴿ قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴾ بالألف جميعا جعلوه من التسليم والتسلم ، ومعناه: قالوا: تسلمنا منكم تسلما كما تقول: لا يكن من فلان إلا سلاماً بسلام أى: مبايناً له متاركاً ، فالأول: نصبٌ على المصدر ، والثاني: رفعٌ بالابتداء والتقدير: قالوا إنّا سلامٌ .

١٢ - وقوله تَعالى : ﴿ ومِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يِعْقُوبَ ﴾ . [ ٧١ ] .
 قرأ حمزةُ وابنُ عامرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ يعقوبَ ﴾ بالنصب .

وقرأ الباقون بالرَّفع . فمن نصب جعله عطفاً على ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ ﴾ كأنَّه جعل الكلام بمعنى الهبة ، أى : وهبنا له يعقوبَ .

7.7

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : آية ٦١ .

وقال بعض النحويين : من قرأ : ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ فموضعه خفض إلا أنه لا ينصرف . وهذا غلط عند البصريين ؛ لأنَّك لا تعطف على عاملين ، محال أن تقول : مررت بزيدٍ في الدار والحجرةِ عمرٍو ، ومن رفع جعله ابتداء .

والوَرَاءُ – هاهنا – : وَلَدُ الوَلِد . قال (١) : أقبلَ الشعبى ومعه ابنُ ابنِ له فقيل : أهذا ابنُك ؟ فقال : هو ابنى من الوراء ، أى : هو ولد ولدى . فالوَرَاءُ يكون قُدَّاماً وَخَلْفاً (٢) قالَ الله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ﴾ (٦) أى : يكون قُدَّاماً وخَلْفاً (٢) قالَ الله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ﴾ (٦) أى : أمامهم . أما الوَرَىٰ – مقصور – فالخَلقُ ، تقول العربُ : لا أدرى أى الوَرَىٰ هو ؟ وأى الطَّبل ؟ ، وأى تُرحُم هو ؟ ، أى : أَى الحِلق ؟ هو ؟ وأى الطَّمش هو ؟ / وأى الطَّبل ؟ ، وأى تُرحُم هو ؟ ، أى : أَى الحِلق ؟

والوَرَىٰ – مَقصورٌ – أيضاً : داءٌ في الجَوف عند الفراء . وقال غيره : هو الوَرْيُ . ساكنٌ مثل الدَّمْي ، وينشد (٤) :

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل: ٥ قال ... ٥ ولم يذكر القائل، وفى الأضداد لأبى بكر بن الأنبارى – رحمه الله – : ٦٩ ٥ وحكى الفراء عن بعض المشيخة قال: أقبل الشعبى ومعه ابن ابن ... ٥ وهو بلا شك مصدر المؤلف. وينظر: المنقوص والممدود للفراء: ١٩ وفيه النّصُّ والمقصور والممدود لابن ولاد: ١١٣ ، والمخصص: ١٣٤/١٥ وفيهما عن الشعبى.

 <sup>(</sup>٢) تحدث المؤلف - ابن خالویه - رحمه الله فی شرح الفصیح له : ورقة : ٤٠ عن الوری ومعانیه بمثل حدیثه عنه هنا قال : ٥ ... والجوا : داءً فی الجوف أشد من اللوی ، والوری : داء أعظم من الجوا ، قال عبد بنی الحسحاس ... ٥ وقارن بكتاب لیس : ٢٥١ .

وينظر : أضداد قطرب : ١٠٥ وأضداد الأصمعى : ٢٠ وأضداد أبى حاتم : ٨٣ وأضداد ابن السكيت : ١٧٦ وأضداد التوزي ١٦٨ وأضداد ابن الأنبارى : ٦٨ ، وأضداد أبى الطيّب اللّغوى : ٦٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : آية ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) البيتان في كتب الأضداد السابقة .

والذُّرخَرُ عُ : واحدُ الذَّراريعُ ، وفى تهذيب اللَّغة : ٤٦٤/٤ ... والذَّرَحْرَ عُ أيضاً : السمَ القاتل ؛ قال : ... ، وأنشد البيتين وينظر : اللسان : ( ذرح ) وكتاب ليس للمؤلف : ٢٥١ . ٢٥١ .

# قَالَتْ له وَرْياً إذا تَنَحْنَحْ يَالَيْتُهُ يُسْقَىٰ على الذُّرَحْرَحْ

فخطاً ه سائر النَّحويين . وقد وجدت للفراء حجَّة ، وذلك أنَّ العربَ تقولُ في مثلٍ لها : « بِفِيه البَرَى ورماهُ الله بالوَرَىٰ » (١) بفتح الرَّاء . وقال النَّبيُّ عَلَيْكُ : « لأَن يَمتلئ َ جَوفُ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَهُ خيرٌ له من أن يَمْتَلِيءَ شعراً » (٢) وقال عبدُ بنى الحسحاس (٣) :

وَرَاهُنَّ رَبِّى مِثْلَ ما قد وَرَيْنَنِيْ وَأَحْمَىٰ على أَكْبَادِهِنَّ المَكَاوِيَا فَلُو كُنْتُ وَرْداً لَوْنُهُ لَعَشْفْنَنِي فِلَوْ كُنْتُ وَرْداً لَوْنُهُ لَعَشْفْنَنِي فِسَوَادِيَا وَلَكِنَّ رَبِّي شَانَنِي فِسَوَادِيَا

(۱) الموجود فى كتب الأمثال : « بفيك من سارٍ من القوم البَرَى » كذا وَرَدَ فى مجمع الأمثال : ٩٦/١ ، والمستقصى : ١٢/٢ ، وسمط اللآلى : ٢٩ ، وتمثال الأمثال : ٣٨٢ ، وربما روى ( بفيه ... ) و « من ساع إلى القوم » . وفى اللسان : ( برى ) وأنشد لمُدرك بن حصن الأسدى :

ماذا ابتغیت حبی إلی حل العُری حسبتنی قد جثت من وادی القریٰ بفیك من سار إلی القوم البَرَیٰ

أي : التُراب ، البرى والورى واحِدٌ ، يقال : هو خيرُ الورى والبرى أي : خير البرية ، والبرية : الخلق » .

ورأيت فى « مجمع الأقوال فى معانى الأمثال » وهو أوسع كتاب رأيته فى الأمثال ، من تأليف محمد ابن عبد الرحمن بن أبى البقاء العكبرى الورقة : ٦١ نسخة جستربيتى قال : « بفيه البرى وعليه الدّبرى وحمّى خيبرى وشرمايرى فإنّه خيسرى ... » . وسيأتى ٣٦١/٢ ، ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد : ٢٩١/٢ ، ٨٧٤ ، ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢٤ ، ٢٦ ، وهُما غير متواليين .

تقولُ العربُ (١) للشيخ إذَا سَعَلَ : وَرْياً وَقُحَاباً ، وللصَّبَى إذا عَطَسَ : عُمْراً وشباباً ، يدعون له بالبقاء .

١٣ – وقوله تعالى : ﴿ فَأَسرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [ ٨١ ] .

قرأ ابن كثير ونافع ﴿ فآسر بأهلك ﴾ بوصل الألف في كلّ القُرآن من سَرَى يَسْرِى .

وقرأ الباقون ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ بقطع الألف من أسرى يسرى وهما لغتان فصيحتان نزل بهما القُرآن ، قال الله تعالى ﴿ سُبْحُن الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ (٢) وهذه حجَّة لمن قَطَعَ . وقال : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (٣) هذا حجَّة لمن وَصَلَ . وهذا البيت يُنْشَدُ على وجهين (٤) :

أُسْرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الجَوْزَاء ساريةٌ

تُزْجى الشَّمَالُ عَلَيْهَا جامِدَ البَرَدِ

ویروی : ( سَرَتْ إِلَیْه ) والسُّری : سیرُ اللَّیل خاصةً ، ولا یکون بالنهار / ۲۰۰ وهی مؤنثه ، یقال : هذه سُرِّی (<sup>()</sup> .

وأُخبرني بذلك أبو بكر بن دُرَيْد عن أبي حاتِمٍ . وقال آخر : (٦)

<sup>(</sup>١) فى تهذيب اللُّغة : ٧٤/٤ « وقال اللّحيانى : العربُ تقول للبغيض إذا سعل ورياً وقحاباً ، وللحبيب إذا سعل : عمراً وشباباً . قال : والقحاب : السُّعال » .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : آية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر : آية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه : ١٨ .

<sup>(</sup>٥) المذكر والمؤنث للفراء : ٢٢، والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) البيت لامرى القيس في ديوانه : ٩٣ ، وروايتُهُ :

ه مطوت بهم حتّی تکل مطیُّهم ه

### سَرَيْتُ بِهِمْ حتَّى تَكِلِّ مُطِيُّهم وحتَّى الجِيَادُ ما يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ

و**ق**ال آخر <sup>(۱)</sup> :

سَرَىٰ لَيْلاً خَيَالاً من سُلَيْمَٰیٰ فَأَرَّقَنِی وأصْحَابِی هُجُود

وقد فرَّقَ قومٌ بين سَرَىٰ وأَسْرَىٰ منهم أبو عَمْرٍو الشَّيبانى فقال : سَرَى من أول اللَّيل وأسرى من آخره .

١٤ – وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا امْرَأْتَكَ ﴾ [ ٨١ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو بالرفع ﴿ إلا امرأتُك ﴾ على معنى : ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك فإنها ستلتفت ، فعلى هذه القراءة المرأة من أهلِ لوطٍ ، وإنَّما أمطر عليها الحجارة لأنَّها خالفت فالتفتت .

وقرأ الباقون : ﴿ إِلا امرأتك ﴾ جعلوها استثناءً من قوله : ﴿ فأسرِ بأهِلِكَ ... إِلا امرأتك ﴾ فعلى هذه القراءة المرأة ليست من أهلِ لوطٍ . و ﴿ قطع من اللَّيْلِ ﴾ ساعة من اللَّيل تقولُ العربُ : جاءَنَا زيدٌ بعدما هدأت الرِّجل ، وبعد هزيع من اللَّيل ، وبعد سعواء من اللَّيل ، وبعد ميناء من اللَّيل ، وبعد طَبيقٍ من اللَّيل ، وبعد طَبيقٍ من اللَّيل ، قال الشاعر :

وهو من شواهد النحو استشهد به سيبويه في كتابه: ١٧/١ ، ٢٠٣/٢ وشرح أبياته لابن السيرافي: ٢٠٣/٢ والمقتضب: ٤٠/٢ والجمل: ٨٧ ، وشرح أبياته ( الحلل ): ٨٦ ، والاقتضاب: ٢٩٥ ، وشرح أبيات المغنى: ٣/١١٠ ، ١٢١ .
 (١) هو عمرو بن معديكرب ، ديوانه: ١٢٨ وروايته فيه:

أمن ريحانه الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع (٢) قال ابنُ سيده فى المحكم : ١٨٠/٦ و أتانا بعد طبق من اللّيل وطبيق : أراه يعنى بعد حين وكذلك من النهار ، وقول ابن أحمر :

َعُمَيْرَةُ مَا يُدْرِيكِ أَنْ رَبَّ مُهْجَعٍ

تَرَكْتُ وَمِن لَيْلِ التِّمَامِ طَبِيقُ
وَقَدْ غَارَ لَحْمٌ بعدَ لحمٍ وقَدْ دَنَتْ

أُوَاخِرُ أُخرى فاستَقَلَّ فَرِيقُ
أُواخِرُ أُخرى فاستَقَلَّ فَرِيقُ
10 - وقوله تعالى : ﴿ أُمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُواْ ﴾ [ ١٠٨ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ ﴿ سُعِدُوا ﴾ بضم السين على ما لم يُسم فاعله . جعلاه من الفِعل الذي يصلحُ للفاعل والمفعول كقَوْلِكَ / : نَزَحَتِ البِئْرُ ٢٠٥ وَنَزَحْتُها ، وجبرَ اللهُ فلاناً فجبر هو [ وينشد ] قول العجاج (١٠) :

قَدْ جَبَرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرُ وَعَوْرَ الرَّحْمٰنُ مَنْ وَلَّى العَوَرْ

فكذلك : سُعد زيدٌ ، وسعده الله ، ومن ذلك قيل : رجلٌ مسعودٌ من سُعِدَ .

وقرأ الباقون ﴿ سَعِدُوا ﴾ بفتح السين . وحجتهم : ﴿ أَمَّا الَّذِينَ شَقُوْا ﴾ : ١٠٦ ] ولم يقل اشقُو ، والاختيار إذا رددت سعد إلى مالم يُسم فاعله أن تقولَ :

فالحمدُ للهِ الدَّى اعْطَى الحَبْرُ موالى الحق إن المولى شكرٌ عهدَ نبِيٍّ ما عَفَا وما دَثَرُه وعهدَ صدّيقِ رأي برَّا فَبَرَ وعهدَ عُثمان وعهداً من عُمَرْ وعهدَ إخوانٍ هُمُ كانوا الوَزَرْ

<sup>=</sup> وتواهَقَتْ أخفافها طبقا والظُّلُّ لم يَفْضَلْ ولم يكْرِى أُراه من هذا » .

<sup>(</sup>۱) دیوان العجّاج : ۲/۱ أول أرجوزة طویلة يمدح بها عبيد الله بن معمر ، وكان عبد الملك – رحمه الله – وجهه إلى أبي فديك الحروري . وبعدهما :

أُسعد فلان ، لأنَّك تقول : سعد زيدٌ وأسعده الله ، كما تقول : قامَ زيدٌ وأقامه الله .

١٦ – وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ ﴾ [ ١١١ ] .

قرأ أبو عَمْرِو والكِسَائِئُي ﴿ وَإِنَّ ﴾ مُشدّداً ﴿ لَمَا ﴾ خفيفاً .

وقرأ ابنُ عامرٍ وحمزةُ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ وَإِنَّ كَلَّا لَمَّا ﴾ شدَّدُوا ﴿ إِنَّ ﴾ و ﴿ لَمَّا ﴾ كليهما .

وقرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ ﴿ وإنْ ﴾ خفيفاً و ﴿ لَمَا ﴾ خفيفاً إلا عاصماً فإنه شدَّد ﴿ لمَّا ﴾ . فمن خفف ﴿ إِنَّ ﴾ جعله مخففاً من مشدَّدٍ فلذلك نصب ﴿ كلَّا ﴾ به . كما تقول العرب : إنْ زيداً قائمٌ ، يريدون : إنَّ زيداً قائمٌ ، يريدون : إنَّ زيداً ، قال الشَّاعر (١) :

وَصَدْرٍ مُشْرِقِ اللَّـــوْنِ كَأَنْ ثَدْيَيْــهِ حُقَّـــانِ

أراد : « كأنَّ » فخفف ، هذا مذهب البصريين ، والكوفيون إذا خفَّفُوا « إنَّ » لم يُعملوا (٢) ، فعلى هذا نصب ﴿ كُلَّا ﴾ بـ ﴿ ليوفينهم ﴾ .

وقال آخر <sup>(۳)</sup> :

<sup>(</sup>۱) قائله مجهول ، وهو من شواهد الكتاب : ۲۸۱/۱ ، ۲۸۳ والمحتسب : ۹/۱ ، وأمالى ابن الشجرى : ۲۲۷/۱ ، ۲۶۳/۲ والإنصاف : ۱۹۷ ، والتبيين : ۳٤۹ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ۷۲/۸ ، والحزانة : ۳۵۸/۶ .

 <sup>(</sup>۲) هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، ذكرها ابن الأنبارى في
 الإنصاف : ١٩٥ ، والعكبرى في التبيين : ٣٤٧ ، واليمني في ائتلاف النصرة .

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على نسبة البيت وهو من شواهد معانى القرآن: ٩٠/٢، والمنصف: ١٢٨/٣،
 والمخصص: ١٤٨/١٧، والأزهية: ٥٤، والإنصاف: ٢٠٥، والتبيين: ٣٤٩، وشرح المفصل لابن يعيش: ٨٣/٨، والجنى الدانى: ٢١٧، والحزانة: ٢٥٧/٤، ٤٥٧/٤.

### فَلَوْ أَنْكِ فِي يَوْمِ الرَّخَاءِ سَأَلْتِنِي فِرَاقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَدِيقُ

أراد: أنَّك فخفف.

فإن قال قائل : إنما نصبته بـ « أنَّ » تشبيهاً بالفعل فإذا حففت زال شبه الفعل فلمَ نَصَبْتُ بها ؟

فالجوابُ : أن من الأفعال ما يحذف منه / فيعمل عمل التَّام كقولك : نعم فَالْجُوابُ : أن من الأفعال ما يحذف منه / فيعمل عمل التَّام كقولك : نعم خُدِد المالَ ، وقُلِ الحقَّ ، ومُرْ زيداً ، وسَلْ عمراً وع كلامي ، وشِ ثوبَك ، وقِ زيداً فكذلك « إنْ » جاز حذفها وإعمالها .

وأمَّا مَنْ شدَّد « لَّمَّا » ففيه وجهان :

قال البَصريون : « لَمَّا » بمعنى « إلَّا » ، ومثله : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمًا عَلَيْهَا حَافِظ .

وحدَّثنى ابنُ مجاهدٍ قال : حدَّثنا الصّغاني عن عبد الوهاب عن هارون قالَ في حرفِ عبدِ الله ﴿ وَإِنْ كُلِّ ﴾ بالرفع (٢) ﴿ إِلا لَيُوفِينَّهُمْ ﴾ ، وقال الفراء (٣) : الأصل : وإن كلا لمن ما ، فقلبوا من التُّون ميماً فاجتمعت ثلاثُ ميماتٍ فحذفوا إحداهنَّ اختصاراً .

ومَنْ خَفَّفَ ففيه وجهان أيضا:

قال البصريون : « ما » صلة و [ التقدير ] : وإن كلَّا ليوفينهم ، وإن كلُّ

<sup>(</sup>١) سورة الطارق : آية ٤ .

<sup>(</sup>٢) القراءة في المحتسب: ٣٢٨/١ ، وتفسير القرطبي: ١٠٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن : ٣٠/٢ .

نفس لعليها حافظ . وقال الفراء : « ما » صفة عن ذات الآدميين كم تقول : عندى لما غيره خير منه .

وقرأ الزُّهرى <sup>(۱)</sup> : ﴿ وَإِنْ كَلَّا لَمَّا لِيوفِينِهِم ﴾ [ « لَمَّا » ] منونا بمعنى جميعاً وكلِّه .

١٧ – وقوله تعالى : ﴿ إِلَيهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [ ١٢٣ ] .

قرأ نافعٌ وعاصِمٌ في رواية حَفْصٍ ﴿ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه ﴾ على ما لم يُسم فاعله بمعنى : يردُّ الأمر كله إليه .

وقرأ الباقون ﴿ يَرجعُ ﴾ أى : يَصيرُ الأَمْرُ كلَّه إلى الله كما قال : ﴿ أَلَا إِلَى الله تَصِيْرُ الأَمُورُ ﴾ (٢) لم يَقُل : تُصار ، والأمر بينهما قريبٌ ؛ لأنَّ الأمر إذا رُدَّ إلى الله رجعَ هو ، كما تقول أجلستُ زيداً فجلسَ هو ، وأدخله الله الجنةَ فدخل هو .

١٨ - وقوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [ ١٢٣ ] .
 قرأها / نافعٌ وابنُ عامرِ وحفصٌ عن عاصمٍ بالتاء على الخطاب .

وقرأ الباقون بالياءِ على الإخبار عن غَيْبٍ .

و قال أبو بكر بنُ مجاهدٍ في هذه السُّورة أربعةٌ وخمسون ياء إضافةٍ اختلفوا في ثمانية عشرَ منها ) :

﴿ إِنْنَى أَخَافَ ﴾ [ ٣ ] و ﴿ عَنْنَى إِنْهُ ﴾ [ ١٠ ] و ﴿ إِنْنَى أَخَافَ ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ وَلَكُنْنَى أَرِبُكُمْ ﴾ [ ٢٩ ] ﴿ إِنْ أَجِرَى إِلاّ ﴾ [ ٢٩ ] ﴿ إِنْنَى أَخَافَ ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ إِنْنَى أَعُوذُ ﴾ [ ٣١ ] ﴿ نَصَحْنَى إِنْ أَرِدتَ ﴾ [ ٣٤ ] ﴿ إِنْنَى أَعُوذُ ﴾ [ ٣١ ] ﴿

۲.۷

 <sup>(</sup>١) القراءة في معانى القرآن للفراء : ٣٠/٢ مشكل إعراب القرآن : ٤١٦/١ ، والبحر المحيط :
 ٥-٢٦٦/ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى : آية ۵۳ .

[ ٤٧ ] ﴿ أُجرى ﴾ [ ٥١ ] ﴿ إِلَا الذَّى فَطَرَنَى ﴾ [ ٥١ ] ﴿ فَإِنَّى أَشْهِدَ اللهِ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ فَإِنَّى أَرْبُكُم ﴾ [ ٨٤ ] الله ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ فَي ضيفي أليس ... ﴾ [ ٧٨ ] ﴿ إِنَّى أَرْبُكُم ﴾ [ ٨٩ ] ﴿ أَرْهُطْتَى ﴾ [ ٩٢ ] ﴿ تُوفِيقَنَى ﴾ [ ٨٨ ] .

فتحهن كلُهن نافعٌ ، وكذلك أبو عَمرو إلا حرفين فإنه أسكنهما ﴿ فَطَرْنَتَى ﴾ و ﴿ إِنِّي أَشْهِدِ اللهِ ﴾ .

وفتح ابن کثیر منها تسعاً ﴿ إِنَّى أَخافَ ﴾ و ﴿ إِنَّى أَخافَ ﴾ و ﴿ لِكُنَّى أَخافَ ﴾ و ﴿ لَكُنَّى أَرْبُكُم ﴾ و ﴿ إِنِّى أُوبُكُم ﴾ ﴿ إِنِّى أُعوذَ ﴾ ﴿ فطرنَى أَفلا ﴾ ﴿ شقاقيَ ﴾ ﴿ أَرْهُطَيَ ﴾ ﴿ أَرْهُطَيَ ﴾ ﴿ إِنَّى أَخافَ ﴾ .

أما ابن كثير ففتح ﴿ إِنَّى أَرِبْكُمُ ﴾ ﴿ وَلَكُنِّي أَرَابُكُم ﴾ ﴿ فطرنَى أفلا ﴾ برواية البزى .

وفتح عاصمٌ في رواية حفص ﴿ أُجرىَ إِلا ﴾ وكذلك في كل القرآن ﴿ يابنيَّ اركب ﴾ [ ٤٢ ] .

وأسكن عاصمٌ وحمزةُ والكسائقُ سائر ذلك .

وابن عامر فتح ﴿ توفیقیَ ﴾ و ﴿ أُجریَ ﴾ و ﴿ أُرهطیَ ﴾ بروایة ابن ذکوان .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تُحْزُونِي فِي ضَيْفِي ﴾ [ ٧٨ ] .

قرأ نافع فى رواية إسماعيل وابن جمَّاز ﴿ تَخْرُونَى ﴾ بياء فى الوصل ، ووقف بغير ياءٍ ، وكذلك أبو عمرو وحذف الباقون الياء وصلوا ووقفوا .

### ومن السورة التي يُذكر فيها ( يوسف ) عَلِيْتُهُ

١ - [ قوله تَعالى : ﴿ يَا أَبُتِ إِنِّي .... ﴾ ] [ ٤ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده : ﴿ يَا أَبَتَ ﴾ بفتح التاءِ ، أرادَ : يا أبتَاهُ فرخَّم .

وقرأ الباقون ﴿ يَاْأَبَتِ ﴾ بكسرِ التاءِ ، أرادُوا : يا أُبَتِي فحذفُوا الياءَ للنِّداءِ / كما تقولُ : ربِّ اغفر لي .

ووقفَ ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ – إن شاء الله – ﴿ يَا أَبَهْ ﴾ والباقون يَقفون بالتَّاءِ .

وقال البَصريون : ياأَبَهْ وياأَبى سواءً ، وياعمَّهْ وياعمِّى ، فيجوزُ أن تكونَ قراءة ابنِ عامرٍ ياأَبَهْ ثم رَخَّمَ الهاءَ ثُمَّ ردَّها وتَركها على فَتحها ، كما تقولُ العربُ : ياطلحة أقبل ، يريدون ياطلح ، فلمَّا رخَّموا الهاءَ ردُّوها بعد أن حذفوها وتركوها مفتوحةً لفتحةِ الهاءِ ، قال النَّابغةُ (١) :

كِلِينِي لِهَمٍّ يِالْمَيْمَةَ نَاصِبِ وليل أُقاسِيهِ بَطِيْءِ الكَوَاكِبِ

أراد : ياأميمَ ، ثمَّ ردَّ الهاء وتَرك الهاءَ مفتوحةً - فهذا قولُ البَصريين - وقالَ غيرهُمَ : أراد : يا أُمَيْمَتَاهُ ، قال الرَّاجزُ .

Y • A

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة : ٤٠ مطلع قصيدة في مدح عَمرو بن الحارث الأعرج .

فَيَا أَبَى وَيَاأَبَهُ حَسَّنتَ إلَّا الرقبهُ فَحَسَّنتُها يا أبه كَيْمَا تَجَىءَ الخَطبهُ بإبسلٍ مُحَنْجَبَهُ (١) لِلْفَحْلِ فِيهَا قَبْقَبَهُ (١)

٢ - وقوله تعالى : ﴿ ءَاليتُ للسَّائِلِينَ ﴾ [ ٧ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ﴿ آيةٌ ... ﴾ .

والباقون ﴿ ءَالِتٌ ... ﴾ جَمْعاً ، لأَنَّ أَمَرَ يوسف عَيَّالِيَّهُ وشأَنَه وحديثه كان فيه عبرٌ وآياتٌ . ومن وَحَدَ جَعَلَ كلَّ أُمورِهِ عبرةً واحدةً ؛ لأَنَّ الواحدة تنوبُ عن الجَميع كما قال تعالى : ﴿ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ ﴾ (٢) فَمَنْ قَرأَ بالتَّاء احتجَّ أَنَّه كُتب في المُصحف بالتَّاء ، فهذه التاء علامةُ الجَمعِ والتَّأنيث ، والتَّاء التي في قراءة ابن كثيرٍ تاء التَّأنيث فقط . وقيل : الياء ألفان لفظاً وإن [ كان ] الخطُّ بألفٍ واحدة ، فأجمع التَّحويون أنَّ الألفَ الأُولى فاءُ الفعلِ أصليَّة / والثانية ٤٠ اختلفوا فيها ، وقال الفراء : الأصل في آية : أييه ، فقلبوا الياءَ ألفاً كراهة التَّشديد ، وقال الكِسَائِيُّ : وزنها فاعلة على وزن دابة ، والأصل آييه وداببة فالألف الثانية محمولة كالألف في ضاربه . وقال سيبويه (٣) : الأصل أيية فقلبوا الياءَ الأولى ألفاً لتحرُّكها وانفتاج ما قبلها .

 <sup>(</sup>١) الأول والثانى في شرح المفصل لابن يعيش: ١٢/٢ ، وسيأتى الشاهد في ٥١/٥ ، ٥٠ .
 القبقبة: « صوتُ أنياب الفحل وهديره ، وقيل: هو ترجيع الهدير » ( اللسان: قبب ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النُّور : آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٣٨٨/٢ ، ٣٨٩ .

٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ مُبِينٍ \* اقْتُلُواْ ﴾ [ ٨ – ٩ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ والكِسَئِيُّ بضمَّ التنوين كأنهم كرِهُوا الخروجَ من كسرٍ إلى ضمُّ ، فأتبعوا الضمَّ الضمَّ .

والباقون : ﴿ مُبينِ \* اقتلوا ﴾ بكسرِ التَّنوينِ ، اللهَاكنين مثل ﴿ أُحدُّ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ (١) .

٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلَّرْؤِيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [ ٤٣ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ ﴿ للرُّوْيِا ﴾ بالإِمالة بالياءِ ، وألفِ التأنيثِ لأنَّ رؤيا ( فُعلى ) بمنزلة ( حُبلي ) و ( بُشرى ) .

وقرأ الباقون بتفخيم ذلك على أصل الكلمة .

وروى أبو الحارث عن الكِسَائيِّ ﴿ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ ﴾ بالفتح و ﴿ للرُّؤْيِلِ ﴾ [ ٣-٥ ] بالكسر ، فكأنه قدّر أن النصبَ والجرَّ يبيّنان فيها فيفتح ﴿ لَا تُقَصَّصُ رُؤْيَاكَ ﴾ لأنَّه في موضع نصبٍ ، وأمال ﴿ الرُّؤيلِ ﴾ لأنَّه في موضع جرِّ ، وذلك خطاً ، لأنَّ الرُّؤيا رفعه ونصبه وجره سواء ، لأنَّه مقصور لا يتبيَّن فيه الإعراب ، وإن كان أمال أحدَهما وفخَّمَ الآخَرَ على أن يُعلم أن اللَّغتين جائزتان فقد أصابَ .

وقولُه تَعالى : ﴿ فِي غِيَبَةِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ
 فُلْعِلِينَ ﴾ [ ١٠ ] .

فقرأها نافع ﴿ غيرُهُ ﴾ بالجمع ، كأنَّه أرادَ ظُلَمَ البئرِ ونواحيها ، لأنَّ البِعْرَ لها غياباتٌ / .

(١) سورة الإخلاص : الآيتان ١ ، ٢

وقرأ الباقون : ﴿ فِي غَيْـ بَةِ الجُبِّ ﴾ على التوحيدِ ، وهو الاختيار ؛ لأنَّهم ألقوه في مكانٍ واحدٍ ، لا في أمْكِنَةٍ ، وجسمٌ واحدٌ لا يشغلُ مكانين .

وشاهِدُهم أيضاً: ما حدَّثني أحمد بن عبدان عن عليٍّ عن أبي عُبَيْدٍ قال : في حرفِ أُبَيِّ (١) ﴿ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَةِ الجُبِّ ﴾ فهذا شاهدٌ لمن وحَّد .

فأمًّا قولُه : ﴿ يَلْتَقِطْهُ ﴾ فقراً القُرَّاءُ السبعةُ بالياءِ ، وإنما ذكرتُهُ ، لأنَّ الحَسنَ البصرى قرأ (٢) : ﴿ تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ بالتَّاء . وإنما أنَّت بَعْضاً وهو مُذَكَّرٌ ، لأنَّهُ مضافٌ إلى السَّيارة ، وبعضُ السيارةِ من السَّيارة ، كما تقول : ذهبت بعضُ أصابعه ؛ لأنَّك لو قلتَ ذهبت أصابعه ، أو تَلتقطه [ السَّيارة ] فأحلَلْتَ الأولَ محلَّ الثَّاني كانَ صواباً ، قالَ جريرٌ (٣) :

ه رأتْ بَعْضَ السُّنِين .... ه

من قصيدة يهجو بها الفرزدق أولها:

لَقَدْ نادى أُمِيْرُكِ باحتالِ وصَدَّعَ نِيَّةَ الأَنِسِ الجِلَالِ

وقبل البيت :

دعینی إنّ شَیْبی قَدْ نَهَانِی وتُجربتی وحِلْمی وآکِیَهالِی رأت مرّ السنین ...... البیت

والسَّرارُ : ليلتان تبقيان من الشَّهر ، إذا كان تاماً كان سراره ليلتين وإذا كان ناقصاً كان سراره ليلة ، وهو أن يستسر القمر بذلك البرج ثم يهل بعد يوم ، وينظر : إعراب ثلاثين سورة : ٢١٠ .

والبيت في مجاز القرآن : ٦٨/١ ، ومعانى القرآن : ٣٧/٣ والمقتضب : ٢٠٠/٤ والكامل : ٦٦٩ والمحامل : ٦٦٩ والملخبي : والمؤنث لابن الأنبارى : ٥٩٥ ، والأصول : ٤٧٨/٣ ، والتهذيب : ١٣٥/١ ، والصاحبي : ٢١٣ والهمع : ٤٧/١ .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٥/١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء : ٣٦/٢ ، وتفسير القرطبي : ١٣٣/٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير : ٥٤٦ وروايتُه :

\* 1 1

### أَرَىٰ مَّو السَّنِينِ أَخَذْنَ مِنِّى كَمَا أَخَذَ السَّرَارُ مِنَ الهِلَالِ

وقال أيضاً <sup>(١)</sup> :

إِذَا بَعْضُ السِّنِينِ تَعَرَّقَتْنَا كَفَى السِّيمِ كَفَى البَيْيمِ

ولو قلتَ تُعجبنى ضحكُ الجاريةِ كان خطأً ؛ لأن الضَّحكَ قد يُعجبك ولا تُعجبك الجاريةَ ، وكذلك لو قلتَ : قامت غلامُ المرأةِ كان خطأً ؛ لأنَّ الغُلامَ ليس هو المرأة . فقِسْ على هذا ما يَرِدُ عَلَيْكَ .

٣ – وقولُه تَعَالَى : ﴿ مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا ﴾ [ ١١ ] .

قرأ القراءُ السَّبْعَةُ بفتح الميمِ وتشدِيدِ النُّونِ وتشمها الضَمَّ اتفاقاً . وإنَّما ذكرتُهُ ، لأنَّ الأعمشَ قرأ (٢) ﴿ تَأْمُنْنَا ﴾ بالإظهار ، أَتَى بالكلمةِ على أَصْلِهَا .

والباقون أدغموا كراهةَ اجتماع حرفين متجانسين .

وقرأ أبو جَعفرٍ أيضاً (٣): ﴿ تَأْمَنَّا ﴾ مدغماً غيرَ / أنه لم يشمّ النُّون الضَمَّةَ ، لأنَّ كلّ حرفٍ مدغمٍ يسكنُ ثم يُدغمُ .

(۱) ديوان جرير : ۲۱۹/۱ من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك أولها : أُلَمْتِ ومارَفُقْتِ بأنْ تَلُومِي وقُلْتِ مقالةَ الخَطِلِ الظَّلُومِ

والشَّاهد في الكتاب: ٢٥/١، وشرح شواهده لابن السيراني: ٥٦/١ والنكت عليه للأعلم: ١٨٩ ، والكامل: ٦٦٦ والمقتضب: ١٩٨/٤، والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى: ٥٩٥ والأصول: ١٨٧/٨، وسر صناعة الإعراب: ١٢/١ وشرح المفصل لابن يعيش: ٥٦/٥ والخزانة: ١٦٧/٢. (٢) تفسير القرطبي: ١٣٨/٩، والبحر المحيط: ٥٨٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) إتحاف فضلاء البشر: ٢٦٢.

وقرأ يَحيى بن وَثَّابٍ (١): ﴿ تِيمَنَّا ﴾ بكسرِ التَّاءِ ، هى لغةٌ ، يقولون فى كُلُّ فعلٍ كان الماضى منه على فَعِلَ بكَسْرِ أُوَّلِ المُضارع نحو عَلِمْتَ تِعْلَمُ وأُمِنْتَ تِيمَنُ .

حدَّثنى أحمدُ بن عَبدان قال : رأيتُ أعْرَابِيًّا يطُوفُ بالبيتِ وهو يَقولُ « ربِّ اغْفِرْ لى وارْحَمْ ، وتَجَاوز عما تِعْلم ، إنَّك أنتَ الأعزُّ الأَكْرَمُ » . وأنشدنى ابنُ مُجاهدٍ :

لَوْ قُلْتَ ما فِي قَوْمِهَا لَم تِيثَمِ يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَمِ (٢)

وذكر سيبويه رضى الله عنه أنَّ مَنْ كَسَرَ التاءَ والنُّونَ والهمزةَ في تِعلمُ ونِعلمُ وأنا إعلمُ لم يَقُلُ : زيدٌ يِعلمُ استثقالاً للكسرةِ على الياءِ .

٧ - وقوله تَعالى : ﴿ يَرْتَعْ وِيَلْعَبْ ﴾ [ ١٢ ] .

قرأ أبو عمرو وابنُ عامرٍ بالنُّون جميعًا وإسكانِ الباءِ والعينِ . فمعنى نرتع ، أى : نتسع فى الخِصب ، مأخوذ من الرّتعة . ونلعب : نُسرُ . فقيل لأبى عمرو : وكيف يلعبون وهم أنبياء الله ؟ قال : إذْ ذاكَ لم يَكُونوا بأنبياء بعدُ . يقال : رَتَعَ يَرْتَعُ رَتْعًا ورتوعاً فهو راتِعٌ ، قال الشَّاعِرُ (٣) :

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس: ١٢٧/٢ ، والبحر المحيط: ٢٨٥/٥ .

 <sup>(</sup>۲) البيتان لحكيم بن مُعيَّة ، وقيل لأبى الأسود الجمّانى ، أو حُميد الأرقط وهما من شواهد
 الكتاب : ۳۷۰/۱ ، والنكت عليه للأعلم : ٥٠١ ، وينظر : معانى القُرآن : ۲۷۱/۱ ،
 والخصائص : ۳۷۰/۲ وشرح المفصل لابن يعيش : ۷۱/٤ ، والحزانة : ۳۱۱/۲ .

<sup>(</sup>٣) البيت للخنساء في ديوانها شرح أبي العباس ثعلب : ٢٨٣ وأنيس الجلساء : ٧٣ من قصيدة في رثاء أخيها صخر أولها :

717

ترتعُ مَا رَتَعَتْ حتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالُ وَإِذْبَـارُ وقرأً مجاهدٌ (١) ﴿ نُرْتِع ﴾ بضم النُّون ، جعله من أرتع يرتع ، ومَنْ كسر العين جعله ارتَعيتُ أرتَعِي ارتعاءً ، أنشدني ابنُ دُرَيْدٍ رضي الله عنه (٢): إِذَا أُحَسَّ نَبْأَةً رِيعَ وإنْ تَطَامَنَتْ عَنْهُ تَمَادي وَلَهَا نُهَالُ لِلشَّيْءَ الَّذِي يَرُوعُنَا وَنَرْتَعِي فِي غَفْلَةٍ إِذَا انْقَضَىٰ / نَحْنُ وَلَا كُفْرَان لِللهِ كَمَنْ قَدْ قِيلَ فِي السَّارِبِ أَخْلَىٰ فَٱرْتَعَىٰ

وقالَ آخرُ (٣):

ماهاج حُزنَك أم بالعَينَ عُوَّارُ أَمْ ذَرَفَتْ إِذْ خَلَتْ مِن أهلها الدَّارُ كَأَنَّ عَيْنِي لِذِكْرَاهُ إذا خطرتْ فيضٌ يَسِيلُ على الحُدَّين مِدْرَارُ ودُونه من جديد التُرب أستارُ تبکی خُناسٌ فما تنفك ما عمرتْ لها علیه رنینٌ وهی مفتارُ

تبكى لصخر هي العَبْري وقد وَلِهَتْ

والشاهد في الكتاب : ١٦٩/١ ، وشرح أبياته لابن السيرافي : ٢٨١/١ والنكت عليه للأعلم : ٣٧٨/١ ، والمقتضب : ٣٠٠/٣ ، ٢٣٠/٣ و الكامل : ٣٧٤ ، ١٣٥٦ ، ١٤١٢ ، ومجالس العلماء : ٣٤٠ ، والمحتسب : ٢٠٧/١ ، والحزانة : ٢٠٧/١ .

وأنشده المؤلف في شرح مقصورة ابن دريد : ٤١٢ ، وذكر قراءة نافع هنالك .

(١) قراءة مجاهدٍ في البحر المحيط : ٢٨٥/٥ .

(٢) الأبيات الثلاثة في المقصورة ينظر شرح المؤلف لها ، وهي غير متوالية : الأول ص ٤١٢ ، والثاني ص ٤١٥ ، والثالث ص ٤١١ .

(٣) أنشده المؤلِّف في شرح المقصورة : ٤٠٨ مع بيت آخر هو : فياظَبْيَ كُلِّ رَغْداً هَنِيتاً ولا تَخَفُّ فإنِّي لكم جارٌ وإنْ خِفْتُمُ الدُّهْرَا

وهما للمجنون ، قال : ﴿ أَنشدنا محمد بن القاسم ، .

يعني محمد بن القاسم الأنباريّ أبو بكر ، أنشدهما في الزاهر : ٧٨/١ وينظر : ديوان المجنون : ١٧١ ، وفيه : ﴿ تراءت لنا ظهرا ﴾ .

### رَأَيْتُ غَزَالاً يَرْتَعِى وَسْطَ رَوْضَةٍ فَقُالْتُ أَرَىٰ لَيْلَىٰ تَلُسُّ به زَهْرَا (١)

معنى تُلُسُّ ، أى : تتناول النَّبات بفيها ، وإنما كسر نافع العينَ ؛ لأنَّ الأُصلَ : نرتَعِى ونَلعب فسقطت الياء للجزم ، وإنما انجزم ، لأنَّه جوابُ الأُمرِ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا ... نَرْتَعْ ﴾ .

وقرأ ابنُ كثيرٍ بالنُّون مثلُ أبى عَمرٍو . وقرأ بالكسرِ مثلُ نافعٍ .

وقرأ الباقون : ﴿ يَرْتُعْ وَيَلْعَبْ ﴾ بالياءِ جميعاً وإسكان العَيْن واليَاءِ ، والعِلَّةُ فيه أيضاً ما تقدم .

٨ - وقولُه تَعالى : ﴿ لَقِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ [ ١٤ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده بغيرِ همزٍ .

وقرأ الباقون مَهموزاً ، وهو الأصلُ ؛ لأنَّه مأخوذٌ من تَذَأَبتِ الرِّيحُ : إذا أَتتْ من كُلِّ ناحيةٍ (٢) .

وجمعُ الذِّئبِ : أَذْؤُبُّ وذِئَابٌ وذُؤْبَانٌ ، [ وذُؤْبَانُ ] العربُ : لُصوصهم مشبَّهةٌ بالذِّئبِ ؛ لأنَّ الذِّئبَ لِصِّ ، ويُقالُ لِلصّ : الطَّمْلُ ، ويقالُ للذِّئبِ : الطَّمْلُ (٣) . ومَنْ تركَ الهمزة فتخفيفاً كما تركت الهمزة من البئر . وهمزها آخرون قال ذُو الرُّمة (٤) :

فبات يُشْئِزُهُ ثَأَدٌّ ويُسْهِرُهُ تَذَاؤُبُ الرِّيحِ والوَسْوَاسُ والهَضَبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ( دهرا ) .

<sup>(</sup>٢) فى اللَّسانَ : ( ذَبُّ ) : ﴿ وَتَذَأَّبُتِ الرَّبِحِ وَتَذَاءِبِتَ : الْحَلَفْتِ وَجَاءِتِ مِن هَنَا وَمِن هَنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) جاء في تهذيب اللُّغة : ٣٦١/١٣ ، عمرو عن أبيه ، قال : الطَّمْلُ : اللَّصُّ وقال ابن الأُعرابي : الطَّمال : الذَّئب » .

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرُّمة : ٩٠ ، ٩١ ، من باثيَّته المشهورة .

يُشْءِرُهُ: يقلقه . والطَّأَدُ: النَّدَىٰ . والوَسْوَاسُ: الحَرَكَةُ . والهَضَبُ: الأُمطارُ .

٩ – وقوله تعالى : ﴿ يَابُشُرَىٰ ﴾ [ ١٩ ] .

قرأً أهلُ الكوفةِ ﴿ بُشْرَىٰ ﴾ جَعَلُوه اسمَ رجلٍ .

قال أبو عُبَيْدِ الاختيار : ﴿ يَابُشْرَى ﴾ لأنه يحتمل أن يكون اسمَ رجلٍ . وأن يكون من البشارةِ . وردَّه بعض النّحويين فقال / إذا جعلته من البشارة لم يجز إلا أن تضيفه إلى نَفْسِكَ كما تقول : ﴿ يَاوَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ ﴾ (١) .

قال أبو عبد الله (رضى الله عنه): أصابَ أبو عُبَيْد ؛ لأنَّ العربَ تقولُ: ياعجباً لهذا الأمرِ وياعجبي، وياحسرتا وياحسرتي، كلُّ ذُلك صوابٌ، غير أنَّ حمزة والكِسَائِيّ يُميلان ﴿ يَابُشْرَىٰ ﴾ الرَّاءَ والياءَ، وإنما المُمالُ في الحقيقة الأَلفُ فقط، وإنما أشرت إلى الراء بالكسرة، ومَنْ زَعَمَ أنَّ ما قبل الألفِ ممالٌ فقد غَلطَ.

وقرأ الباقون ﴿ يَابُشُرَاىَ ﴾ فَأَضافوا إلى النَّفس ، وفتحت الياءُ على أصلها لئلا يَلتقي ساكنان .

وقرأ نافعٌ فى رواية ورشٍ ﴿ يابُشْرَاىُ ﴾ و ﴿ مَثْوَاىُ ﴾ [ ٢٣ ] و ﴿ مَثْوَاىُ ﴾ [ ٢٣ ] و ﴿ مَحْيَايُ ﴾ (٢) سواكن ، وإنما جازَ له أن يَجمع بين ساكنين ؛ لأنَّ السَّاكِنَ اللَّوْلَ ألفٌ ، وهو حرفُ لين .

وفيها قراءة ثالثة ، قرأ ابن أبي إسحاق فيما حدَّثني ابن مجاهدٍ عن السَّمَّرِيُّ عن

<sup>(</sup>١) سورة هود : آية : ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : آية : ١٦٢ .

الفَرَّاءِ رحمه الله (١) ﴿ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ ﴾ قلبَ الألفَ ياءً وأدغمَ الياءَ في الياءِ والتَّشديد من جَلَلِ ذلك ، قالَ أَبُو ذُوَّيْبٍ (٢) :

تَرَكُوا هَوَى وأَعْنَقُوا لِسَبِيلِهِمْ

فَتُخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ

وهذه اللُّغة كثيرةٌ في طِّيئ ، وهي لغةُ رسولِ الله عَلَيْكُ قَرّاً : ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيٌّ ﴾ (٣) .

١٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ [ ٢٣ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ﴿ هَيْتُ لَكَ ﴾ بضمُّ التاءِ .

وقرأ نافعٌ ﴿ هِيتَ لَكَ ﴾ بكسر الهاءِ ، وابنُ عامرٍ مثله إلا أنَّ ابنَ عامرٍ علم بروايةِ هشام ، وأمَّا هشامٌ فإنه قرأ بضم التَّاء والحلاف مثله .

وقرأ الباقون ﴿ هَيْتَ ﴾ وهي اللُّغة الفُصحي .

ومعنى ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ هَلُمَّ لَكَ ف « هَيْتَ » و « هَلُمَّ » و « اِدْنُهْ » / ،١١٠ بمعنّى . قال أعرابيُّ يخاطب على بن أبي طالب رضى الله عنه (٤) :

 <sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء: ٣٩/٢، والقراءة في المحتسب: ٣٣٦/١، وتفسير القرطبي:
 ١٥٣/٩، والبحر المحيط: ٢٩٠/٥.

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين: ۷/۱، وهو من قصيدته المشهورة في رثاء أولاده والشاهد في: المحتسب: ۷٦/۱، وأمالى ابن الشجرى: ۲۸۱/۱، وشرح المفصل لابن يعيش: ۳۳/۳، وشرح الشواهد للعينى: ٤٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه : آية ١٢٣ .

فى شرح التصريح على التوضيح : ٦١/٢ و هى لغة هُذَيْل ، بل حكاها عيسى بن عمر عن قريش ، وحكاها الواحديّ فى و البسيط ، عن طبيءً . ورويت عن النبي عَلَيْكُ قاله الشاطبي ، .

 <sup>(</sup>٤) لم أجد مَنْ نسبهما ، وهما فى الكتاب : ٣٧٧/١ ، ومجاز القرآن : ٣٠٥/١ ومعانى القرآن : ٢/٠٤ ، وتفسير الطبرى : ٢/١٦ ، ومعانى الزجاج : ٣٠٠/١ والأصول : ٤٧٩/٣ ، والخصائص : ٢٧٩/١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٧٢/٤ .

## أَبْلِغْ أَمِيرَ المُؤمنين أَخَا العِرَاقِ إِذَا أَتَيْتَا أَنْ الحِجَازَ وأَهْلَهُ عُنُقٌ إِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْتَا

وإنما صار الفتح أجود ؛ لأنَّ الساكنَ الأولَ ياءٌ كقولك «كيفَ » و « أينَ » و « ليتِ » ، ولو قيل و « أينَ » و « ليتَ » ، ولا يقال : «كيفِ » و « أينِ » و « ليتِ » ، ولو قيل الحازَ ؛ لأنَّ العربَ تكسر لالتقاء الساكنين وتفتح وتضم فالفتحُ نحو « أينَ » و «حيثَ » حكاهُما الخَلِيْلُ رضى الله عنه (١) . وبالضم حيثُ ، وهو الأكثر ؛ لأن القرآن نزل به . وتقول : جيرِ لأفعلنَّ كذا وكذا كما تقول : والله لأفعلنَّ كذا .

وأحبرنى أحمد بن عَبدان عن على عن أبي عُبَيْدٍ أنَّ ابن أبي إسحاق قرأ ﴿ وَقَالَتْ هَيِتَ لك ﴾ بكسر الياء (٢).

وقرأ يَحيى بن وَّثابٍ وابنُ عباسٍ ﴿ هِئتُ ﴾ بكسر الهاء والهمزة . أُخبرنا ابن دُرَيْدٍ عن أبى حاتِمٍ عن أبى عُبَيْدَةَ قال (٢) : قال أبو أحمد – وكان لألاءً ، وكان مع القُضاةِ ثم جَلَسَ فى بيته – إِنَّه سأل أبا عَمْرٍو عن ﴿ هئت لك ﴾ قال : باطلٌ ؟! ، انظر من الخَندقِ إلى أقصَى حجر بالشَّامِ هل يقولُ أحدٌ ( هئت ) ؟! ولكنَّهُ فعلت من تَهَيَّأْتُ لَكَ .

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : « هَا أَنَا لَكَ » فـ « ها » تنبيةً . وروى عنه : ﴿ هُيَّتْ لَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) إعراب ثلاثين سورة : ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي : ١٦٣/٩ ، والبحر المحيط : ١٩٤/٥ ، والنشر : ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) النَصُّ هنا مضطرب فيه تقديم وتأخير ، وتغيير عبارة ونقص ، وعبارة أبى عُبيدة في المجاز : ٣٠٥/١ هكذا : ٥ وشهدتُ أبا عَمْرٍو وسأله أبو أحمد أو أحمد ، وكان عالماً بالقرآن ، وكان لألاءً ، ثم كبر فقعد في بيته فكان يؤخذ عنه القرآن ويكون مع القضاة فسأله عن قول من قال : ﴿ هِنْتُ لَكَ ﴾ فكسر الهاء وهمز الياء فقال أبو عمرٍو تُبْسَىٰ أي : باطلٌ جعلها قلت ، من تهيأت فهذا الحندق واستعرض العربَ حتى تنتهي إلى اليمن هل يعرف أحدٌ هنت لك ؟! .... ٥ .

فذلك سبعُ قراءاتٍ ( هَيْتَ ) و ( هيتُ ) و ( هِيْتَ ) و ( هَيِتَ ) و ( هَيِتَ ) و ( هَيِتَ ) و ( هِيتَ ) و ( هِئتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هِئتُ ) و ( هِئتُ ) و ( هِئتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هِئتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هِئتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هِئتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هُئيْتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هُئيْتُ ) و ( هُئيَّتُ ) و ( هُئيْتُ ) و (

١١ – وقولُه تَعالى : ﴿ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ ٢٤ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وابنُ عامرٍ ﴿ المُحْلِصِينَ ﴾ / بكسر اللَّامِ في ٢١٠ جميع القُرآن ؛ لأنَّ الله تَعالى وصفهم بالإخلاص كما قال (١١) : ﴿ مُحْلِصِينَ لَهُ اللَّينَ ﴾ يقال : أخْلَصَ يُخْلِصُ إخْلَاصاً فهو مُخْلِصٌ .

وقرأ الباقون ﴿ مُخْلَصِينَ ﴾ بفتح اللَّام على أنَّهم مفعولون ، الله أُحلَصهم فصارُوا مخلَصين ، وحجَّتهم قوله تعالى (٢) : ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْ وَقَد شَارِكُوا أَبَا عَمْرُو وأصحابه في ( مَريم ) بكسر اللام : ﴿ إِنَّه كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ (٢) وإنما كَسَرُوا هذا الحرفَ لِيُبَيِّنُوا أَنَّ اللُّغتين جائزتان .

١٢ – وقولُه تَعالى : ﴿ حَـٰشَ لله ﴾ [ ٣١ ] .

قرأ أبو عمرو وحده ﴿ حَاشًا ﴾ بألفٍ ، وَصَلَ أو وَقَفَ .

وقرأ الباقون : ﴿ حَاشَ للهِ ﴾ بغيرِ ألفٍ فى الوَصل ، ويجب فى قراءتهم أن يقفوا بغيرِ ألفٍ ، لأنَّ فى مصحفِ عثمان وابنِ مسعودٍ رضى الله عنهما : ﴿ حَاشَ لله ﴾ بغيرِ ألفٍ فيهما ، كما قال أبو عُبَيْدٍ عن أبى تَوبة عن الكِسَائِيّ قال : فى مُصحف عبد الله بألفٍ . قال : وذهبَ أبو عمرو إلى محضِ الفعلِ ، لأنَّ العربَ تقول : حاشى يُحاشى محاشاةً فهو محاش : إذا استثنى كقولك : جاءَنى القومُ حاشَى زيد ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : آية : ٢٩ . وغيرها .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٥١ .

#### قال النَّابغةُ (١):

### « وَمَا أُحَاشِي مِنَ الأَقْوَامِ مِنْ أُحَدِ »

وقال الحُذَّاقُ من النَّحويين : جاءنى القوم حاش زيداً ، أى : نَحَّيْتُ زيداً عنهم ، كما تقولُ : أنا فى حَشَىٰ فُلانٍ ، وفى ذُرى فُلانٍ ، وفى ظلِّ فُلانٍ ، أى : فى ناحيته .

وقال المُفَسَّرُونَ : ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ الله ﴾ معناه : معاذَ الله ، وفيه أربعُ لغاتٍ : حاشَىٰ زيدٍ وحاشَ زيدٍ وحاشَ لزيدٍ وحاشَىٰ لزيدٍ / ، وحشى لِزَيْدٍ لغةً خامسةً .

١٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً ﴾ [ ٤٧ ] .

روى حفصٌ عن عاصمٍ ﴿ دَأَباً ﴾ بفتج الهمزةِ .

وقرأ الباقون ﴿ دَأْباً ﴾ ساكنة ، وهما لُعتان : الدَّأْبُ والدَّأْبُ مثل النَّهُرُ والنَّهَرُ والسَّمْعُ ﴿ وَيَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ (٢) و ﴿ ظَعَنِكُمْ ﴾ وكلَّ اسمٍ كان ثانيه حرفاً من حروفِ الحَلْق جازَ حركتُهُ وإسكانُهُ ، وقد شرحتُ ذلك في ( الأنعام ) عند قولِهِ تَعالى (٢) : ﴿ وَمِنَ المَعِزِ اثْنَيْنِ ﴾ والدَّأْبُ في الشَّيءِ : الملازمةُ والعادةُ يقال : ما زالَ ذلك دأبهُ وديدنُهُ وديثُهُ وعادتُهُ واهجيراه وهِجِيراه وأجرياه وأجرياه وأجرياؤه بعنى واحدٍ ، والاختيار : الإسكان ؛ لأنَّهم قد أجمعوا على إسكان الهمزةِ

<sup>(</sup>۱) صدره فی دیوانه : ۲۰ :

ه ولا أرى فاعِلاً في الناس يُشْبِهُهُ ه

ورواية الدِّيوان : ﴿ وَلَا أَحَاشَى ﴾ .

والشاهد فى الأصول : ٢٩٢/١ ، ٢٧٥/٣ ، والمرتجل : ٢٣٧ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٤٨/٨ ، ٨٠/٢ ، والخزانة : ٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : آية ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ١٤٣ .

في قوله : ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ (١) وهذا مثلُهُ .

وقال آخرون : الدَّأْبُ : الاسمُ ، والدَّأْبُ : المَصْدَرُ ، قال الكُمَيْتُ (٢) : هَلْ تُبَلِّغَنِيكُمُ المُذَكِّرةُ الـ وَجْنَاءُ والسَّيْرُ مِنِّىَ الدَّأْبُ

وفيها قراءة ثالثة : كانَ أبو عمرو إذا أدرج القراءة لم يهمز ﴿ سَبْعَ سِنِينَ دَاباً ﴾ قد ذكرتُ علَّة ذلكَ فيما سَلَفَ من الكتاب .

١٤ – وقوله تعالى : ﴿ فِيهِ يَعْصِبُرُونَ ﴾ [ ٤٩ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ : ﴿ تَعْصِرُونَ ﴾ بالتَّاءِ .

وقرأ الباقون باليّاءِ .

وفيها قراءة ثالثة قراً عِيسَى الأعرج (٢): ﴿ وفيه يُعْصَرُونَ ﴾ أى: يُمطرون من قولِهِ (٤): ﴿ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ ﴾ أى: يُمطرون

فمن قرأ باليَاءِ فمعناه: يَعصرون بعدَ أَربع عشرة سنة الزّيتَ والعِنَبَ (°). ومن قرأ بالتَّاء فمعناه: يُلْجَأُونَ إلى العَصْرِ وهو المَلْجَأُ والمَوْثِلُ والوَزَرُ. وينجون من النَّجاة / قال عَدِيُّ بن زيد (٦):

717

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ١١ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في شعره .

<sup>(</sup>٣) القراءة في المحتسب : ٣٤٤/١ ، والبحر المحيط : ٣١٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ : آية ١٤ .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للزجاج : ١١٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) ديوان عدى : ٩٣ وقد سبق .

### لَوْ بِغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كُنْتُ كالغَصَّانِ بالمَاءِ اعْتِصَارِي

يقال : شَرِقَ بالماء وغصَّ بالطُّعام .

ومن قرأ بالتَّاء يجوزُ أن يكونَ معناه كمعنى الياءِ أيضاً .

١٥ - وقولُه تَعالى : ﴿ يَتَبَوُّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ [ ٥٦ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ﴿ نَشَاءُ ﴾ بالنون الله تَعالى يُخبر نفسيهِ .

وقرأ الباقون بالياء ﴿ حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ ومعناه : حيثُ يشاء يُوسف ، ويوسف ، لا مشيئة له ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وما تَشَاعُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ (١) والمَشيئة له ؛ لأنَّ الله وقضائه . وهذا كما تقول : أضلَّ الله الكافرين فَضَالُوا هم ، وأمات الله زيداً فماتَ هو ، هذا إذا جعلتَ المشيئة بمعنى العلم والقضاء أى : علمَ الله أنهم يشاءون ذلك . ومعنى ﴿ يَتَبَوَّأُ ﴾ يَنْزِلُ ، والمُتبوأ : المَنزل . وقد شَرَحْتُ ذلك في ( يونس ) .

١٦ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَقَالَ لِفِتْنَيْنِهِ ﴾ [ ٦٢ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ لِفِتْيَانِهِ ﴾ .

وقرأ الباقون ﴿ لِفِتْيَتِهِ ﴾ وهما جمعان جميعاً غير أن فِتْيَةَ : جمعٌ قَليلٌ نحو الغِلمة والصّبية . وفِتْيَان : جمعٌ كثيرٌ مثل غِلمان وصِبيان فينبغى أن يكون الاختيار : ﴿ وقالَ لِفِتْيَيْنِهِ ﴾ لأنّهم كانوا أكثرَ من عشرةٍ . والجمعُ القليلُ لما بين الثلاثة إلى العَشرة ، ألم تَسمع قولَه تَعالى (٢) : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ آثْنَا عَشَر

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ( الدهر ) : آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التّوبة : آية ٣٦ .

شَهْراً فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ جُرُمٌ ﴾ . يعني من الاثنى عشر ، ثم قال : ﴿ فلا تَظْلِمُواْ فِيْهِنَّ / أَنْفُسَكُمْ ﴾ يعني في الأشهر الحُرم تفضيلاً لها ؛ لأنَّه لا يجوزُ الظُّلمُ في غير الأشهر الحُرُم .

فإن سألَ سائلٌ : فَتَى ( فَعَلُّ ) مثل جَمَلِ ، وفَعَلَّ لا تُجمع على فِعْلَةٍ ؟ . فالجوابُ في ذٰلك أنَّه لمَّا وافقَ غلماناً في الجَمْعِ الكثيرِ وفَّقُوا بينهما في الجَمعِ القَليلِ ، وهذا حسنٌ جدًّا فآعرفه .

١٧ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَآرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتُلْ ﴾ [ ٦٣ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالياء ، أي : يَكْتَالُ هو ، وذلكَ أن كلُّ رجل يُعطى بعيراً وَكَيْلَ بعير . والبَعيرُ هاهنا : حمارٌ . كذا جاءَ في التَّفسير ﴿ ولِمَنْ جَاءَ بهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ [ ٧٢ ] أى : حملُ حمارٍ والبعيرُ : الحمارُ ، والبعيرُ : الجملُ ، والبعيرُ : الناقةُ . قال أعرابيُّ : شربتُ البارحةَ لبنَ بعيرى ، أي : ناقتي .

ومن قرأ بالنُّون ، أى : نَكتال جميعاً ، وهو يَكْتَالُ مَعَنَا . يَكْتَلْ وَنَكْتَلْ جميعاً مجزومان ؛ لأنَّه جوابُ الأمرِ ، وجوابُ الأمرِ إنَّما يَنجزمُ لأنَّه في معنى الشَّرطِ والجزاءِ ، أرسله معنا فإنَّك إن أرسلته معنا نَكْتُلْ .

فإن سألَ سائلٌ فقالَ : ما وَزْنُهُ من الفِعْل ؟

فقُل : يَفْتَعِلُ والأصلُ : يكتيلُ فاستثقلوا الكسرة على الياء فخُرلت فانقلبت الياءُ ألفاً ؛ لانفتاح ما قبلها [ فصارت ] يكتال ، فالتقى ساكنان الألف واللام فحُذفت الألفُ لالتقاء الساكنين ، وإنّما ذكرت ذلك ، لأنّ أبا عُثَانَ المازني سأل يعقوب بن السُّكِّيت عن نكتل ما وَزْنُهُ ؟ فقال : نَفْعَل فَعَلِطَ (١) .

771

<sup>(</sup>١) ينظر مجالس العلماء للزَّجاجي : ٣٠٠ .

وهمى فى طبقات النحاة للزَّبيدى : ٢٢٢ ، وإنباه الرواة : ٣٥٠/١ ، والأشباه والنظائر : ٣٤/٣ ،

۱۸ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْثَسُوا ﴾ [ ۸۰ ] و ﴿ حَتَّى إِذَا استَيْثَسَ الرُّسُلُ ﴾ [ ۱۱۰ ] .

روى شِبْلٌ عن ابنِ كثير / ﴿ اسْتَفْسَ ﴾ بالألف ﴿ فَلَمَّا آسْتَعَيْسُواْ ﴾ والأصلُ الهمزُ ، لأنَّه استفعل من اليأس فالياء فاءُ الفعلِ والهمزةُ عَيْنَهُ والسِّينُ لامُهُ ، والمصدر منه استيأس يَسْتيئسُ استيآساً فهو مُستيئسٌ ، وجعله شبل استفعل من أيسَ الهَمْزَةُ قبلَ الياءِ والإياسُ : المَصْدَرُ من هذا ، استأيس يَسْتأيس استِيئياساً فهو مُسْتيئسٌ . والعربُ تقولُ : يَعِسْتُ من الشَّىءِ وأيسْتُ منه (١) .

١٩ - وقولُه تَعالى : ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حُفِظاً ﴾ [ ٦٤ ] .
 قرأ حمزةُ والكسائيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ حُفِظاً ﴾ .
 وقرأ الباقون ﴿ حِفْظاً ﴾ .

فَمَن قَراً ﴿ حِفْظاً ﴾ نصبه على التَّمييز كما تقول : هو أحسنُ منك وجهاً وأحسنُ منك رِعَايةً .

ومن قرأ ﴿ حَلْفِظاً ﴾ نصبه على الحالِ وعلى التَّمييز جميعاً (٢) ، واحتجَّ بأنَّ في حرفِ ابنِ مسعودٍ (٣) ﴿ فالله خَيْرُ الحَلْفِظِينَ ﴾ جمعُ حافظٍ ، كما قال : ﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَلْقِيْنَ ﴾ (٤) ، والعربُ تقولُ : هو خيرُهُم أباً ، ثم يحذفون الهاءَ والميمَ فيقولون : هو خيرٌ أباً ، وكذلك خيرُهم حفظًا و ﴿ خَيْرٌ حِلْفُظاً ﴾ بمعنًى .

\* 1 9

<sup>(</sup>١) قال ابن عطيَّة – رحمه الله – فى تفسيره : ٤٢/٨ \$ أصله : استأيسوا استفعلوا من أيس على قلب الفعل من يئس إلى أيس ، وليس هذا كجذب وجبذ بل هذان أصلان .... ، .

<sup>(</sup>۲) هو رأى الزجاج في المعاني : ۱۱۸/۳ .

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط : ٣٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات : آية : ١٢٥ .

فإن قالَ قائلٌ : فما معنى قول العربِ : زيد أفرهُ عَبْداً وأَفْرهَ عَبْد ؟ فالجوابُ فى ذلك أنَّك إذا خَفَضْتَهُ مَدَحْتَهُ فى نفسيهِ ، وكان هو العبدُ الفارهُ . وإذا نصبت فمعناه : أنَّ عَبِيدَ زيد أفره من عَبِيدِ غيره ، وتقول : الخَليفةُ أفرهُ عبداً من غيرهِ وأفره عَبِيداً . وهذا المَمْلُوكُ أَفْرَهُ عبد / .

٢٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ ﴾ [ ١٠٩ ] .

روى حفص [ عن عاصم ] ﴿ نُوحِى ﴾ بالنُّون وكسرِ الحاءِ ، الله تَعالى يُخبر عن نفسه

وقرأ الباقون : ﴿ يُوحَىٰ ﴾ على ما لم يُسمَّ فاعله ، فالمصدرُ من الأولِ : أَوْحَيْنَا نُوحِى إيحاءً ، ومن النَّانى أُوحِى إليهم يُوحَىٰ . وفيها لغةٌ ثالثةٌ يقال : وَحَيْتُ إليه بمعنى أَوْحَيْتُ ، فإذا لم تُسمَّ فاعله من هذا قلت : وُحِي إليه .

حدَّثنى ابنُ مُجاهدٍ عن السَّمَّرِيِّ عن الفَرَاءِ قال (١): قرأ أَبو حَيْوَةَ الأَسَدِيُ ﴿ قَلَ أَجِى إِلَيِّ ﴾ أراد: وُحِى فقلبَ الواوَ همزةُ استثقالاً للضَّمَّةِ عليها مثل: ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾ (٢) و ﴿ وُقِّتَتْ ﴾ . وقال ابنُ دُريدٍ (٣): فلانُ ابن أَدُّ ، إنما هو وُدٍّ فُعْلُ من الوُدِّ فقلبَ .

وقراً حَفْصٌ فى كلَّ القرآن ﴿ نُوحى ﴾ بالنُّون إلَّا فى ﴿ عَسَقَ ﴾ فإنه قرأ ﴿ كَذَٰلِكَ يُوحِى اللهُ إليكَ .

۲۲.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء : ١٩٠/٣ : ٥ وقرأها جُويَّة الأُسَدِيُّ .... ٥ .

وف نسختين من المعانى : ٥ جويّة بن عبد الله الأسدى إن شاء الله ٥ وف غاية النهاية لابن الجزرى : ١٩٩/١ ٥ جُويَّة بن عاتك ويقال : ابن عايذ ، أبو أناس بضم الهمزة والنون ، الأسدى الكوفى ، وهو بضم الجنيم وتشديد الياء روى القراءة عن عاصم .... ٥ .

وأبو حَيْوَةَ : شُريح بن يَزيد الحَضْرَبِيِّى مقرئ الشام توفى سنة ٢٠٣ هـ . غاية النهاية : ٣٢٥/١ . ولعلّ الصّواب هو ما في المعاني لأنّه مصدر المؤلف . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات : آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) جمهرة اللُّغة : ١/٥٥ ( دار العلم ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى : آية ٢ .

وقرأ الباقون : ﴿ يُوحي ﴾ .

٢١ – وقوله تعالى : ﴿ أُءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ [ ٩٠ ] .

قرأ ابن كثيرٍ وحده : ﴿ قَالُوا إِنَّكَ ﴾ بغيرِ مدٍّ على لفظِ الخبرِ ، كما تقولُ : إنَّك في الدَّارِ .

وقرأ الباقون : ﴿ أُءِنُّكَ ﴾ بالاستفهام ، غير أنَّ أهلَ الكُوفة هَمَزُوا همزتين ، والباقون بهمزةٍ ومدَّةٍ وقد بيَّنا علَّةَ ذلكَ فيما تَقَدَّمَ .

وحجة ابنِ كثير أنَّهم لو استفهموا لقالَ لهم في الجوابِ : نَعم أو لَا ، ولكنَّهم أنكروا أن يكونُ هو يوسف ، فقال في الجَواب ﴿ أَنَا يُوسُفُ ﴾ .

٢٢ – وقولُه تَعالى : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ﴾ [ ٩٠ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ فيما قرأتُ على ابنِ مجاهدٍ على قنبل: ﴿ مِن يَتَّقِى ﴾ بالياء ، وهو جزمٌ بالشَّرط ، غير أن من العربِ / من يُجرى المُعْتَلَّ مُجرى الصَّحِيجِ فيقول: زيدٌ لم يقضى ، والاختيار: لم يقضٍ تَسْقُطُ الياء للجزمِ ، وبهذا نَزَلَ القُرآن ، وهي اللَّغة المُختارة كما قال: ﴿ فَآقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ (١) ولم يَقُل: قاضى . وكان الأصلُ فيمن أثبت الياء: يتَّقِي بضم الياء في الرفع فلما انجزم سقطت الضمة وبقيت الياء ساكنة ، وإنما تجوز هذه اللَّغة عند سيبويه وسائرِ النحويين في ضورة شعر كما قال (٢):

أَلَمْ يَأْتِيْكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِى بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ \*\* 1

<sup>(</sup>١) سورة طه : آية ٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) ضرائر الشعر لابن عصفور: ٤٥، والبيتُ لقيس بن زُهَيْر العَبْسيِّ في شعره: ٢٩ في الكتاب: ٥٩/١، ومعانى القرآن: ١٤٩، وسر صناعة الإعراب: والموشح: ١٤٩، وأمالى ابن الشجرى: ٨٤/١، ٦٠ والحزانة: ٥٣٤/٣.

ولم يقل : أَلَمْ يَأْتِكَ .

٢٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [١١٠] قرأ أهملُ الكوفة

وقرأ الباقون مشدَّداً . فمن شدَّد فالظَنُّ - هاهنا - للأنبياء وهو ظنُّ عِلم ويَقين ، ومعناه : حتَّى إذا استيأس الرُّسل من قومِهِم أن يؤمنوا وظنُّوا أي : علموا أن قومهم قد كذبوهم جاءهم نصرُنا أي : جاء الرُّسلَ نصرُنا .

ومن قرأ بالتَّخفيف فالظَنُّ ظنُّ شكِّ وهو الكافر ، والتقدير : فظنَّ الكافر أن الرُّسلَ قد كَذَبُواْ فيما أوْعَدُواْ أن يأتيهم من النَّصر .

وفيها قراءةً ثالثةً : حدَّثني أحمد بن عَبدان عن عليٌّ عن أبي عُبَيْدٍ أن مجاهداً قرأ (١) ﴿ فَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا ﴾ بفتح الكاف خفيفاً فيكون هذا الظَّنُّ للكفرة والفعل للرُّسل.

٢٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ﴾ [ ١١٠ ] .

قرأ عاصمٌ وابنُ عامر ﴿ فَنُجِّي مَنْ نَّشَآءُ ﴾ بنونٍ واحدةٍ على أنه فعل ماض لم يُسم فاعله و « مَنْ » في موضع رفع اسم ما لم يسم فاعله / وإنَّما حمله على ذُلكَ أَن النونَ خفيت في اللَّفظِ للغنة التي فيها فحذفت خطأً .

والاختيار ما قرأه الباقون ﴿ فَنَنَجِّي مَنْ نَشَآءُ ﴾ بنونين الأولى علامةُ الاستقبالِ ، والثانيةُ أصليَّةٌ مثل ﴿ وما نُنَزِّلُهُ ﴾ والياءُ ساكنةٌ ؛ لأنَّ الياءَ تسكن في الفعل المستقبل وتفتحُ في الفعل الماضي مثل قَضي يقضي .

وروى نصرٌ عن أبيه عن أبي عمرو : ﴿ فَنَّجِي مَنْ نَّشَآءُ ﴾ بإدغام النُّون وسكون الياء .

<sup>(</sup>١) المحتسب : ٣٥٠/١ ، والبحر المحيط : ٣٥٥/٥ .

قال ابنُ مُجَاهدٍ رضى الله عنه (١): وغَلِطَ ؛ لأنَّ النُّونَ لا يجوزُ إدغامها في الثَّانية هاهُنا ، لأنَّها ساكنةً .

قال أبو عبدِ الله رضى الله عنه: إنما يدغم السَّاكن فى المتحرك لا المتحرك فى السَّاكن؛ لأنَّ المتحرك حتَّى ، والساكن ميتً ، ومن شأنِ العربِ أن تَدفنَ ميتًا فى الحتى ولا يدفنون حيًّا فى ميتٍ .

وفيها قراءةٌ رابعةٌ : قرأ ابن مُحيصن : (<sup>٢)</sup> ﴿ فَنَجَا مَنْ نَّشَآءُ ﴾ فعلاً ماضياً .

( واختلفوا في هذه السورة في تحريك ياءات الإضافة وإسكانها في مواضع قد بينتُ بعضها وسأذكر الباق ).

﴿ بَيْنِتَى وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ [ ١٠٠ ] .

فتح نافع الیاء فی روایة إسماعیل ، وأسکنها الباقون . وأسکن ابن کثیر ﴿ تَدْعُونَیْتَی إِلَیْهِ ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ وَأُرانِتَی أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ [ ٣٦ ] و ﴿ أُرانِتَی أَحْمَل فَوْقَ رَأْسِی ﴾ [ ٣٦ ] و ﴿ أُرانِتَی أَحْمَل فَوْقَ رَأْسِی ﴾ [ ٣٦ ] و ﴿ أُبَرِیْ ﴾ [ ٣٥ ] و ﴿ رَحِمةَ ربتی ﴾ [ ٣٠ ] و ﴿ أَلَا تَرُونَ أَنْتَی أُوقِتی الكَیْلَ ﴾ [ ٩٥ ] و ﴿ يَأْذَنَ لِی أَبِتی ﴾ [ ٨٠ ] و ﴿ حُرْنِتی إِلَى الله ﴾ [ ٨٠ ] و ﴿ رَبّتی أَحْسَن ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَبَیْنَ إِخُوتَتَی ﴾ [ ١٠٠ ] ﴿ سَبِیْلِتی أَدْعُواْ ﴾ [ ١٠٨ ] .

وحرَّكَهُنَّ نافعٌ وأبو عمرو إلَّا قوله ﴿ إِنْسَى أُوفِ الكَيْلَ ﴾ وأسكن أيضا ﴿ لَيَحْزُنُنِنَى ﴾ [ ١٣ ] و ﴿ تَدْعُونَنِنَى إليه ﴾ و ﴿ إِخُوتِنَى إِنَّ ﴾ [ ١٠٠ ] و ﴿ هَذْهِ سَبِيلِنَى / أَدعُو ﴾ [ ١٠٨ ] .

<sup>(</sup>١) السُّبعة : ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القُرطبي : ٢٧٧/٩ ، والبحر المحيط : ٣٥٥/٥ .

وحركها نافع

وأسكن الباقون كلُّ ذلك .

وحذفت من هذه السُّورة ﴿ تُوْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ ﴾ [ ٦٦ ] فوصلها أبو عمرو ونافع في رواية إسماعيل ، ووقف بغير ياء ووصلها ابنُ كثير بالياء ، ووقف بياء أيضاً ، ووصل الباقون ووقفوا بغير ياء اتباعاً للمصحف ، وقد أنبأت عن العلة فيما تقدم فأغنى عن الإعادة هاهنا .

### 

١ – قُولُه تَعالى : ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ [ ٣ ] .

قرأ أهلُ الكوفةِ بالتَّشديد ﴿ يُغَشِّي ﴾ إلا حفصاً .

وقرأ الباقون : ﴿ يُغْشِي ﴾ وقد ذكرتُ علَّه ذلك في سورة ( الأعراف ) .

٢ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وغيرُ صِنْوَانٍ ﴾ [ ٤ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وحفصٌ عن عاصم ﴿ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صنوانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ مرفوعاً كلّها على معنًى ، وفى الأرض قطعٌ متجاوراتٌ يعنى : طينةً وسبخةً ، وجنّاتٌ من أعنابٍ وفيها زَرْعٌ ؛ لأنَّ الجنّات تكونُ من نَخيلٍ وأعنابٍ ، ولا تكونُ من زَرْعٍ .

وقرأ الباقون ﴿ وزَرْعٍ ونَخِيلٍ صِنْوَانٍ وغَيْرِ صِنْوَانٍ ﴾ بالجر كلّها ، وذلك أنَّ الزَّرعَ لما وقعَ بينَ النَّخيلِ والأعناب خفضوه للمجاورةِ والتَّقدير : جناتٌ من أعنابٍ ومن زَرْعٍ ومن نَخِيلٍ .

وفيها جوابٌ آخرُ : وذلك أن العربَ تُسمى كُلَّ نَجْمٍ وشَجَرٍ زَرْعاً فيقولون عندَ الجَدْبِ وَقَحْطِ المَطَرِ : هَلَكَ الزَّرْعُ والضَّرْعُ فيذهبون بالزَّرع إلى كلِّ ما يَنبت ، وبالضَّرعِ إلى كلِّ ما يُحلبُ .

واتَّفق القُراء على كسرِ / الصَّاد من ﴿ صِنْوان ﴾ ، لأنَّه جمعُ صِنْوٍ والتَّنية :

صِنْوَانٌ والجمع صِنْوانٌ ، ومثله قِنْوٌ وقِنْوان (١) ، قال الكُمَيْتُ (٢) : ولن أُعْزِلَ العبَّاسَ صِنْوَ نَبِيِّنَا وصِنْوَانَهُ مِمَّنْ أَعَدُ وأَنْدِبُ وصِنْوَانَهُ مِمَّنْ أَعَدُ وأَنْدِبُ

إِلَّا مَا حَدَّثَنِي أَحَمَد بن عَبدان عن على عن أبى عُبَيْدٍ أن أبا عبد الرّحمٰن السُّلَمِيُّ قرأ : ﴿ صُنْوَانٌ وغيرُ صُنْوَانٍ ﴾ بضمّ الصَّادِ .

قال أَبُو عُبَيْدٍ : ولا أَعْلَمُ أحداً قَرَأَ به .

قال أبو عبدِ اللهِ : قد قَرأ به عاصِمٌ في روايةِ حفصٍ وهما لُغتان .

وفيها لغة ثالثة : صُنْيَان وقُنْيَان بالياء وضم أوله (٣) . حكى ذلك الفَرَّاءُ . فالصَّنْوَانُ : نخلات يتفرعن عن أصل واحدٍ من قولهم (٤) : العم صِنْوُ الأبِ . وهذه الآية من إحدى نفاذ قدرة الله ووحدانيته ، وذلك أنَّ الشَّمرةَ لو كانت إذا لم تختلف تربتها وسقى بماء واحدٍ وجب أن لا تَختلف (٥) طعومها ، وقد فضَّل الله بعضها على بعض في الأكُلِ أي : في الشَّمرِ والطَّعمِ قال الله تَعالى : ﴿ تُوْتِي أُكُلَهَا كُلُ حينٍ ﴾ .

فإن سأَلَ سائلٌ فقال : النُّون لا تظهرُ عند الواوِ إذا سكنت ، وإنما تَخفى كقوله : ﴿ غِشَـٰوَةٌ وَّلَهُمْ ﴾ (٦) فلمَ ظهرت في صينوانٍ وقِنْوَانٍ ؟

<sup>(</sup>١) قارن بما أورده المؤلف في هذه الفقر : في كتاب ليس : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) من هاشميته التي مطلعها :

طَرِبْتُ وماشوْقاً إلى البيض أطربُ ولا لَعِباً منَّى وذى الشَّيبِ يَلْعَبُ

شرح هاشمیات الکمیت لأبی ریاش: ۸۵.

<sup>(</sup>٣) فى تكملة الصحاح للصّغانى : ٤٥٥/٦ : « والصّنْيَانُ لغةٌ فى الصّنْوَان » وفى الإبدال لأبى الطيب : ١٨/٢ « وقِنوان النخلة وقِنيَان » .

 <sup>(</sup>٤) لعلها : « ومنه العم ... » وفى كتاب ليس : « ولذلك قيل : العم صنو الأب » .
 وقد جاء فى الحديث : « إِنَّ عمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ » غريب الحديث لأبى عُبَيْدٍ : ١٥/٢ وينظر فائدته اللغويّة هنالك .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « المختلف » .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية ٧ .

ففي ذلك جوابان :

قال أهلُ البصرةِ : كرهُوا أن يلتبسَ ( فِعْلان ) بفِعَّالِ لو أدغموا .

وقال أهلُ الكوفةِ : هذه النُّون سكونُها عارضٌ وهي تتحرك في صِنى وقيى وأصناء وأقناء ، فلما كان السكون غيرُ لازم ظهرتا .

وليس في كلام العرب كصنوان وقنوان نظيرٌ إلا حرفٌ / حكاة الفَرَّاءُ: رئدٌ للمثل ، ورئدان للتَّثنية ورئدان في الجمع (١).

٣ – قوله تعالى : ﴿ يُسْقَىٰ بِمَاءِ وَاحِدٍ ﴾ [ ٤ ] .

قرأ عاصمٌ وابنُ عامرٍ : ﴿ يُسْقَىٰ ﴾ و ﴿ نُفَضِّلُ ﴾ بالنُّون .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ تُسْقَلَى ﴾ بالنَّاء و ﴿ يُفضَّل ﴾ بالياء .

وقرأ الباقون ﴿ تُسقى ﴾ بالتاء و ﴿ نُفضل ﴾ بالنون .

فمَن قرأ بالتّاءِ فإنه ردَّ على الجناتِ والنخيلِ والأعنابِ والقِطعِ والزَّرعِ ، ومن قرأ بالياء جازَ أن يرده على المذكور كأنه قال يُسقى المذكور ، كما قال تَعالى ف ( يس ) ( ( ) : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيها جَنّاتٍ مِن نَخِيلٍ وأَعْنَابٍ وفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ العُيُونِ \* لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ فذكر على معنى من ثمرِ المَذكورِ ، ويجوزُ أن يكونَ ردّه على الزّرع إذْ كان يقعُ على كلِّ ذلك .

ومن قرأ ﴿ وَيُفَضَّلُ ﴾ فهو إخبار عن الله تعالى ، أى : قل يامحمد ويُفضَّلُ اللهُ بعضَها على بعض كم قال تعالى : ﴿ وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِى الرَّزْقِ ﴾ (٣) .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل : ﴿ فِي التَّنيةِ وَالْجُمَّعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآيتان : ٣٤ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النّحل: آية ٧١ .

ومَنْ قرأ بالنُّون فالله تعالى يخبر عن نفسه ، والتقدير : قال لى جبريل عَلَيْكِ : قال الله تَعالى : ﴿ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا ﴾ .

٤ - وقوله تَعالى : ﴿ أَعِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعِنَّا لَفِي خَلْقَ جَدِيدٍ ﴾ [ ٥ ] .

قرأ عاصمٌ وحمزةُ : ﴿ أَعِذَا ﴾ ﴿ أَءِنًا ﴾ بهمزتين ، فالأولى توبيخٌ في لفظِ الاستفهام ، والثانيةُ أصليَّةٌ ، همزة ﴿ إذا ﴾ وهمزة ﴿ إنَّا ﴾ .

وقرأ أبو عَمْرٍو بالجَمع بينَ استفهامين مثلهما غير أنه يَجعل الهمزةَ الثانيةَ مدَّةُ استثقالاً للجمع بينهما فيقول « أيذًا » و « أينًا » .

وقرأ ابنُ كَثيرٍ / مثلُ أبى عمرو ولا يمدَّ الهمزةَ الثانيةَ لكنّه يجعلها لفظةً ٢٢٦ كالياء « أثْذا » « أثْنا » والياءُ ساكنةً .

وقرأ نافع والكِسَائِيُّ بالاستفهام في الأول والحذف في الثاني ، غير أن الكِسَائِيُّ يهمز همزتين مثل حمزة ، ونافع مثل أبي عمرو . وحجَّتُهُما قوله : ﴿ أَفَإِنْ مُثَّ فَهُم الخَلِدُوْنَ ﴾ (١) ولم يقل : أَفهم .

وأمَّا ابنُ عامرٍ فإنه قرأ ضدّ الكِسَائِي ﴿ إِذَا كُنَّا ﴾ ﴿ أَوِنا ﴾ وحجَّته في ذلك أن الاستفهام مع جوابه والعربُ تخزل الاستفهام اجتزاء بالجواب فيقولون : قام زيدٌ أم عمرو ؟ يريدون : أقام زيد أم عَمْرُو ؟ قال الشَّاعِرُ (٢) :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) هو امرؤ القيس، والبيتان في ديوانه : ١٥٤ من قصيدته التي مطلعها

#### تُرُوحَ مِنَ الحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرْ وَمَاذَا يَضُرُّكَ لَوْ تَنْتَظِرْ

أراد : أُتروح ؟ كما قال في البيت الثاني :

أَمَرِ خِّ خِيَامُهُمُ أَمْ عُشَرْ أَمْ خُشَرْ أَمْ مُنْحَدِرْ (١)

المَرخ والعُشر: شجران (٢)، فالمَرْخُ: نبتٌ بنجدٍ، والعُشر بغورِ تَهَامة، فيقول (٣): « في كلِّ الشجر نار، واستَمْجَدَ المَرْخُ والعَفَارُ ».

(١) في الأصل : ﴿ يَجِدُر ﴾ والتَّصحيح من الديوان .

(٢) فى كتاب النبات لأبى حنيفة - رحمه الله - : ٨ ه المَرْخُ : الرَّطْبُ اللَّينُ الذي تخصده الرّاعية
 كيف شاءت » .

والعُشر نبت مشهورٌ كثيرٌ جدًّا في تهامه تمتلئ به الوهاد والأودية القريبة من مكة شرَّفها الله معروف إلى وقتنا بهذه التسمية .

(٣) هو من أمثال العَرَب يضرب مثلاً في تفضيل الرجال بعضهم على بعض قال أبو هلال – رحمه الله – : ٥ وقال العمرى : يضرب مثلاً لمن ينكر الأشياء فإذا رأى ما يعرف أقرَّ به ٥ .

جمهرة الأمثال: ٩٢/٢، وفصل المقال: ١٧١، ومجمع الأمثال: ١٤/١ والمستقصى: ٢٥١، والمستقصى: ٢٥١، والمستقصى: ٢٥١، واللسان والتاج ( مرخ) قال أبو حنيفة – رحمه الله – في كتاب النبات: ١٢٢: وأفضل ما اتخذت منه الزندة سمجرتا المرخ والعفار فتكون الانثى وهى الزندة السُّفلى مرخاً ويكون الذكر وهو الزند الأعلى عفاراً واختلف فى ( العفار ) فزعم بعضُ الرُّواة وبعضُ الأعراب أيضاً أنه ضربٌ من المرخ ولا أحسب ذلك كذلك وإن كان الزندان جميعاً كثيراً ما يكونان من الشجرة الواحدة .

وأخبرنى بعضُ علماء الأعراب أن العفار شجر تشبه صغار شجر الغبيراء منظره من بعيد كمنظره . وأما المَرْخُ فقد رأيتُهُ ولَيْست صفته هذه الصَّفة . المرخ ينبت قضبانا سمحة طوالاً سُلبًا لا ورق لها .

ولفضل هاتين الشجرتين في سرعة الورى وكثرة النار سار قول العرب فيهما مثلاً فقالوا : • في كلُّ شجرة نارٌ واستمجد المرخ والعِفَارُ • أي : ذهبا بالمجد في ذلك فكان الفضل لهما ولذلك قال الأعشى يمدح بعض الملوك [ ديوانه : ٤١ ] :

ه – وقوله تعالى : ﴿ الكَبِيرُ المُتَعَالَ ﴾ [ ٩ ] .

أثبتَ ابنُ كثيرِ الياء في ﴿ المُتَعَالَى ﴾ وَصَلَ أو وَقَفَ على الأَصلِ ، وأثبتها نافعٌ في رواية إسماعيل وأبو عَمْرِو في رواية أبى زَيْد وصلاً ، وحذفا وقفاً ليكونا تابعين للمُصحف في الوَقف ، وتابعين للأصل في الوَصْلِ .

وقرأ الباقون بغيرِ ياءٍ وَصَلُوا أَوْ وَقَفُوا ، ولهم علتان :

إحداهما: خطُّ المصحف/.

والثانية : أن العربَ يجتزى بالكسرة عن الياءِ الشَّديدةِ وأنشدَ سيبويه - رحمة الله - (١) :

= زِنَادُكَ خَيْرُ زِنَادِ المُلُو كِ خَالَطَ فِيهِنَّ مرخٌ عِفَارَا وقال آخر في مثله ومدح رهطاً من الملوك :

المم حَسَبٌ في الحَيِّ وار زِنَادُهُ عِفارٌ ومَرْخٌ حتّه الوريُ عاجِلُ

وقال ابن دريد في الجمهرة : ٥٩٢ : ٥ والمرخ نبت معروف ، الواحدة مرخة ، وهو شجر يسرع قدح النار ، ومثل من أمثالهم : « ١ قدح العفار بالمرخ ثم أشدد إن شئت أو أرخ .... ، .

والمثل في المستقصى : ٢٧٧/١ .

يراجع جمهرة اللُّغة : ٥٩٣ ، ... والتهذيب : ٣٨٥/٧ ، ٣٨٥/٧ ، والصحاح واللسان والتاج ( مرخ ) ( عفر ) .

(١) هو مضرّس بن ربعي بن لَقِيطٍ الأُسَدِئُ شاعرٌ جاهليٍّ أخباره في معجم الشعراء : ٣٩٠ ،
 والخزانة : ٢٩٢/٢ ... وغيرهما .

أنشده سيبويه فى كتابه : ٩/١ ، ٢٩١/٢ ، وشرح أبياته لابن السيرافى : ٦١/١ ، ٥٨٦ ، والنكت عليه للأعلم : ١٥٥ ، والخصائص : ١٣٦/ ، والموشح : ١٤٦ ، وضرائر الشعر : ١٢٠ ، ... وهو من أبيات أوردها ابن الشجرى فى حماسته : رقم ٧٠ ، ٦٣٣ ، والبغدادى فى شرح شواهد الشافية :

٤٨١ ، وشرح أبيات المغنى : ٤٤٧/٤ منها :

وَضَيَفِ جَاءَنَا وِاللَّيْلُ دَاجِ وَرِيْحُ الْقُرِّ تَحْفِزُ مَنْهُ رُوحَا فَطِرْتُ بَنصْلَى ...... فَعِطْرْتُ بَنصْلَى اللَّيْنَ لَمْ تَحْضُرُ لَقُوحَا فعض بساق دَوْسَرَةٍ عَلَيْها حتيقُ النَّبِيِّ لَمْ تَحْضُرُ لَقُوحَا

\*\*

#### فطرتُ بِمَنْصِلِي في يَعْمُلَاتٍ دَوَامِيْ الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحَا

أراد: الأيدى فحذف الياء: و ﴿ المتعال ﴾ متفاعل من العلوِّ ، والأصل: متعالو ، فانقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها كقولك: الدَّاعى والغازى ، والأصل: الدَّاعو والغازوُ فصارت الواو ياءً لانكسار ما قبلها . وتعالى الله: تفاعل من العلو . وتبارك: تفاعل من البَركةِ والله متعالى ولا يقال: مُتبارك ، لأنَّ اللغة سماعٌ وليست قياساً ، فإذا أمرت رجلا فقلت: تعالى ياهذا سقطت الألفُ للأمر ، والأصل: ارتفع ثم كثر في كلامهم حتى صار مَنْ في البئرِ يقولُ للذي فوق : تعالى ، وإنما الحكمُ لمن كان على عَرْعَرةِ جبل أن يقول لمن بِحضيضِهِ : فوق : تعالى ، وللمراب ، وللرجلين: تعاليا ، وللرّجال: تعالوا: وللمرأة ، تَعالَى وتَعالَبا و ﴿ تَعَالَيْنَ ﴾ (١) .

فإن سأل سائلٌ فقال : إذا أمرت رجلاً فقلت : تعال كيف تنهاه ؟ فالجوابُ في ذلك : أنَّ العربَ إذا غيَّرت الكلمةُ عن جهتها ، أو جمَعت بين حرفين ، أو أقامت شيئاً مقامَ شيء ألزمته طريقةً واحدةً ، فيقولون : هلمً ، ولا يقولون : لا تَهلُمَّ ، ويقال : هاتَ يارجل ، ولا يقال : لا تُهات ، وكذلك : صَهْ ومَهْ وها يارجل ، ولا تنهى من ذلك ، إنما هي حروفٌ وأفعالٌ وضعت للأمرِ فقط فجرى كالمثل لا يُخلخل عن مواضعه .

٦ – وقولُه تَعالى : / ﴿ وَمَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَالْ ﴾ [ ١١ ] .

[ قرأ ] خارجةً عن نافعٌ ﴿ من وال ﴾ ممالاً ، وذلك أن كلُّ اسم كان على فاعل نحو عابد وكافر وجائر جازت إمالته ؛ لأنَّ عينَ الفعل مكسورةً .

وقرأ الباقون مفخَّماً على أصل الكلمةِ ، والأصلُ : من وَالِي ، مثل ضارب

444

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : آية ٢٨ .

فاستثقلوا الكسرة على الياءِ فخُزلت ، فالتقى ساكنان الياءُ والتنوين فحُذفت الياءُ لالتقاءِ الساكنين مثل : ﴿ مَاْ أَنْتَ قَاضٍ ﴾ (١) و ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ ﴾ (١) . وأجاز المازِنِيُ (٢) الوقفَ على ﴿ وَالِي ﴾ و ﴿ جَازِي ﴾ بالياءِ قال : لأنَّ التَّنوين ساقطٌ في الوقف .

والباقون بنوا الوَقْفَ على الوصلِ . والأخفشُ مثله ، وابن كَثيرٍ مثله . ٧ - قولُه تَعالى : ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴾ [ ١٦] .

قرأ حمزةُ والكسائى وأبو بكرٍ عن عاصمٍ بالياءِ ؛ لأنَّ تأنيث الظُّلُمَاتِ غيرُ حقيقيٍّ فجازَ تأنيثه وتذكيره مثل: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ (٤) لأنَّ جمعَ التأنيثِ يُذكَّرُ ويُؤنَّثُ مثل: قام النِّساءُ وقامتِ النساءُ ، وَكَمَا قرأ شِبْلُ بن عبَّادٍ : ﴿ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَالِيتُ الرَّحْمٰنِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة طه : آية : ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : آية : ٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) قال العكبرى في التبيين : ١٨٦ ه إذا وقفت على المقصور المنون وقفت بالألف إجماعاً
 كقولك : هذه عصا ومررت بعصا .

واختلفوا فى أصل هذه الألف ؛ فمذهب سيبويه أن الألف فى الرفع والجرّ لام الكلمة ؛ لا بدلّ ، وفى النصب هى بدلٌ من التنوين . والمَذْهَبُ الثّانى : أنّ الألفَ فى الأحوال الثلاث لام الكلمة ؛ لا بدلّ ، وهو قول السّيرافى وجماعةٍ .

المذهب الثالث : هي في الأحوال الثلاث بدُّل من التنوين ، وهو قول المازنيُّ . والمختار : مذهب سيبويه . .

يراجع : المرتجل : ٥٤ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٧٦/٩ ، والتسهيل : ٣٢٨ ، وهمع الهوامع : ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم : آية ٥٨ .

وشبل بن عبّاد : أبو داود المكي مقرئ مكة ، ثقة ضابط ، هو أجل أصحاب ابن كثير ... بقى إلى سنة ١٦٠ هـ

أخباره فى التاريخ الكبير : ٢٥٧/٤ ، ومعرفة القراء : ١٢٩/١ . وغاية النهاية : ٣٢٣/١ ، وتهذيب التهذيب : ٣٠٥/٤ . وقراءته فى البحر المحيط : ٢٠٠/٦ .

وقرأ الباقون ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلَماتُ والنُّورُ ﴾ بالتّاء وهو الاختيارُ ؛ لأنّ الجمع بالألفِ والتّاء نظير الواوِ والنّونِ في المُذكرِ ، فكما لايقالُ في قام الزّيدون : قامت فيؤنث ، كذلك لا يقال : قام الهندات فيذكّر ، إذ كانت العلامة حاضرةً ، وكلّ شيء كان المانع لَفْظاً ففارق اللّفظ زائلة الامتناع ، وكل شيء كان المانع معنى فزائلة الممتنى زائلة الامتناع ، وذلك نحو : حمدة / اسمُ رجلِ امتنع من الصرف للتّعريف والتّأنيث فإذا زالت الهاء انصرف ، لأنّ اللفظ زائلٌ ، وتقول هذه نفس تريد : النّسمَة ، وهذا النّفس : تريد الإنسان والشّخص . وقوله تعالى (١) : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ أنّتْ على لفظِ النّفس ، ولو رد إلى معناه لقال : من نفسٍ واحدٍ ، لأن النفس هنا آدم عليه السّلام .

فإن سألَ سائلٌ فقال : أنتَ تقول : قامت الرِّجالُ وقام الرِّجالُ ، وقالت الأعرابُ وقالُ الأعرابُ فتذكِّرُ وتؤنِّثُ ؟

فالجوابُ فى ذلْكَ أَنَّ جَمعَ التَّكسيرِ يستوى فيه المذكَّرُ والمؤنَّثُ ، إذ كان يُقصدُ به قصدَ الجماعةِ ، وجمعُ السَّلامة لفظ المذكر مباينٌ للفظِ المؤنّثِ فاعرف ذلك فإنه حسنٌ جدًّا .

٨ – وقوله تعالى : ﴿ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فَى النَّارِ ﴾ [ ١٧ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ بالياء .

وقرأ الباقون بالتَّاء . فمن قَرأ بالياء فحجَّتُهُ ﴿ أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ ﴾ [ ١٦ ] . [ ١٦ ] .

\*\*

<sup>(</sup>١) سورة النّساء: آية: ١.

ومعنى هذه الآية أنَّ الله تَعالى ضَرَبَ الأمثال في كتابه بأحسنِ اللَّفظ وأوضح بيانٍ ، فشبَّه الإيمان وهو الحقُّ بالماء الصافي والذَّهب والفضة إذا أُوقد عليهما وذَهبَ خَبَثُهُما وخلصا ، وشبَّه الكفرُ وهو الباطلُ بالزَّبِدِ الذي يَذْهَبُ جُفَاءً فقال تَعالى : ﴿ ومِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِ /ابْتِغَاءَ حِلْيةٍ ﴾ يعنى : الذّهب والفِضَّة ، ﴿ أو متاع ﴾ يعنى : الصّفر والحديد / والرُّصاص ﴿ زَبَدٌ مِثْله فأمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ﴾ [ ١٧ ] وهو ما جَفَاهُ السّيلُ فرمى به .

وقرأ رُؤبة بن العجاج (١): ﴿ فَيَذْهَبُ جَفَالًا ﴾ باللاَّمِ ، قال أبو حاتِمٍ : ولا أقرأ بلغة رُؤبة ، لأنَّه دَخَلَ عليه وهو يَأْكُلُ الفَأْرَ . وأما ما يَنْفَعُ النَّاسَ من الماءِ الصَّاف والذهبِ والفضةِ والصفِر والنُّحاسِ ﴿ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ ﴾ .

٩ - وقولُه تَعالى : ﴿ وصُدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [ ٣٣ ] .
 قرأ أهلُ الكوفةِ عاصمٌ وحمزةُ والكِسَائِيُّ بضمٌ الصَّادِ .

وقرأ الباقون ﴿ وَصَدُّواْ ﴾ بفتح الصَّادِ ، وجعلوا الفعل لهم ، ومن ضمَّ فعلى ما لم يُسم فاعله جعلَ الفعلَ لله ، أى : الله صدَّهم ، كما تقولُ : ﴿ طُبعَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ ﴾ (٢) أى : طَبَعَ اللهُ عليها ، وقال أبو عُبَيْدٍ : والضمُّ أشبهُ بقراءة أهلِ السُنَّةِ .

<sup>(</sup>١) قَالَ الْمُؤَلِّفُ فى إعراب ثلاثين سورة : ٥٧ ه الغثاءُ : ما يحمله السَّيْلُ ومثله الجفاء ، وهو : ما تكسر وتهشم أيضاً من المرعى إذا يبسَ ، والجفال مثل الجفاء قرأ رؤبة : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فيذهبُ جُفالاً ﴾ قال أبو حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار » .

وقراءته فى تفسير القرطبى : ٣٠٥/٩ ، والبحر المحيط : ٣٨٢/٥ قال أبو حيان رحمه الله : ٥ من قَولهم : جفلت الريح السَّحاب : إذا حملته وفرّقته ، وعن أبى حاتِيم : لا يقرأ بقراءة رؤبة ... وعن أبى حاتم أيضا : لا تعتبر قراءة الأعراب فى القرآن ٤ .

وأسند القُرطبي رحمه الله قراءة رؤبة إلى أبى عبيدة قال : ﴿ وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأها جفالاً ... ﴾ وينظر هامش المجاز : ٣٢٩/١ والمحرر الوجيز : ١٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : آية ٨٧ .

قال أبو عبد الله رضى الله عنه : والأمرُ بينهما قريبٌ وذلك : أنَّك تقول : أظلَّ الله زيداً فظلَّ هو ، وأماته الله فمات هو ، وكذلك صدَّه الله فصد هو ، والاختيار أن تقول : صدَّ الكُفَّارُ وأصدَّهم الله وأصدَّهم بعد أن صدُّوا عقوبةً لهم وجزاءً كما قال (١) : ﴿ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله أَضَلَّ أَعْمَلْهُمْ ﴾ . وفيها قراءةٌ ثالثةٌ .

حدَّثنى أحمد بن عَبدان عن على بن أبى عُبَيْد قال : قرأ يَحيى بن وَنَّابٍ : (٢) ﴿ وصِدُّوا عن السَّبِيْلِ ﴾ بكسر الصَّادِ ، والأصل في هذه القراءة : صَدَدُوا ، فنُقلت كسرةُ الدّالِ إلى الصَّادِ بعد أن أزالُوا الضَمَّة ، وأدغَمُوا الدَّالَ في الدَّالِ / كما قرأ علقمة : ﴿ وَلَوْ رِدُّوا لَعَادُوا ﴾ (٣) بكسرِ الراءِ ، أراد : رِدِدُوا فأدغم وقد بُيِّن هذا فيما مضى .

١٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ ﴾ [ ٣٩ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو وعاصمٌ مخفَّفا ، من أثبتَ يُثْبِتُ إثباتاً فهو مثبتٌ : إذا كَتَبَ .

وقرأ الباقون ﴿ يُثَبِّتُ ﴾ [ مشدداً ] أى : يتركه فلا يمحوه كما قال الله تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ ورأيتُ النحويين يختارون التخفيف ، قالوا : لأنَّ التَّفسيرَ موافقةُ اللَّغةِ ، وذلك أن الله عزَّ وجلَّ قد وكَّلَ بالعبدِ ملكين يَكتبان حَسنَاته وسيئاته ، فإذا عرضاه على الله تعالى يُثَبِّتُ ما يشاءُ فيه من التَّواب والعقاب ، ومَحا ما شاءَ من ذلك مما لا تُواب فيه ولا عقاب كاللَّغو الذي لا يُواخذ الله العبدَ به ، وإنّما يأخذ بالإصرار على الذَّنب

 <sup>(</sup>١) سورة محمد ( القتال ) آية ١ .

<sup>(</sup>٢) القراءة في تفسير القرطبي : ٣٢٣/٩ ، والبحر المحيط : ٣٩٥/٥/٥ عن اللوامح .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية: ٢٨، والقراءة في تفسير القرطبي : ٤١٠/٦، والبحر المحيط:
 ١٠٤/٤ ، وينظر حاشية الخضري : ١٦٩/١ . ويراجع: تحفة الأقران: ١٢٣ .

فأمًّا التوبةُ والندمُ وتركُ الإصرار فيمحو ما سلف من الذَّنب حتى لا يُكتب البتة ، فإن كُتِبَ مُحِيَ ، لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِنَّ الحَسنَنْتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّاتِ ﴾ (١) فأمَّا قولُ الرَّسُولِ عَلِيْلَةٍ : ﴿ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِمَّا هو كائِنٌ ﴾ (٢) .

إن قال قائل : كيف ينسخ ما قد فَرغَ منه ؟

فالجوابُ فى ذٰلكَ : إن معناه : إنَّ الله تَعالى فرغَ منه علماً ، وعلمُ الله لا يوجب ثواباً ولا عقاباً ، وإنما يجبُ ذٰلك بالعملِ ، فإذا كتبَ الملكُ ثم تابَ العبدُ فمحاه الله قبل ظهور عملِ العبدِ ، لأنَّ عِلْمَهُ به قبلَ ظهوره كعلمِهِ بعدَ ظهوره .

وقيل فى قولِه تَعالى : ﴿ يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾ يعنى به الناسخ والمَنسوخ (٣) / قال أبو عُبَيْد . يُقال محا يمحو ومحى يمحى بمعنى ، فأما مَحَّ الثَّوبُ وَآمَعٌ فمعناه : بَلِيَ (٤) .

وأخبرنا ابنُ دُرَيْد عن أبى حاتِم عن الأصمعى قال : سمعتُ أعرابيًّا يقول : إيَّاكُ ومسألة النَّاس فإن المسألة تمحُّ الوجه أى : تَحْلِقُ الشَّعرَ ، قال الشَّاعِرُ :

رَبع دار محَّه الإقواءُ وعَفَتْ هُ الأَرْوَاحُ والأَنْوَاءُ كرَّ فيه البِلَىٰ فأَخلَقَ بُرْدَ يُه صَبَاحٌ يَعْتَادُهُ وَمَسَاءُ

<sup>(</sup>١) سورة هود : آية : ١١٤ .

 <sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ ، وفي الترمذي : ٤٤٩/٤ ( ٢١٤١ ) ٥ فرغ ربكم من العباد ... ٥ .
 وفي الأسماء والصفات للبيهقي : ٢١٥/٢ : ٥ فرع الله عزّ وجلّ من المقادير ... ٥ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٢٢٨ ، وتفسير الطبرى : ١١٤/١٣ ومعانى القرآن
 وإعرابه للزجاج : ١٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) النَّهاية : ٣٠١/٤ واللسان : ( محم ) .

وقيل: من سألَ الناسَ جاء يومَ القيامةِ لا مِزْعَةَ على وجهه ، أى : قطعة لحم . وقال على رضى الله عنه : « إيّاك أن تقطر ماء وجهك بالمسألة إلّا عند أهله » وقال النّبي عَيْقِ (١) : « من سألَ النّاس – وهو غَنِيٌّ – جاءت مسألتُهُ يومَ القيامةِ خُمُوشاً في وَجهه وكدوحاً » .

١١ - وقولُه تَعالى : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الكُفَّـٰرُ لِمَنْ عُقْبَىٰ الدَّارِ ﴾ [ ٤٢ ] .
 قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عَمْرٍو ﴿ الكَلْفر ﴾ موحّداً ؛ لأن الكافر يَعْنِى
 أبا (٢) جَهْلِ فقط .

ولهم حجَّةً أخرى: أن يكونَ الكافرُ بمعنى الجماعة والجنس كما تقول : أهلك النَّاسُ الدِّينارَ والدِّرْهَمَ ، وقال تَعالى (٣) : ﴿ وَيَقُولُ الكَلْفِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ لم يُرِدْ كافراً واحداً .

وقرأ الباقون : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الكُفَّـٰرُ ﴾ على الجَمعِ ، وحجَّتُهُمْ قراءةُ عبد الله وأُبَى ، لأنَّ في حرف أُبَى (٤) : ﴿ وَسَيَعَلْمِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ وفي حرف عبد الله (٥) ﴿ وَسَيَعْلُمِ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ وفي حرف عبد الله كتب في ﴿ وَسَيَعْلَمُ الكَلْفِرُونَ ﴾ وإنّما / اختلف القُراء في هذه الأحرف لأنَّه كتب في مصحف عثمان بغير ألفٍ ( ال ك ف ر ) .

ابنُ كثيرٍ يقفُ على ﴿ وَاقِي ﴾ [ ٣٤ – ٣٧ ] ، و ﴿ هَادِي ﴾ [ ٧ ]

777

<sup>(</sup>١) الحديث فى غريب أبى عُبَيْهِ : ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، وتخريجه هناك . ولفظه : • حدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً ... • .

وينظر مُهذيب اللُّغة : ٧٤/٧ ، ٦٩ ، والنهاية : ١٤/٢ ، واللسان : ( خدش ) ( خمش ) . (٢) في الأصل : « أبو » .

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ : آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) قراءة عبد الله في البحر المحيط: ٥٠١/٥.

<sup>(</sup>٥) قراءة أبيّ في حجة أبي زرعة : ٢٠٢ ، والبحر المحيط : ٤٠١/٥ .

و ﴿ وَالِى ﴾ [ ١١ ] بالياءِ ، وروى وهيب عن هارون عن عيسى بن عمر وأبو عَمرٍو ﴿ وَإِلَيْهِ مَتَابِي ﴾ [ ٣٠ ] ، قال ابنُ مجاهدٍ : وأصحابُ أبي عَمرٍو لا يعرفون ذلك ؛ لأنَّ الذي جَرتْ به عادَتُهُم حذف الياءِ عند رءوس الآي .

45 45 45

# ومن السُّورة التي يُذكر فيها ( إبراهيم ) عَلِيْنَةٍ

١ - قوله تَعالى : ﴿ صِرْطِ العَزِيْزِ الحَمِيْدِ ﴿ اللهِ ﴾ [ ١ ، ٢ ] .

قرأ نافع وابنُ عامر بالرَّفعِ على الابتداء والاستئناف ؛ لأنَّ الذي قبلها رأسُ آيةٍ . – وسُميت الآية آية لأنَّها قطعةٌ مُنفصلةٌ من الأُخرى – .

وقرأ الباقون جرًّا ؛ لأنَّه بَدَلٌ من الحميد ونعت له ، فالحدَّاقُ من النَّحويين لا يسمونه نَعْتاً ؛ لأنَّ النَّعت في الكلام إنَّما هو حِلية كقوله : مررت بزيد الظَّريف ، فإن قلت : مررت بالظَّريف زيد كان بدلاً ولم يكن نعتاً ، وكان بعض النحويين يذهب إلى قراءة من قرأه بالحَفْض إذا وقف على الحميد أن يبتدى الله بالرَّفع ، ويحكى ذلك عن نُصِيْر (١) صاحبُ الكِسَائِيِّ ، وقال : الابتداء بالحفض بالرَّفع ، وذلك عَلَط منه ؛ لأنَّ الوقف والابتداء لا يوجب تغيير إعراب إذ لو كان كا زَعَمَ لوجب على مَنْ وقف على : ﴿ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَلَمِيْنَ ﴾ أن يبتدى الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ وهذا واضح جدًّا .

٢ - وقوله تَعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله خَلَقَ السَّمْــوَٰاتِ وَالأَرْضَ بِالحَقِّ ﴾
 [ 19 ] .

قرأ حمزة والكِسَائِي ﴿ خَلِقُ / السَّمْ وَلَ والأَرْضِ ﴾ على فاعل إضافة إلى

 <sup>(</sup>١) تُصير بن يوسف بن أبى نَصر ، أبو المُنذر الرَّازى ثم البَغداديّ النَّحوى . قال ابن الجزرى : أستاذٌ كاملٌ ثقةٌ ، أخذ القراءة عرضاً عن الكسائى ، وهو من جُلَّةِ أصحابه وعلمائهم مات فى حدود الأربعين ومائين . ( غاية النهاية : ٣٤٠/٢ ) .

السَّمُوات ، والأَرْض نسقَ عليه . ولو قرأَ قارِى ﴿ والأَرْضَ ﴾ بالنَّصب لجازَ ؛ لأنَّ الأَصلَ : ﴿ وجاعِلُ اللَّيْلِ سَكَناً والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ﴾ ولكنْ لا يُقرأ به ؛ لأنَّ القراءةَ سنةً وَلَيْسَتْ قياساً .

وقرأ الباقون ﴿ خَلَقَ ﴾ فعلاً ماضياً و ﴿ السَّمَاوَاتِ ﴾ نصبٌ في المعنى جُرُّ في اللَّفْظِ ؛ لأنَّ التَّاءَ غيرُ أصليَّةٍ و ﴿ الأَرْضَ ﴾ نسقٌ على ﴿ السَّمَاوَاتِ ﴾ .

٣ – وقوله تَعالى : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيٌّ ﴾ [ ٢٢ ] .

قرأ حمزةُ وحده ﴿ بِمُصْرِخِيٌّ ﴾ بكسرِ الياءِ .

وقرأ الباقون بفتج الياء ، فمن فَتَحَ الياء - وهو الاختيار - فللتقاء السَّاكنين ؛ لأنَّ الأصلَ بِمُصْرِخِينى فذهبت النُّون للإضافة وأُدغمت ياءُ الجمع بياء الإضافة كما تقول « لدىً » و « على » ومررت بمسلمين فإذا أضفتهم إلى نفسك قلت بمُسلمِي . وأسقطت النون .

أمًّا حَمْزَةُ فإنَّ أكثرَ النَّحويين يُلَحِّنُونَهُ وليس لاحناً عندنا ؛ لأنَّ الياءَ حركتُها حركةُ بِنَاءِ لا حركةُ إعرابٍ ، والعربُ تكسرُ لالتقاء الساكنين كا تَفتح قال الجُعفى سألتُ أبا عَمرو عن ﴿ بِمُصْرِخِيٍّ ﴾ قال : إنّها بالخفضِ لَحَسَنَةٌ ، وأنشدَ الفَرَّاءُ حجة لِحَمْزَةَ (٢) :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : آية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) معانى القُرآن : ٧٦/٢ البيتان الأخيران .

والأبيات من أرجوزة للأغلب العجليّ فى شعره الذى جمعه الدكتور نورى حمودى القيسى ونشره فى مجلة المجمع العلمى العراق ٣١/٣ مقطوعة رقم : ٥٩ نقلًا عن ضرائر الشعر والخزانة ... وغيرهما . ولم يرد البيت الثّاني في شعره وفيه بعد البيت الثاني :

بَينَ احتلاطِ اللَّيلِ والسَّعشيَّ ماضِ إذا ماهـــــم بالمضي

ثَوْبِ مَعَافِرِيُ أقبل يَجُرُّ جَرًّا لَيْسَ بالخَفِيِّ قلتُ لَهَا هَلْ لَكِ يَاتَافِي [ مِنْ إِبِلِ مَا أَنْتَ بِالْمَرْضِيِّ ] <sup>(١)</sup>

فكسم الياء - واللُّغة / الأولى هي الفصحي . وكان حَمزةُ إماماً .

٤ – وقوله تعالى : ﴿ فَآجْعَلْ أَفَئِدَةً مِنِ النَّاسِ ﴾ [ ٣٧ ] .

قرأ ابن عامر برواية هشام ﴿ أَفتدةً ﴾ بالهمز والياء والمدّ .

ورُوي عنه بغير الهمز.

٥ - وقولَه تَعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ .... ﴾ [ ٤٢ ] .

رَوى عبَّاسٌ عن أبي عَمْرِو : ﴿ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَـٰرُ ﴾ اللهُ تَعالَى يُخبر عن نفسه .

وقرأ الباقون ﴿ يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ بالياء وهو الاختيار ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلِ الظَّلِمُونَ \* إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ وقرأ بالنُّون أيضاً مِن غيرِ السَّبعةِ الحَسَنُ وأبو عبد الرَّحمٰن السُّلميُّ رضي الله عنهما (٢).

وقَراً السُّلَمِيُّ أيضاً (٢) ﴿ وَنُبَيِّنْ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ بالنُّون .

وقرأً الباقون ﴿ وَتَبَيَّنَ ﴾ بالتاء ﴿ كَيْفَ فَعَلْنَا بهمْ ﴾ .

٦ – وقولُه تَعالى : ﴿ لِتَزُولَ مِنْهُ الحِبَالُ ﴾ [ ٤٦ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده ﴿ لَتَزُولُ ﴾ بفتح اللَّام الأولى وضمَّ الأخيرة ، فالأولى لامُ التَّوكيدِ ، والأحيرة أصليةٌ لامُ الفعل ، وضَّمتها علامةُ الفعل ، المُضارع كما تَقُولُ: إِنَّ زيداً لِيقُولُ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ؛ والرُّوايةُ الجيَّدةُ :

قلتُ لَهَا هَلْ لَكِ يَاتَا فَيُ قالت له ماأنت بالمرضى

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . تفسير القرطبي : ٣٧٩/٩ والبحر المحيط: ٥٣٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن: ٧٩/٢، والبحر المحيط: ٤٣٦/٥.

من هذه القراءة يُوجب أنَّ الجبالَ قد زالت لعظم مكرهم ، وقد جاءَ ذلك في التَّفسير .

قال أَبُو عُبَيْدٍ : لو كان : وإن كاد مكرهم بالدَّال لتزول كان أسهل ؛ لأنَّ « كاد » معناه : قَرُبَ أن تَزُولَ ، ولم تَزُلْ .

وقرأ الباقون ﴿ لِتَزُولَ ﴾ بكسرِ اللام الأولى وفتح الأخيرة على معنى ما كان مكرهم لِتَزُولَ ، أى : كان مكرهم أضعفَ من أن تزول له الجبال ف ﴿ إِن ﴾ بمعنى ﴿ ما ﴾ واللام لام الجَحد ، كما قال تَعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ﴾ (١) .

حدَّثنى محمَّد بن الحَسن النَّحوى قال : حدَّثنا محمد بن عِيسَى عن القطعى عن عُبَيْد عن هارون عن إسماعيل المكى عن / الأَعمش عن الحارث بن سُوَيْد أنَّه سمع عليًّا رضَى الله عنه يقرأ : ﴿ وَإِنْ كَادَ مُكْرُهُمْ ﴾ بالدَّالِ وقد قرأ بذلك عُمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبيّ بن كَعبٍ وابنُ عباس وعكرمةُ رضى الله عنهم (٢).

٧ – وقوله تَعالى : ﴿ وَتَقَبَّلْ دُعَاءٍ ﴾ [ ٤٠ ] .

قرأ ابنُ كَثِيرِ برواية البَزِّىِّ وأبو عَمْرِو وحَمزةً ﴿ دُعَائِي ﴾ بالياء إذا وَصَلُوا ، وابنُ كثيرٍ يقف بالياء أيضاً ، والباقون بغير ياءٍ وَصَلُوا أو وقفوا .

واختلف عن نافع برواية ورش بالياء ، وقد مرَّت علة ذَلْك في غير موضع . ٨ - وقوله تَعالَى : ﴿ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [ ٣١ ] .

777

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) القراءة في تفسير الطبرى: ١٦٠/١٣ إعراب القرآن للنحاس: ١٨٧/٢ ، والمحتسب: 270/١ وتفسير القرطبي: ٣٨٠/٩ ، والبحر المحيط: ٤٣٥/٥ .

قال أبو جعفر النحاس عن هذه القراءة : « وروى عن عمر وعليٌّ وعبد الله رضى الله عنهم إنهم قرءوا : ﴿ وإن كاد مكرهم لَتَزُلُ من الجبال ﴾ بالدال ورفع الفعل والمعنى في هذا بين ، وإنما هو تفسير وليس بقراءة » .

أسكن الياء ابنُ عامرٍ وحمزةُ والكِسَائِيُّ .

وفتحها الباقون . فمَنْ فَتَحَ قال : كرهتُ أن أسكّن فتسقط الياء لسكونها وسكون الَّلام ، ومَنْ أسكن أسكن تخفيفاً .

وروى حفصٌ عن عاصم ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ [ ٢٢ ] وأسكنها الباقون . وحجَّةُ حَفْصٍ أنَّ الياءَ اسمٌ ، وقد اتصلت باللَّامِ ، وهي حرف واحدٌ ، ففتحها لتصحّ الياء ، لأنَّه كَرِهَ أن يَأْتِيَ باسمٍ على حرفٍ ساكنٍ وقبلها كسرة .

وروى ورشٌ عن نافع ﴿ وَخَافَ وَعِيدِى ﴾ [ ١٤ ] بالياء في الوصل . والباقون بغير ياءِ اتباعاً للمُصْحَفِ .

وروى إسماعيلُ عن نافعٍ ﴿ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِى مِنْ قَبْلٍ ﴾ [ ٢٢ ] بالياءِ مثل أبى عمرو .

والباقون يحذِفون .

# ومن السُّورة التي يُذكر فيها ( الحِجـــر )

١ - قولُه تَعالى : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ ٢ ] .

(ا نافعٌ وعاصمٌ ﴿ رُبَّمَا ﴾ (ا مُخَفَّفَاً .

وقرأ الباقون مشدَّداً ، وهما لُغتان فَصيحتان غير أنَّ الاختيارَ التَّشديدُ ؛ لأنَّه الأصلُ ، ولو صَغَّرتَ لقُلْتَ : ربيبٌ ، ومن خفف أسقَط باءً تخفيفًا ، قالَ الشَّاعِرُ شاهداً لِمَنْ شَدَّدَ (٢) :

يَارُبُّ سَارٍ بَاتَ [ ما ] (٣) تَوَسَّدَا تَحْتَ ذِرَاعِ العَنْسِ أَوْ كَفَّ اليَدَا

اختَلف النَّحويون (٤) في « اليَدِ » وما موضعها ؟ فقال أكثرُهم : موضِعُها

227

<sup>(</sup>۱ -- ۱) كرر العبارة الناسخ وأورد الآية مرة ثانية كاملة .

<sup>(</sup>۲) قاتلهما مجهول ، وهما فى الأضداد لابن الأنبارى : ۱۸۸ ، والصحاح : ( يدى ) ورسالة الملائكة : ۱۹۵ ، وشرح المفصّل لابن يعيش : ۱۵۲/٤ .

واللبسان والتاج ( يدى ) والخزانة : ٣٥٥/٣ ، والعَنْسُ : الناقة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لم ».

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الأنبارى فى الأضداد: ( وموضع اليد خفض بإضافة الكف إليها ، وثبتت الألف فيها وهى مخفوضة ؛ لأنها شبهت بالرَّحا والفَتى والعَصا ، وعلى هذا قالت جماعة من العرب : ( قام أباك )
 و ١ جلس أخاك ، فشبَّهوها بعصاك ورحاك وما لا يتغير من المعتلة هذا مذهب أصحابنا .

وقال غيرهم موضع اليد نصب بـ ( كف ) و ( كف ) فعل ماضٍ من قولك : قد كف فلان الأذى عنا ) .

جُرُّ فأَتى بها على الأصل ، وذلك أنَّ الأصلَ فى يدِ يَدَى ، آخرها ياءً ، تقول فى الجَمع أيدى . وتلخيص ذلك : كفَّ اليدي ، ثم قلب الياء ألفاً فقال : اليَدَا كا تَقلَبُ العربُ الأَلفَ ياءً إذا اضطَرُّوا إليها لقافيةِ شعرٍ ، وأنشد سيبويه (١) :

« قَوَاطِناً مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحَمِي »

أراد: الحَمَامَ فأسقطَ الميم الأُخيرة فبقى الحَمَا ، ثم خطَّ الأَلف إلى الياء فقال: الحَمِي (٢) .

وقال الأصمعى : موضع « اليد » نصب ، و « كفَّ » فعلَّ ماض ، أو كف اليد ، كما يقول : منع اليد .

وقال الآخر شاهداً لنافع  $(^{"})$ :

فَسُمَى مَا يُدْرِيكِ أَن رُبَ فِتْيَةٍ بَاكُرْتُ سُخْرَتُهُمْ بِأَدْكَنَ مُتْرَعِ

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٨/١ ، ٥٦ ، والنكت عليه للأعلم : ١٥٢ ، ١٥٤ ، وينظر الخصائص : ١٣٥/ ، ٣٥٠ ، والمحتسب : ٧٤/٦ ، والإنصاف : ٥١٩ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٧٤/٦ ، ومراثر الشعر : ١٤٣ وشرح الشواهد للعيني : ٣/٤٥٥ ، ٢٨٥/٤ ، ويروي : « أو الفاً » . والبيت للعجاج في ديوانه : ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) وهناك احتمالات وتقديرات أخرى ينظر : النكت للأعلم : ١٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) البيت للحادرة ويُقال: الحَويدْرَةَ واسمه قطبة بن محصن العَطَفَانِيُّ ، شاعرٌ جاهليٌّ مقلً له ديوان اعتنى بنشره الدكتور ناصر الدين الأُسد. عن نسخ خطية نفيسة فى مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الخامس عشر سنة ١٤٠٠ هـ ثم أعاد نشره فى دار صادر ببيروت سنة ١٤٠٠ هـ .

والبيت من قصيدة له تعتبر من عُيون الشعر أصمعيَّة مفضَّلية مطلعها :

بَكَرَتْ سُمَيَّةُ بَكْرَةُ فَتَمَتَّعِ وَغَدَتْ غُدُوّ مُفَارِقِ لَم يَرْبَعِ وتَزَوَّدَتُ عَيْنَى غَدَاةً لَقِيتُهَا يِلِوَىٰ البُنَيْنَةِ نَظْرَةً لَم تُقْلِع وبعد البيت :

مُحْمَرُة عقب الصبوح عُيُونُهُمْ بمَرّى هَنَاكَ مِنَ الحَيَاةِ ومَسْمَعِ =

فإن قال قائل إن « رب » للتَّقليل بمنزلة « كم » للتَّكثير فلِمَ أَتى به في هذا الموضع (١) ؟

فقل : إنَّ القُرآن نزلَ بلسانِ العَربِ ، وهم يستعملون أحدهما في موضع الآخر كقولك إذا أنكرت على رجلٍ فلم يقبل : ربما نهيتُ فلاناً فلم ينته .

فإن سأل سائل / فقال : ما موضع « ما » في « ربما » فقُلْ : فيه ثلاثةً مم، أجوبةٍ :

- تكون « ما » نائبةً عن اسم منكور في موضع جرًّ .

- وتكون صلةً ، وذلك أن « إنَّ » و « رب » لا يليهما إلا الأسماء فإذا وليتهما الأفعال وصلوها بـ « ما » كقوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَىٰ اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَ ۖ وُلا يَجُوزُ أَنَّ يخشى و ( ربَّما يود ... ) ولا تقل : ربّ يود .

وفى « رُبُّ » ستُّ لغاتٍ : « رُبُّ » و « رَبُّ » ، و « رُبُّ » ، و « رُبُّما » و « رُبُّما » عُفَّفاً و « رُبُّمَا » مشدَّداً ومُخَفَّفاً (٣) .

مُتَبَطَّين على الكِنيْف كأنهم يبكون حول جِنَازةٍ لم ترفَع
 ديوانه : ٥٦ ، والبيت في معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ١٧١/٣ ، والمنصف : ١٢٩/٣ ويروى :

هَ فَسُمَى ما يُدْرِيك كم من فِئْيَةٍ
 ه فَسُمَى وَيْحَكِ هَلْ عَلِمْتِ بِغِئْيةٍ

ولا شاهد فيه على هاتين الروايتين . وقوله : ﴿ أَدَكُنَ مَتْرَعَ ﴾ زقَّ مملوءٌ .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه: ١٧٢/٣. ولرُبُّ وجوه من الاستعمال للتكثير والتقليل مفصلة فى مسألة من المسائل والأجوبة لأبى مجمد بن السيّد نشرها الدكتور إبراهيم السامرائى (رسائل من اللغة). (٢) سورة فاطر: آية: ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الجوزى رحمه الله فى زاد المسير : ٣٧٨/٤ ه قال الفرّاء : أسدٌ وتميم يقولون :
 ه ربّما ، بالتشديد . وأهل الحجاز وكثير من قيس يقولون : ه ربما ، بالتخفيف ، وتيم الرباب يقولون :
 ( رَبّما ) بفتح الراء ... ،

والجوابُ الثالث : أنَّ « ما » مع يَوَدُّ مصدرٌ ، والتقدير : رب وداد الَّذين كَفَرُوا .

فأمَّا التفسير فقال قوم (١) : إذا عاينَ الكافرُ الموتَ يودُّ لو كان مسلماً . وقال آخرون (٢) : إذا عاينَ أهوالَ يومِ القِيَامةِ .

وقال آخرون (٣): إن الله تَعالى يأذنُ فى الشَّفاعة للموحدين من أُمةِ محمَّدٍ الذين أُدخلتهم ذنوبهم النَّار فيخرجون من النارِ فعند ذلك يودُّ الذين كَفَرُوا لو كانوا مسلمين .

وقال بعضُ العلماء (٤): إنما الكيِّسُ والفقيرُ والغني بعد العرض على الله .

٢ - وقوله تَعالى : ﴿ مَا نُنَزُّلُ المَلَبِّكَةَ ﴾ [ ٨ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر : ﴿ مَا تُنَزَّلُ المَلْنَكَةُ ﴾ بالتّاء والضمَّ على ما لم يُسم فاعله ، وإنّما أنث ، لأنَّ الملائكةَ جمعٌ ، وتأنيثُ الجماعةِ غيرُ حقيقيً ، فلَكَ أن تُؤَنِّثَ على اللَّفْظِ وتُذَكِّرَ كما قالَ تَعالى (٥) : ﴿ فَنَادَتُهُ المَلْفَكَةُ ﴾ و ﴿ فَنَادَيْهُ ﴾ وكان ابنُ مَسْعُودٍ يقول : إذَا اختلفتم في الياءِ والتَّاء فاجعلوها ياءً .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ عن / عاصمٍ ﴿ وَمَا نُنزُّلُ المَلَلْكَةَ ﴾ بالنُّون وبنصبِ ﴿ المَلَلْكَةُ ﴾، لأنَّهم مفعولون ، الله تَعالى المُنزل والمُخبر عن نَفسه كما قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذَّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ ٩ ] .

<sup>(</sup>١) منهم الزجاج – رحمه الله – ؛ معانى القرآن وإعرابه : ١٧٢/٣ .

 <sup>(</sup>۲) منهم ابن الأنبارى – رحمه الله – زاد المسير : ۳۸۱/٤ .

 <sup>(</sup>٣) رواه مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهم: تفسير الطبرى: ٣/١٤ ، وزاد المسير:
 ٣٨١/٤ .

<sup>(</sup>٤) لم أجد مثل هذا في مصادري والعبارة مشكلةً .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : آية ٣٩ .

وقرأ الباقون : ﴿ وَمَا تَنَزُّلُ الْمَلَقِكَةُ ﴾ بالتاء مفتوحةً ورفعُ ﴿ الْمَلَقِكَةُ ﴾ وفعٌ ﴿ الْمَلَقِكَةُ ﴾ وفعٌ ﴿ وَالْمَلَقِكَةُ ﴾ وفعٌ ﴿ الْمَلَقِكَةُ ﴾ وفعٌ بفعلهم ، لأنَّ الله لَمَّا أنزل الملائكة نزلت الملائكة ، وتصديق ذلك ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينَ ﴾ فالمصدر من نَزَلَ ينزِل نُزُولاً فهو نازِل ، ومن أنزل يُنزَل إنزالاً فهو مُنزِل ومن نَزَل يُنزَلُ تَنزِيلاً فهو مُنزِل ومن نَزَل يَنزَل أَنْ فهو مُنزِل ومن نَزَل يَنزُلُ تَنزِيلاً فهو مُنزِل ومن نَزَل يَنزَلُ تَنزِيلاً فهو مُنزَل ، ومن تَنزُلُ تَنزِيلاً فهو مُنزِل .

٣ – وقوله تَعالى : ﴿ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا ﴾ [ ١٥ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وحده ﴿ سُكِرَتْ ﴾ خفيفةً أى : سُجرت ، كما يقال : سكرت الماءَ في النهر .

وقرأ الباقون ﴿ سُكِّرَتْ ﴾ أى : سُدّت وغُطِّيت ، تقول العربُ : سَكَرَتِ الرِّيْحُ ، أى : سَكَنَتْ وَرَكَدَتْ ، وصامَتْ عن الخليل (٢) .

حدَّثنا ابنُ مجاهدٍ عن أبي الزَّعراء عن أبي عُمَر عن الكِسَائِيِّ قال : سَكَرَتْ وسُكِّرَتْ لُغتان وإن اختلف تفسيرهما .

وفيها قراءةً ثالثةً (٣): حدّثنا ابنُ مجاهدِ قال : حدَّثنا عُبيد بن شريك عن ابن أبي مريم عن رشدين عن يونس عن الزُّهرى أنَّه قرأ : ﴿ لَقَالُوا إِنَّما سَكِرَتْ أَبِّ مَرَيم عن رشدين وكسرِ الكاف ، أى : اختلطت وتغيرت كما تقول : سكرَ الرَّجُلُ : إذا تَغَيَّرُ عَقْلُهُ / ويُنْشَدُ (٤) :

۲ ٤ ٠

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء : آية ١٩٣ القراءتان في السبعة ذكرهما المؤلف في موضع هذه الآية من السورة .

<sup>(</sup>٢) العين : ١٧١/٧ .

<sup>(</sup>٣) المحتسب : ٣/٢ ، وتفسير القرطبي : ٨/١٠ ، والبحر المحيط : ٨/١٠ .

<sup>(</sup>٤) هذه الأبيات أوردها أبو عبيدة في المجاز : ٣٤٨/١ هكذا :

جاء الشتا واجثالً القُبَّرُ وَجَعَلَتْ عَيْنَ الحَرُورِ تَسْكُرُ وَطَلَعَتْ شَمْسٌ عَلَيْهَا مِغْفَرُ

أى : غَيْمٌ . ومعنى هذه الآية أنهم رأو الآيات المعجزات والعلامات النيّرات كانشقاق القمر والدُّحان وغير ذلك وأنكروا ذلك وجَحدوا فقال الله عليما بهم وأنهم لا يؤمنون : لو أنزلنا عليهم سوى هذه الآيات آياتٍ لقالوا : إنما سُكّرت أبصارنا .

٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [ ٥٤ ] .

قرأ ابنُ كثير ﴿ فَبِمَ تُبَشَّرُونَ ﴾ مشدَّدةَ النُّون مكسورةً ، أرادَ : فبِمَ تُبَشَّرُونَنِي ، النُّون الأُولى علامةُ الرَّفعِ . والثانية مع الياءِ في موضع النَّصبِ فأدغمَ النُّون في النُّونِ تخفيفاً ، وحذفَ الياءَ اجتزاءً بالكسرة لرءوس [ الآي ] (١) مثل : ﴿ وَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ ﴾ (٢) .

وقرأ نافع ﴿ تُبَشِّرُونِ ﴾ بكسر النُّونِ أيضاً مثل ابن كثيرٍ غير أنَّه حذفَ

جاء الشتما واجثمالً القنبسرُ واِستَخْفَتِ الأَفْعَلَى وكانَتْ تَظْهَرُ وطَلَعَتْ شَمْسٌ عَلَيْهِا مِغْفَسرُ وَجَعَلَتْ عَيْنُ الحَرُورِ تَسْكُسرُ

والقبر والقنبر : طائرٌ كالعصفور ، ويقال : قُبَراء .

وهذه الأبيات لجندل بن المثنى الطهوى . شاعر وراجز من بنى تميم عاش فى العصر الأموى . أخباره فى سمط اللآلى : ٦٤٤ .

والشاهد في : تفسير الطبرى : ٩/١٣ ، ومعانى الزجاج : ١٧٥/٣ ، وتفسير القرطبي : ١٢٩/١٠ ، واللسان : ( قبر ) ( سكر ) ( جثل ) .

<sup>(</sup>١) في الاصل: و الاية .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ٤٠ .

إحدى النُّونين تَخفيفاً كما قال الشَّاع (١): تَرَاهُ كَالثَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكًا ً يَسُوءُ الفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي

أراد : فَلَيْنَنِي فحذفَ إحدى النُّونين (٢) ، هذا مذهب البصريين .

وقال أهل الكوفة : أدغم ثم حَذَفَ ، وحُجَّتُهُمْ : ﴿ وَكَادُوا يَقْتُلُونِنِي ﴾ (٣) و ﴿ أَتَّعِدَانِنِي ﴾ (٤) فقالوا: لما أظهرت النونات لم تحذف ، وإنما الحذفُ في المُشددات نحو ﴿ تَأْمُرُونَنَي ﴾ (٥) و ﴿ أَتَحَاجُونَي ﴾ (٦) فاعرف ذلك فإنه حسنٌ .

وقرأ الباقون : ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ مفتوحة النُّون حفيفةً ؛ لأنَّهم لم يُريدوا الإضافة إلى النَّفس. وكانت البشارة أنهم بشروه بولدٍ ، وكانت امرأته / قد أتت عليها سبعون سنةً ، وقد أتى عليه أكثر من ذلك ، قد قَنَطًا ، أي : يَعِسا من الوَّلَد

<sup>(</sup>١) البيت لعمرو بن معديكوب الزُّبيدي في ديوانه: ١٧٣.

وأنشده المؤلف في شرح المقصورة : ٥٢٥ ، برواية ( الغانيات ) وهو من شواهد كتاب سيبويه : ١٥٤/٢ ، وشرح أبياته لابن السيرافي : ٢٠٤/٢ ، والنكت عليه للأعلم : ٩٦٤ ، ومعانى القرآن للفراء : ٩٠/٢ ، ومجاز القرآن : ٩٠/١ ، ٣٥٢/١ ، والمنصف : ٣٣٧/٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٩١/٣ ، والخزانة : ٩١/٣

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيّان في ارتشاف الضّرب: ٤٧٢/١ و وأمَّا قوله: ٥ فَلَيْني ، فذكر ابن مالك أن مذهب سيبويه هو : [ أن المحذوفة ] نون الإناث والباقية هي نون الوقاية ، واختاره ابن مالك . وذهب المبرد إلى أن المحذوفة هي نون الوقاية ، وفي و البسيط و لا خلاف أنَّ المحذوفة هي نون الوقاية و و فليني » جاء في الشعر ولا يقاس عليه – انتهي – <sub>4</sub> .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : آية ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف : آية ١٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : آية ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام : آية ٨٠ .

فَدَلَكَ قُولُه : ﴿ بَشَرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ القَـٰنِطِيْنَ ﴾ [ ٥٥ ] ، ويقرأ (١) ﴿ مِن القَنِطِينَ ﴾ ومعناهما : من الآيسين .

حدَّثنا ابنُ مجاهدٍ ، قال : حدَّثنا أحمد بن عُبَيْدِ الله عن أبي خلَّادٍ ، عن حُسين عن أبي عمرو ﴿ فَلَا تَكُنْ مِنَ القَنِطِينَ ﴾ ، بغير ألف .

ه – قولُه تَعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ ﴾ [ ٥٦ ] .

قرأ أبو عمرو والكِسَائِيُّ ﴿ يَقْبِطُ ﴾ - بالكسر - وهو الاختيار ؛ لأنَّ الماضى منه على قَنَطَ بفتح النُّون ، فإذا كان الماضى مفتوحاً لم يجزُ فى المضارع إلا الكَسر والضَمَّ قَنَطَ يَقْبِطُ ويَقْبُطُ ، وقرأ بذلِكَ أبو حَيْوَةَ (٢) مثل عَكَفَ يَعْكُفُ ويَعْكِفُ ، وقد أجمعوا جميعاً (٣) على فتج النُّون من قوله : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ﴾ (٤) ولا يجوزُ فتحُ الماضى والمستقبل إلّا إذا كان فيه حرفٌ من حروفِ الحلق نحو ذَهَبَ يَذْهَبُ وسَخِرَ يَسْخُرُ .

وقرأ الباقون : ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ ﴾ بفتح النُّون ، فإن جعلوا ماضيه قَنِطَ بالكسر وإلا فهو شاذٌ ، والاختيار ما قدمت ذكره .

وحكى أبو عَمرُو الشُّيْبَانِيُّ قَنَطَ عَنَّا المَاءُ قَنْطاً (٥) .

<sup>(</sup>۱) القراءة في تفسير الطبرى : ٢٨/١٤ ، والمحتسب : ٤/٢ ، وتفسير القرطبي : ٣٦/١٠ ، والبحر المحيط : ٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) المحتسب : ٧/٥ ، والبحر المحيط : ٥/٥٩/٥ وهي قراءة زيد بن على والأشهب .

<sup>(</sup>٣) يعنى السّبعة ، وإلّا فقد قرأها أبو رجاء العطاردى والأعمش والدورى عن أبى عمرو : هو من بعدما قَنِطُوا ﴾ بكسر النون . وقرأ الخليل : هو من بعدما قَنَطُوا ﴾ بضمّ النون . العباب : ١٧٤ . وهذه الآية مستدركة على الإمام أبى جعفر أحمد بن يوسف الرُّعينى فى كتابه : ( تُحفة الأقران فى ما قرىء بالتليث من حروف القرآن ) لأنه ورد فى نونها الحركات الثلاث .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى : آية ٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) قال الصّغانى فى العباب ١٧٤ : ﴿ وقال ابن عبّاد : وبنو فُلانٍ يقنطون ماءهم عنا قنطاً ، أى :
 يمنعونه › .

يراجع المحيط للصاحب بن عبَّادٍ والتاج ( قنط ) .

٣ - وقولُه تَعالى : ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ ٥٩ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ مُنْجُوهُمْ ﴾ خفيفاً من أنجى يُنجى والأصل : منجووهم بواوين ، الأولى لامُ الفعلِ نجا ينجو والثّانيةُ : واوُ الجمع فانقلبت الأولى ياءً لانكسار ما قبلها وهو الجيمُ فصارت لمنجيوهم ، فاستثقلوا الضَّمة على الياء فحُذفت فالتقى ساكنان الواوُ والياء ، فحذفوا الياء / لالتقاء الساكنين وضمُّوا الجيمَ نجاورةِ واوِ الجمع ، والنّون ساقطة للإضافة والأصل : لمنجونهم وإنا منجونك فسقطت النون للإضافة فصارت منجوك ومنجوهم . فتأمل هذه المسألة فإنّها أصلٌ لما يرد عليكَ من نظيرها .

وقرأ الباقون ﴿ لَمُنجُّوهُمْ ﴾ مُشكَّداً من نَجَّى يُنَجِّى ، قال قومٌ : نَجَّى وَانْجَى وَكُرُم وَأَكُرُم لُغَتَانِ . وقال آخرون : نَجَّى للتَّكُريرِ والتَّكثيرِ ، وقد تَأَمَّلْتُ نَجَا في العربية فوجدتُهُ ينقسم خمسةَ أقسامٍ : نَجا ينجو من عَذابٍ ، ونَجا يَنْجُو بَعنى أنجى يُنجى ! إذا طافَ وتَغَوَّطَ ، قال الشَّاعِرُ (١) – بمعنى طاف – :

عَشَيْتُ جابان حتَّى استَدِّ (٢) مغرضه وَكَاد يَنْقَدُّ لُولا أُنَّه طَافَا (٢)

ونَجا ينجو: إذا استكنه السَّكران ، قال الشاعر (٤): نَجَوْتُ مُقَاتِـلاً فَوَجَــدْتُ فِيــهِ كَرِيْجِ الكَلْبِ مَاتَ حَدِيْثَ عَهْدِ

7 2 7

<sup>(</sup>١) اللَّسان : ( طوف ) وجابان : اسم جمل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « المسند » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أطافا.

<sup>(</sup>٤) أنشده في اللِّسان ( نجا ) وأنشد بعده :

فَقُلْتُ له مَتَى اسْتَخْدَثْتَ هَذَا ﴿ فَقَالَ أَصَابَنِي فِي جَوْفٍ مَهْدِي

ونجا ينجو: إذا استخرج الوَتَّر [ من الشجر ] (١) وأنشد (٢). فَتَبَازَتْ فَتَبَازَخُتُ لَهَا جلْسَتَه الجازر يَسْتَنْجِي الوَتَّرْ

أى : يستخرج .

ونجا الجلد عن الشاة ، وأنشد (٣) :

فَقُلْتُ أَنْجُوا عَنْهَا نَجَا الجِلْدِ إِنَّهُ

سَيُرْضِيكُمَا مِنْهَا سَنَامٌ وَغَارِبُهُ

٧ – وقولُه تَعالى : ﴿ إِلَّا آمْرَأَتُكَ قَدَّرْنَا ﴾ [ ٦٠ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ مُخففاً في كلِّ القرآن .

وقرأ الباقون مشدَّداً . فقَدَرْتُ يكون من التقدير ، ومن التَّفسير قوله تعالى (١٠) : ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ﴾ يكثر . و ﴿ يَقْدِرُ ﴾ أى : يقترب ومنه : ﴿ قَدَر عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ (٥) .

ومن شدَّد كان الفعلُ على لفظ مصدره / قدَّر يقدِّر تقديراً فهو مقدِّر .

7 2 7

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ مِن بَطِنِ الشَّاهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن حسان ، شعره : ٢٧ . في الأصل : ٥ تبازحتُ ، بالحاء المُهملة ووضع الناسخ تحتها علامة الإهمال وفي اللّسان : ( بزخ ) ٥ وتبازخ الرّجُل : مَشي مِشيّةَ الأبزخ أو جَلسَ جِلسَتَهُ ٥ وأنشد البيت .

والأبزَ ع: الذي في ظهره إحديداب . وهي بالخاء المعجمة .

 <sup>(</sup>٣) ينسب إلى أبى الغمر الكلابي أو عبد الرحمن بن حسّان ، قال ابن ولادٍ فى المقصور والممدود
 له: ٣٩ وأنشد أبو الجراح لعبد الرحمن بن حسان يخاطب ضيفين طرقاه .

وينظر إصلاح المنطق: ٩٤، وتهذيبه: ٣٤٣، وترتيبه ( المشوف المعلم ): ٧٥٦، وشرح أبياته لابن السيرافي: ٩٠، وهو في شرح الشواهد للعيني: ٣٧٣٣، والخزانة: ٢٢٧/٢ واللسان والصحاح والتاج والمجمل ( نجا ) ولم يرد في شعر عبد الرحمن بن حسان.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد : آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر : آية ١٦ .

أخبرنى ابنُ عَرَفَةَ عن ثَعْلَبٍ : قَدَرْتُ التَّوْبَ خفيفاً من التَّقدير ، فأمَّا قُولُه تَعالى : ﴿ وَالَّذِى قَدَّر فَهَدَىٰ ﴾ (١) فإن الكسائى وحده خَفَف ، ومعناه : قدَّر فَهَدَى أَى : هَدَىٰ الذَّكر كيفَ يَأْتِى الأَنثى من كلِّ حيوانٍ . وقال الفَرَّاءَ أَى : فيما حدَّثنى عنه ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرِيِّ عن الفَراء والذى قدَّر الفَرَّاءَ وَالذى قدَّر فَهَدَى وَأَضَلَّ ، فحذَفَ وأضلَّ لدلالةِ المَعنى عليه ، ولتُوافق (٣) رؤس الآى كا قال (٤) : ﴿ سَرَبْيلَ تَقِيْكُمُ الحَرَّ ﴾ أراد : الحرَّ والبردَ فاكتفى ، وقال الشاعر (٥) :

وما أدرى إذا يَمَّمْتُ وَجْهاً أَيْدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلْينِي

أراد : الخيرَ والشَرَّ ، لأَنَّه قال فى البَيت الثانى : أَأَلَّخَيْرُ الَّذى أَنا أَتَّبِعِهُ (٦) أَمِ الشَّرُّ الَّذِى لَا يَأْتَلِيْنِي

وهو من قصيدة في المفضليات وغيرهما أولها :

أَقَاْطِمُ قَبْلَ بَيْنِ لِي مَتَّعِيْنِي وَمَنْعُكِ مَاْسَأَلْسَتُكِ أَنْ تَبِيْنِسِي وقد خرجها محقق الديوان تخريجاً حسناً . رحمه الله وأثابه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى آية ٣ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن : ٢٥٦/٣ .

وسيذكره المؤلف في موضعه من سورة الأعلى كما ذكره في إعراب ثلاثين سورة : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : • ولتوفاق • .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: آية ٨١.

<sup>(</sup>٥) أنشدهما المؤلف ف كتاب ليس : ٣٤٣ ، وهما للمثقب العَبْدِيِّ في ديوانه : ٢١٢ ، ٢١٣ ورواية المؤلف في ليس .

ه أَمْ الشُّرُّ الَّذِي هُوَ يَبْتَغِينِي هُ

<sup>(</sup>٦) يروى : ﴿ أَبْتَغِيهِ ﴾ ورسمها الناسخ : ﴿ اتْبَغْيهِ ﴾ .

وقراً ابنُ كثيرٍ وحدَه (١) : ﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ المَوْتَ ﴾ مخفَّفاً ، وشدَّدها الباقون .

وقرأ نافع والكِسَائِيُّ (٢): ﴿ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ القَلْدِرُونَ ﴾ مشدَّدًا ، وخففها الباقون .

فقال أبو عمرو: لو كان قدَّرنا لكان فنعم المقدِّرون ، وحجة الباقين أن الفعل المشدَّدَ بعد التَّخفيف يجوز أن يأتى اسم الفاعل والمصدر على التَّخفيف كقوله: ﴿ فَإِنِّى أَعَذِّبُهُ عَذَاباً ﴾ (٣) ولم يقل تَعْذِيباً .

٨ وقوله تَعالى : ﴿ أَصْحُبُ الْأَيْكَةِ ﴾ [ ٧٨ ] .

فى القرآن أربعةُ مواضعِ فاختلفوا فى ( ص ) <sup>(١)</sup> و ( الشعراء ) <sup>(°)</sup> واتَّفقوا على الذى فى ( الحجر ) والذى فى ( ق ) <sup>(٦)</sup> .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وابنُ عامرٍ في ( الشعراء ) : ﴿ وأصحاب لَيْكَةِ ﴾ بغيرِ أَلْفٍ ولام ، مثل غَيضةٍ وبَيْضةٍ ولم يصرفوها / .

(<sup>y</sup>)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : آية ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : آية : ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) الآية : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) الآية : ١٥ .

 <sup>(</sup>٧) سقط من الأصل ، ذهب بشرح آخر هذه السورة وأول سورة التحل أقدر أنه ف خمس ورقات .

#### [ ومن السور التي يذكر فيها ( النحــــل ) ]

واليّاء خَفِيفاً وكأنّه اسمّ عجمى ( جُودَىٰ ) مثل حُبلى وقال : والعربُ تَقْلِبُ مثل هذه الياءَ في الأسماء الأعجمية ألفاً إذا عرّبوه ( شتى ) و ( ماهى ) و ( شاهى ) فيقولون ( ستا ) و ( شاها ) و ( ماها ) . ويجوز أن يكونَ أمراً ، أى : جودى بليمَطَرِ ، ثم دخلت الأَلفُ واللّامُ فبقيت اللَّفظة ، وقد حكى ذلك في ألفاظ عن العَرب دخول الألف واللام على الأفعال ( اليُتَقَصَّعُ ) (١) و ( اليُتَنَبَّعُ ) (٢) و ( اليُتَنَبَّعُ ) و ( اليُجَدَّعُ ) و ( اليُجَدَّعُ ) و ( اليُجَدَّعُ ) و ( اليُحَدِّعُ ) و ( اليُحْدِيْعُ ) و ( اليُحَدِّعُ ) و ( اليُحْدِيْعُ ) و ( اليُحْدِيْعُ وَالْعُرْعُ والْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُ وَالْعُرْعُونُ وَالْعُعْرُعُونُ وَالْعُرُعُونُ وَالْعُرْعُونُ وَالْعُرْعُونُ وَالْعُرُع

١ – وقولُه تَعالى : ﴿ شُرَكَآءِى الَّذِينَ ﴾ [ ٢٧ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ (٤ برواية البَزِّى ٤) في رواية شبلِ بن عبَّاد ﴿ شُرَكَاى ﴾ غير ممدودٍ مثل هُداى وبُشراى .

وقرأ الباقون ﴿ شُرَكَآءِى الَّذِينَ ﴾ لأنَّ شركاءَ مدتها مثل فقهاء وسفهاء ، ثم أضفتها إلى ياءِ النَّفس ، وهي مفتوحة .

ويَسْتَخْرِجُ اليَّرْبُوعِ مِن نَافِقَائِهِ وَمِنْ جُحْرِهِ بِالشَّيْحَةِ الْيُتَقَصَّعُ

(٢) يشير إلى البيت:

أحين اصْطَباني أَنْ سَكَتُ وإنَّني لَفِي شُعُلِ عَن رَحْلِيَ النِّتَتَّبُعُ

(٣) يشير إلى البيت:

يَقُولُ الحنا وأَبْقض العُجم ناطِقاً إلى ربَّنا صَوْتُ الحِمَارِ اليُجَدُّعُ (٤-٤) العبارة ملحقة بخط الناسخ في نهاية السَّطر .

<sup>(</sup>١) يشير إلى البيت :

فأمًا قراءةُ ابنِ كثيرٍ فقال ابنُ مجاهد : لا وجَه لها . وقال ابنُ الرُّومي : سألت أبا عمرو عنها فقال : لحنٌ .

قال أبو عبد الله : وله وجه ، وذلك أنَّ العربَ تستثقل الهَمزة في الاسمِ المنفردِ فلمَّا اجتمع في ﴿ شُرَكَآءِيْ ﴾ أربعة أشياء كلها مستثقلة : الجمع ، والممزة والكسرة ، والياء ، حزل الهمز تخفيفاً ، وكلَّ مدَّةٍ فهي زائدةً ، ألا ترى أنَّ كلَّ شاعرٍ إذا احتاج إلى قصر المَمدود حذفَ المَدّة غيرَ مُتَهَيِّبٍ كقولِ الشَّاعر (١):

\* لابُدَّ مِنْ صَنْعَا وإِنْ طَالَ السَّفَرْ \*

وصَنْعَاء ممدودٌ ، وقال آخر (٢) : فلو أنَّ الأَطبًا كانُ حَوْلِي وَكَانَ مَعَ الأَطِبَّاءِ الْأَسَاةِ

أراد : فلو أنَّ الأطباءَ ، فهذا واضحٌ بينٌ ، ويزيده وضوحاً أنَّ الممدودَ يجوزُ أن تَقِفَ عليه مَقصوراً بحذفِ المدَّةِ .

قد كحلت غيني بملمول السّهر «

وبعده :

ه وإن تَحَنَّى كَــلُ عـــودٍ ودَبَــرْ ه

المقصور والممدود للفراء: ٥٥ ، والمقصود والممدود لابن ولاد: ٦٥ ، ١٥١ ، وضرائر الشعر: ١١٦ ، وشرح الشواهد للعيني: ١١٢٠ .

(٢) أنشده المؤلف في شرح الفصيح ، ورقة : ٢٤ ، قال : « والأساةُ : الأطباء ، والواحد آس مثل قاض وقضاة أنشدني ابن مجاهد :

ه فلو أن الأطبا ... .

كما أنشده في الألفات : ٨٧ .

والبيت في معانى القرآن : ٩٠/١ ، ومجالس ثعلب : ١٠٩ ، وأسرار العربية : ١١٧ ، وضرائر الشعر : ١١٩ ، ١٢٧ ، والحزانة : ٣٨٥/٢ . ويروى : ( الشفاء ) . وكذا كتب في الأصل ، ثم صحح .

<sup>(</sup>١) قبله:

٢ - وقوله تَعالى : ﴿ الَّذِينَ / تَتَوَفَّاهُمُ المَلْمِكَةُ ﴾ [ ٣٢ ] .
 ٥٠ قرأ حمزةُ وحده بالياء .

وقرأ الباقون بالتَّاءِ ، والأَمرُ بينهما قريبٌ كقوله ﴿ فَنَـٰدَيْهُ المَلْـــــــِكُهُ ﴾ (١) و ﴿ فَنَـٰدَبُهُ المَلَائِكَةُ ﴾ وقد أشبَعنا الغلَّة فيما سَلَفَ .

وَمَنْ قرأً بالتَّاء قالَ : سَمِعْتُ الله عزَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ إِذْ قَالَتِ اللهَ عَزَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ إِذْ قَالَتِ المَلْكَيْكَةُ ﴾ (٢) ولم يقل : قالَ .

وحمزةُ والكِسَائِيُ يُميلان ﴿ تَتَوَفَّيْهُمُ ﴾ من أجلِ اليّاءِ التي تراها في اللَّفْظِ أَلْفاً ، وفخَّمها الباقون قالُوا : لأنَّ هذه الألفَ مبدلةٌ من الياءِ ، والأصل : تتوفَيَهُمْ فاستثقلوا الضَّمة على الياء فحذفوها فصارت الياءُ ألفاً لانفتاح ما قبلها .

٣ - وقولُه تَعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَلْتَئَكَةُ ﴾ [ ٣٤ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائِقُ بالياء .

وقرأ الباقون بالتَّاء ، والعلَّهُ في الياء والتاء كالعلَّة في الذي قبله .

٤ - وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُ ﴾ [ ٣٧ ] .
 قرأ أهلُ الكوفة : ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ بفتح الياء .

وقرأ الباقون : ﴿ يُهْدَىٰ ﴾ بضمّ الياءِ وفتح الدَّال ، ولم يَخْتَلِفُوا أَعنى السَّبعة ولا أَحدٌ في الياءِ مِنْ ﴿ يُضِلِّ ﴾ أنها مضمومة مكسورة الضَّاد . فمَنْ قرأ بالضَمِّ في ﴿ يُهدى ﴾ فالتقدير : مَنْ أَضَلَّهُ الله لا يَهْديه أَحَدٌ . واحتَجُوا بِقراءة أَبَيُّ (٣) :

( ۲۳ - إعراب القراءات جر ١ )

7 2 0

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سُورة آل عمران : الآيتان ٤٦ ، ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء : ٩٩/٢ ، والكشف : ٣٧/٣ ﴿ وَأَصْلَ الله ﴾ فيهما .

﴿ لَا هَادِىَ لِمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ ﴾ فاسمُ الله تَعالى اسمُ « إِنَّ » و « يُضِلُّ » الحبرُ . ومَنْ فَتَحَ فالتَّقدير : مَنْ يَهْدِهِ لا يُضِلّه .

ه – وقولُه تَعالى : ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ ٤٠ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وابنُ عامرٍ بالنَّصبِ نَسَقًا على قوله: ﴿ أَن نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونَ ﴾ وكذلك في ( يَس ) (١) .

وقرأ الباقون بالرَّفع في كلّ القُرآن على معنى : إذا أردناه أن نقولَ له كُنْ فهو يكونُ .

ح وقوله تَعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ من شَيْءٌ ﴾ [ ٤٨ ]
 ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا / كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ﴾ في ( العنكبوت ) (٢) .

قرأ حمزة والكسائي بالتَّاء جميعاً على الخطاب .

وقرأها الباقون بالياء إخباراً عن غيبٍ وتوبيخاً لهم ؛ لأنَّ الألفَ في ﴿ أَلُمْ ﴾ أَلفُ توبيخٍ ، والتقدير : وبخهم كيف يكفرون بالله وينكرون البعث ويعرضون عن آياته . ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرْتٍ ﴾ [ ٧٩ ] ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدَىهُ الله ﴾ إلّا عاصماً فإنه قرأ في ( النَّحل ) بالياء وفي ( العنكبوت ) بالياء والتاء اختُلف عنه .

٧ – وقوله تَعالى : ﴿ يَتَفَيَّؤُا ظِلْلُهُ ﴾ [ ٤٨ ] .

قرأ أبو عَمْرو بالتَّاء .

وقرأ الباقون بالياء . فمن أنث فلتأنيث الظّلال ؛ لأنه جمع ظِلِّ ، وكلَّ جمع خالف الآدميين فهو مؤنَّثٌ تقول : هذه الأمطار وهذه المساجد .

<sup>(</sup>١) الآية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٩ ..

ومن ذَكَّرَ فالظَّلال – وإن كان جمعاً – فإن لفظَه لفظُ الواحدِ مثل جِدَارٍ ، لأنَّ جمعَ التَّكسيرِ يُوافق الواحد .

فإن سأل سائل فقال : إِنَّ أَبَا عَمْرِو لا حَجَّة عليه إِذْ أَنتْ ﴿ تَتَفَيَّوُا ظَلْلُهُ ﴾ فلمَ لَمْ يُؤَنِّتْ كَمَا أَنتْ ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظَّلُمْتُ وَالنُّوْرُ ﴾ (١) .

فالجوابُ في ذلك : أنَّ علامة التأنيثِ في « الظُّلمات » حاضرةً فقرأها بالياءِ ، وفي الظُّلال العلامةُ معدومةٌ ففرق بينهما لذلك .

٨ - وقوله تَعالى : ﴿ إِلَّا رِجَالاً نُوحِتَى إِلَيْهِمْ ﴾ [ ٤٣ ] .

روى حفصٌ عن عاصمٍ ﴿ نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ﴾ بالنُّون وكسرِ الحاءِ ، الله تَعالى يُخبر عن نفسه .

وقرأ الباقون : ﴿ يُوحَىٰ ﴾ على ما لم يُسم فاعله .

وحمزة والكسائي يميلان ، لأنَّ الألفَ منقلبةٌ مِنْ ياءٍ ، الأصلُ : ( يُوْحَيَ ) فانقلبت الياء ألفاً .

والباقون يفخّمون على اللَّفظ ؛ لأنَّ الإِمالةَ / إنما وجبت من أُجلِ الياءِ ، ٢٠٧ فإذا زالت صورتها زالت الإمالة .

والعرب تقول : وحيتُ إليه وأوحيتُ ، ووحيت لَه (٢) وأوحيتُ لَه قَالَ الله تَعالى : ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : آية ١٦ .

 <sup>(</sup>۲) هذه من فوائد ابن حالویه . لم یذکرها أبو حاتم السجستانی ولا الزجاج ولا الجوالیقی فی
 کتبهم المؤلفة فی ( ما جاء علی فعلت وأفعلت ) .

وينظر : الصحاح واللسان : ( وحي ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة : آية ٥ .

### ٩ - وقولُه [ تَعالَى ] : ﴿ إِنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ [ ٦٢ ] .

بفتح الراءِ ، جعلهم مفعولين ؛ لأنَّه في التفسير ﴿ وأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ أى : منسيُّون . وقال أبو عَمْرُو : مقدمون إلى النَّارِ .

وقرأ نافعٌ وحده ﴿ مُفْرِطُونَ ﴾ بكسرِ الراءِ كأنَّه جعلَ الفعلَ لهم ، أى : أَفَرَطوا في الكفرِ وفي العدوان يفرطون إفراطاً فهم مفرِطُون .

وقرأ الباقون : ﴿ مُفْرَطُونَ ﴾ أي : منسيون مُمهلون متركون .

وقراءة ثالثة : حدَّثنى أحمد بن عبدان عن على عن أبى عُبَيْدِ أنَّ أبا جعفر قرأ : ﴿ وَأَنَّهُم مُفَرِّطُونَ ﴾ ومعنى هذه القراءة أى : مقصرون فيما يَجبُ عليهم من العِبَادةِ ، يقال : فلانٌ فَرَّطَ في الأَمرِ : قصَّر ، وأفرط : جاوَزَ الحَدَّ . ومضارع فرَّط يُفَرِّط تَفْرِيطاً قالَ الله تَعالى (١) : ﴿ يَاحَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ وتقول العَرَبُ : فَرَطَ فلانٌ القومَ إذا تَقَدَّمَهُمْ فهو فارطٌ ، والجمع فُرَّاطٌ ، قالَ الشّاعر (٢) :

فَاَستَعْجَلُونَا وَكَانُوا مِنْ صِحَابَتِنَا ﴿ فَرَّاطٌ لِوُرَّادِ لَوُرَّادِ

ومن ذلك حديثُ رسولِ الله عَلَيْكُ : ﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَىٰ الْحَوْضِ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سُورة الزُّمر : آية ٥٦ .

 <sup>(</sup>۲) البیت للقطامی فی دیوانه : ۹۰ من قصیدة یمدح بها زفر بن الحارث وروایته :
 « واستعجلونا ... لروّاد » .

أورده المؤلف في إعراب ثلاثين سورة : ٥٣ قال : والذي يتقدم الواردين إلى الماء يقال له : الفارط وجمعه فراط قال الشاعر : .... وأورد البيت .

وينظر غريب أبي عبيد : ١/٥٥ ، وإصلاح المنطق : ٦٨ ، واللَّسان ( فرط ) .

 <sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد : ٣١٣/٤ ، حديث جندب البَجَلِيِّ ، وهو في غريب الحديث : ٤٤/١ بسند أبي عُبيْدٍ في هامش الصفحة وتخريجه هناك .

أى : أتقدمكم ، ورَوى النَّابِغَةُ عن رسولِ الله عَلَيْكِ : « أنا والنَّبِيُّون فُرَّاطً لِقَا صِفِيْنَ » (١) أى : للمُذنبين . وهذا حديثٌ غريبٌ ما رواه غيره .

١٠ – وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَاٰجِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ نافع وعاصمٌ في روايةِ أبي بكرٍ وابنُ عامرٍ ﴿ نَسْقِيكُم ﴾ بفتح النُّون وكذلك / في ( قَدْ أَفْلَحَ ) (٢) .

وقرأ الباقون بالضَمّ .

فاحتَلف الناسُ في ذلك ، فقال قوم : سَقَىٰ وأَسْقَىٰ لُغَتَانِ (٣) وأَنشدوا (٤) :

سَقَىٰ قَوْمِی بَنِی مَجْدٍ وَأَسْقَیٰ نُمَیْراً والْقَبَائِلَ مِنْ هِلَالِ

وقال آخرون : سقيُّتهُ ماءً لشفته . كقوله (٥) : ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورًا ﴾ .

7 £ A

<sup>(</sup>١) أخرجه الحافظ أبو عُمر بن عبد البر فى الاستيعاب : ١٥١٩ و فُرَّاطُ القادمين ¢ وابن الأثير فى النهاية : ٣٤/٣ ومجمع الزوائد : ٢٥/١٠ .

وينظر : الشعر والشعراء : ٢٩٠ ، والأغاني : ٢٩/٥ . ( في أخبار النَّابغة الجعديّ ) .

ويروى : « فراطُ القاصفين » و « فراطٌ لِقَاصِفِين » .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢١ .

 <sup>(</sup>٣) فعلت وأفعلت لأبي حاتم: ١٦٦ ، وفعلت وأفعلت للزجاج: ٥٠ ، وما جاء على فعلت
 وأفعلت لأبي منصور الجواليقي: ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) البيت للبيد بن ربيعة العامرى في شرح ديوانه : ٩٣ .

ذكره المؤلف في شرح المقصورة : ٣٠٧ ، أورد القراءة وأنشد البيت ، وذكره في الألفات : ٨٣ .

كما ورد فى كتب فعلت وأفعلت . وينظر : معانى القرآن : ١٠٨/٢ ، ومجاز القرآن : ٣٥٠/١ ، ونوادر أبى زيد : ٥٤٠ والخصائص : ٣٧٠/١ ، والحجة لأبي زرعة ; ٣٩٢ ، ورصف المبانى : ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان ( الدُّهر ) آية ٢١ .

وأسقيته: سألتُ الله أَنْ يسقيَهُ، وأنشدوا لذى الرمة (١): وَقَفْتُ على رَبْعِ لِمَيَّة نَاقَتِى فَمَا زِلِتُ أَبْكِى عِنْدَهُ وَأَخَاطِبُهُ وَأَسْقِيهِ حتَّى كادَ مِمَّا أَبْثُهُ تُكَلِّمُنِى أَحْجَارِهُ وَمَلَاعِبُهُ تُكَلِّمُنِى أَحْجَارِهُ وَمَلَاعِبُهُ

وفيه قولٌ ثالثٌ : أنَّ ما كان من الأنهار وبطونِ الأنعام فبالضَمِّ .

وفيه قولٌ رابعٌ : ذكر أبو عُبَيْدٍ قال : ماسُقِىَ مرةً واحدةً . قلت : سَقَيْتُهُ

شربةً ، وما كان دائماً قلتَ : أَسْقَيْتُهُ كَقُولُكُ : أَسْقَيْتُهُ عَيْرِ مَاءٍ .

١١ – وقوله تعالى : ﴿ أُفَيِغْمَةِ اللهِ يَجْحَلُونَ ﴾ [ ٧١ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر بالتاء ، أي : قل لهم يامحمد : أفمن أجل ما أنعم الله عليكم أُشِرْتُم وبَطَرْتُم وجَحَدْتُهُم .

وقرأ الباقون بالياء ، الله تعالى يوبخهم على جُحُودهم . وروى أبو عُبَيْدٍ هذا الحرف عن عاصم الجَحْدَرِيُّ ، لا عن عاصم بن أبى النجود ، ولعله غَلِطَ .

۱۲ – وقوله تَعالى : ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ [ ٦٨ ] .

قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكرٍ وابنُ عامرٍ بضمِّ الرَّاءِ .

وقرأ الباقون بالكسرِ . وقد ذكِرتُ علَّته في ( الأعراف ) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۸۲۲ ، وهما أول القصيدة ، وقد خرَّجها محققه تخريجاً حسناً وبعدهما : بأُجْرَعَ مِقْفَارٍ بعيدٍ من القُرىٰ فلاةٍ وحُفَّتْ بالفَلاةِ جَوَانبُهُ به عَرَصَاتُ الحيِّ قوّين متنه وجرّد أَثْباجَ الجَرَاثِيم حاطِبُهُ تُمَشَّى بِهِ القَيران كلِّ عَشِيَّةٍ كما اعتَادَ بيتَ المرزبَان مَرَازِبُهُ كأن سحيق المسل ريّا تُرابه إذا هضبته بالطّلال هواضيهُ

والشاهد أنشده المؤلف في الألفات : ٨٣ ، ٨٤ ، وهو في نوادر أبي زيد : ٥٤٠ وأدب الكاتب : ٤٦٢ ، وشرحه للجواليقي : ٣٢٠ ، وشرحه لابن السيد : ٣٨٩/٣ .

١٣ – وقوله تَعالى : ﴿ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ [ ٨٠ ] .

قرأ أهل الكوفة وابن عامر بإسكان العين على أصلِ الكلمةِ ظَعَنَ زيد ظعْناً وظَعَناً ، وضربَ ضرْباً والفَعْلُ وطَعَناً ، وضربَ ضرْباً والفَعْلُ أصلٌ لكل مصدر (١) .

وقرأ الباقون: ﴿ يَوْمَ ظَعَنِكُمْ ﴾ بالفتج ، وإنَّما حركوه / لأنَّ العين من ٢٤٩ حروفِ الحلقِ مثل نَهْرٍ ونَهَرٍ وشَمْعٍ وشَمَعٍ ؟ وقد ذكرت لِم صَارَ ذَلْك كذلك في ( الأَنعام ) (٢) عند قَولِهِ : ﴿ ومن المَعز اثنين ﴾ .

١٤ – وقوله تَعالى : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ [ ٩٦ ] .

قرأ ابنُ كَثيرٍ وعاصمٌ وابنُ عامرٍ برواية ابن ذكوان بالنُّون . وحجَّتُهُمْ (٣) . إجماعهم على : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ﴾ بالنُّون [ ٩٧ ] .

وقرأ الباقون بالياء ؛ لذكر اسم الله قبله : ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ باقِ وَلَيَجْزِيَنَّ ﴾ فإذا عَطفتَ الآية على شكلها كانت أحسنَ من أن تُقطع مِمَّا قبلها . وكلِّ صوابٌ بحمدِ الله .

١٥ – وقوله تعالى : ﴿ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ﴾ [ ١٠٣ ]
 قرأ حمزةُ والكِسَائى بفتح الحاء والياء .

والباقون ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ بالضَّمِّ ، وهو الاختيار ، لأنَّ الله تَعالى قال : ﴿ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) هو مذهب الكوفيين ، يراجع الأنصاف : ٢٣٥ والتبيين : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٤٣ . ولم يذكر هنا شيئا مفصلًا .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وحجتهما » وذلك أن ابن عامر ذكر في هامش الورقة مصححاً بعد كتابة النسخة ، ولم يغير العبارة بعدما ألحقه .

يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ (١) والإِلْحَادُ : مصدرُ أَلحَد يُلْحِدُ ، وإن كانتِ الأَخرى جِيِّدةً ، قال الشَّاعِرُ : حجَّةً لأَلْحَدَ يُلْحَدُ (٢) :

يَاوَيْحَ أَنْصَارَ النّبِيِّ وَرَهْطِهِ بَعْدَ المُغَيَّبِ فِي سِوَاءِ المَلْحَدِ

ولو كانَ من لَحَدَ لقال : مَلْحُودٌ .

وقال آخرون: لَحَدْتُ فَى القَبْرِ ، وَٱلْحَدْتُ فَى الدِّينِ . فَأَمَّا قُولُ عَلَى بَنِ الحُسين – وقد خَطَبَ النَّاسَ – : ياقصَّةً على مَلْحُودٍ ، أرادَ : ياجُصَّا على قَبْرٍ ، وقد رُوى هذا الكلامُ عن زَيْنَبَ رضي الله عَنْها .

١٦ - وقولُه تَعالى : ﴿ قُلْ نَزْلَهُ رُوحُ القُدُسِ ﴾ [ ١٠٢ ] .
 ابنُ كَثير يسكن الدّال .

والباقون يضمُّون ، وقد مرّت علّته في ( البقرة ) .

١٧ – وقولُه تَعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاْ فُتِنُوا ﴾ [ ١١٠ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده ﴿ فَتَنُوا ﴾ جَعَلَ الفعلَ لهم .

وقرأ الباقون على ما لم يُسم فَاعله . والأصلُ في ذلك (٣) : أنَّ عمَّارَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج : آية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت لحسان رضى الله عنه ، وقد تقدم ذكره ٢١٦ .

 <sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحديّ : ٢٨٨ ، عن مُجَاهدٍ : وينظر تفسير مجاهد : ٣٥٣/١ ورَوَىٰ الواحِدِيُ – رحمه الله – عن ابن عبَّاس قال : ٥ نزلت في عمار بن ياسر ؛ وذلك أنّ المشركين أخذوه وأباه ياسراً وأمَّه سُمية وصهيباً وبلالاً وخبَّاباً وسالماً فعذبوهم .... » .

ويراجع تفسير الطبرى : ١٢٢/١٤ ، والمحرر الوجيز : ١٥/٨ ، وزاد المسير : ٤٩٥/٤ ، وتفسير القبرطبي : ١٨٠/١٠ ، وتفسير ابن كثير : ٥٨٧/٢ ، والدر المنثور : ١٣٢/٤ .

ابن ياسر وجماعة من أهلِ مكّة أرادوهم على الكفر وعرضوهم على الكفر فقالوا ذلك / بألسنتهم ، وقلبهم مطمئن بالإيمان ، ثم أخبروا النّبي عَلَيْكُ بذلك ، فأنزلَ الله تَعالى فيهم : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ والاختيار أن تُجعل قراءة ابنِ عامر ﴿ فَتَنُوا ﴾ فعلاً للكُفّارِ ، أى : فَتَنُوا المؤمنين . وتقول العربُ : فتنتُ زيداً ، وهي اللّغةُ الجَيِّدةُ . وأجازَ آخرون : أَفْتَنْتُ . والفِئنَةُ في القُرآن على (عشر أوجه ؟ ) (١) وقد أمللتها في إعراب ( أعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) .

١٨ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَلَاتَكُ فِي ضَيْقٍ ﴾ [ ١٢٧ ] .

قرأ ابنُ كئيرٍ وإسماعيل عن نافعٍ ﴿ في ضِيْقٍ ﴾ بكسرِ الضَّادِ .

وقرأ الباقون بالفَتح ، فمَن فَتَحَ أرادَ : ضَيِّق فخفف مثل ميِّتٍ ومَيْتٍ وهيِّن وهَيْن (٢) . ومَنْ كسرَ يجوزُ أن يجعلَه لغتين . ويجوزُ أن يكونَ الضيق اسماً ، والضيّق مصدراً . والاختيار أن تقول : الضيّق في المكان والمنزل والضيّق في غير ذلك . فإذا كان الأمرُ كذلك فالاختيار ﴿ فَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ ﴾ لأنَّه لم يرد تعالى ضيق المعيشة ولا ضيقَ الممنزل . والعلةُ في ( النَّمْلِ ) (٣) كالعِلَّةِ في ( النَّحْلِ ) .

فإن قيلَ : لِمَ سَقَطَتِ النُّونُ في قولِهِ : ﴿ وَلا تَكُ ﴾ ؟

فالجوابُ فى ذلك : أنَّ الأصلَ : ولا تكون فاستثقلوا الضَّمة على الواو فنقلوها إلى الكاف فالتقى ساكنان الواو والنُّون فحذفُوا الواو لالتقاء السَّاكنين فصار لاتكن ، (أ والموضع الذى حُذفت النّون مع الواو أ) ، فلأنّ النون يُضارع حروف المد واللَّين ، وكثر استعمال كان يكون فحذفوها لذلك ، ألا تَرَى أنَّكَ تَقُولُ : لم يكونا ، والأصل : لم يكونان فأسقطوا النُّون للجَزم فشبَّهُوا لم يَكُ فى حذفِ النُّون بلم / يكونا فآعرف ذلك .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعلها ؛ على عشرة أوجه » .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن : ٣٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٧٠ .

٤ - ٤) كذا ف الأصل.

قال ابنُ مجاهدِ (١) : روايةُ إسماعيل عن نافع ﴿ وَلا تَكُ فَى ضِيقِ ﴾ غَلَطٌ ، يَعْنَى : أَن الرِّواية الصَّحيحة عن نافع ﴿ ضَيْقٍ ﴾ .

١٩ – وقولُه تعالى : ﴿ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [ ١١٢ ] .

قرأوا كلُّهم بكسرٍ الفاءِ .

وروى نَصْرٌ وعُبَيْدٌ وعبَّاسٌ وداودُ الأودى (١) عن أبى عَمْرِو : ﴿ لِبَاسَ الجُوعِ والخَوْفَ ﴾ كأنَّه أضمرَ فعلاً ، وذلك أن الله تَعالى ابتلاهم قبلَ مبعثِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بالقَحطِ والجُوعِ والخَوفِ ، يعنى سرايا رسول الله عَلَيْكُ وقذف في قلوبهم الرُّعب خوفاً من رَسولِ الله عَلِيْكُ ، ثم إن النَّبِيَّ عَلِيْكُ رَقَّ للمشركين فَحَمَلَ قلوبهم الرُّعب خوفاً من رَسولِ الله عَلِيْكُ ، ثم إن النَّبِيَّ عَلِيْكُ رَقَّ للمشركين فَحَمَلَ إليهم طَعاماً فأنزلَ الله تَعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلَاكُ طَيْباً ﴾ (٢) [ ١١٤].

( وفي هذه السورة ياءان ) :

﴿ فَأَرْهَبُونَ ﴾ [ ٥١ ] .

حذفت اجتزاءً بالكسرة .

وَقُولُهُ : ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِنَى ﴾ [ ٢٧ ] .

لم تَختلف القُرَّاءُ في فتحها . وقد ذكرته قبل هذا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نَصُّ كلامه فى السَّبعة : ١٧٦ : و ... فقرأ ابن كثير وحده ﴿ فى ضييقٍ ﴾ بكسر الضّاد ، وكذلك روى أبو عُبَيْدٍ عن إسماعيل بن جعفر عن نافعٍ ، وخلف عن المسيبى عن نافعٍ ، وهو وهم فى روايتهما جميعاً » .

 <sup>(</sup>۲) نقل الطّبرى هذه الرواية ورد هذا القول ، قال ابن عطية فى المحرر الوجيز : ۲۱/۸ :
 « وكذلك هو فاسد من غير وجه » .

قال ابن الجوزى في زاد المسير : ﴿ فِي الْمُخاطِبِينِ بَهِذَا قُولَانَ :

<sup>–</sup> أنهم المسلمون ، وهو قول الجمهور .

<sup>-</sup> أنهم أهلُ مكة المشركون لما اشتدت مجاعتهم .... ﴾ قال : حكاه الثعلبي ، وذكر نحوه الفراء . يراجع : معانى القرآن للفرّاء : ١١٤/٢ ، وتفسير القرطبي : ١٩٥/١٠ .

### ومن سورة ( بنی إسرَّءيل )

١ – قُولُه تَعالى : ﴿ أَلَّا تُتَّخِذُواْ مِنْ دُونِي وَكِيلاً ﴾ [ ٢ ] . قرأ أبو عَمْرو وحده بحذفِ الياء .

وقرأ الباقون بالتَّاء ، والأمُرُ بينهما قريبٌ ؛ لأن التَّقديرَ : وجعلناه هُدِّي لبني إسرائيل ألَّا يتخذوا ، وقلنا لهم : لا تُتَّخِذُوا ، وهذا كما تقول : قلتُ لزيدٍ قُم ، وقلت له : أن يقوم و ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَيُعْلَبُونَ ﴾ و ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ (١) .

وقولُه تَعالى : ﴿ مِنْ دُونِي وَكِيلاً ﴾ أى : كافياً وربًّا . ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا ﴾ [ ٣ ] نصبٌ على النّداءِ المُضاف / والتقدير : ياذُرية مَنْ حَمَلْنَا مع نوج . وهذا الحرفُ – وإن لم يُختلف فيه – فإنما ذكرتُه لأنَّ ذرية : وزنها فُعْليَّةٌ (٢) من الذَّر ، ويكون فُعولة من الذرى والذَّر فيكون الأصل : ذُرُّوية ، فتقلب من الواو ياءً وتُدغم الياء في الياء .

٢ – وقولُه تَعالى : ﴿ لِيَسُـّـتُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [ ٧ ] .

قرأ أبو عَمرو وابنُ كثيرٍ ونافعٌ وحفصٌ عن عاصمٍ : ﴿ لِيَسْتُوءُوا وُجُوهُكُمْ ﴾ همزة بين واوين على الجمع كقوله ﴿ ولِيَدْخُلُوا ﴾ ﴿ ولِيُتَبِّرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ( ذرر ) و وقول من قال : إنها فُعْلِيَّةٌ أُقيس وأجود عند النحويين . وقال الليث : ذرَّيه : فعلية كما قالوا : سُرِّيَّة ، والأصل من السرِّ وهو النكاح ، .

وقرأ الكِسائى بالنُّونِ وفتح الواوِ ، كما تقولُ : لِتَدْعُوَ فعلامةُ النَّصبِ فتحةُ الواوِ ، وعلامةُ النصبِ في القراءةِ الأولى حذفُ النُّون .

وقرأ الباقون ﴿ لِيَسْوَءَ وُجُوهَكُمْ ﴾ بالياءِ وفتح الواوِ على معنى : لِيَسْوَءَ العذابُ وجوهَكُم . وإنما مد ﴿ لِيَسْتُمُواْ ﴾ تمكيناً للهَمزةِ ، لأنَّ كلُّ واو سكنت وانضَمَّ ما قبلها وأتت بعدها همزة فلابدُّ من مدٌّ في كلمةٍ أو كلمتين فما كان من كلمتين فنحو : ﴿ قَالُوا ءَامَنَّا ﴾ (١) وما كان من كلمة فنحو : تُبُوء بِإِثْمِهِ ، ويَنُوء بحِمْلِهِ ، ويَسُوء زيداً ، وكذلك الياء ، والألف كالواو . وقد بيَّنت ذلك فيما مضى أبضاً .

فحدَّثني ابنُ مجاهد رضى الله عنه عن السُّمُّريِّ عن الفَرَّاء قالَ : في قراءةِ أَيِّلٌ (٢) : ﴿ لِيَسُوْءَنْ وُجُوهَكُمْ ﴾ بنونٍ خفيفةٍ ، وهي نون التَّأْكيد مثل : ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ﴾ (٣) و ﴿ لِيَكُوناً مِنَ الصَّـٰخِرِينَ ﴾ (٤) وليس في القرآن نونَّ خفيفةٌ وهي نون التأكيد غير هذه الثَّلاثة (°) . فمَن بني قراءته على قراءة أُبَيٍّ يضمر في اللَّام « كي » وليدخلوا و [ تكون ] اللَّامُ في قراءة أَبَيٍّ ﴿ لِيَسُوُّنْ ﴾ لامَ ٢٥٢ التّأكيد / .

٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ كَتَابًا يَلْقُلُهُ مَنْشُورًا ﴾ [ ١٣ ] .

قرأ ابنُ عامر وحده ﴿ يُلَقُّـٰهُ ﴾ مشدّداً ، جعلَ الفعلَ لغيرِ الإنسان ، أي :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن : ١١٧/٢ البحر المحيط : ١١/٦ ﴿ لنَسُوءَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة العلق : آية ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : آية ٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) جاء في إعراب ثلاثين سورة للمؤلف قوله: « وليس في القرآن نون التوكيد مخففة إلا قوله: ﴿ لنسفعا ﴾ وقوله : ﴿ وليكوناً من الصَّاغرين ﴾ وقد روى حرف ثالث عن الحسن : ﴿ أَلَقِيا في جهنم كُل كفار عنيد ﴾ ولا يقرأ به ؛ لأن في سنده ضُعفًا ، وبمقارنته بهذا النصِّ تكون أربعة لا ثلاثة .

الملائكةُ تلقاه بالكتاب الذى فيه نسخة عمله ، وشاهده : ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَسَرُهُ ﴾ [ ١٣ ] فيلزم الطائر ويلقى الكتاب .

وقرأ الباقون : ﴿ يَلْقَالُهُ ﴾ جعلَ الفعلَ للإنسان ، لأَن اللهَ تَعالَى إِذَا أَلزَمِهُ طَائِرَةُ لقى هو الكتاب وصحائف عمله كما قالَ تَعالَى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلْكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (١) ولم يَقُل : يُلَقَّ أثاما . وهذا واضحٌ بيّنٌ .

٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ أُمَرْنَا مُثْرَفِيهَا ﴾ [ ١٦ ] .

اتَّفَقَ القُراء السَّبعة على ﴿ أَمَرْنَا ﴾ بالتَّخْفِيفِ وفتحِ الميمِ وقَصرِ الأَلفِ ، وله معنيان : أمرناهم بالطَّاعة فَفَسَقُوا فيها .

وتكون من الكَثرة ، يقالُ : أمر بنو فلانٍ إذا كثروا <sup>(٢)</sup> وأمرهم الله فهم مأمورون ، وأمرهم فالله مَّؤمِّر ، وهم مؤمَّرون .

فأمًّا حديثُ رسولِ الله عَلَيْتُهُ : « خيرُ المالِ : مُهِرة مأمورة أو سِكّة مأبورة » (٣) فإنه يَعنى بالمُهرة : الكثيرة النِتَاجِ ، وإنَّما قيل المأمورة ، من أجلِ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : آية ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) جاء فى معانى القرآن : ١١٩/٢ « ومعنى ﴿ آمرنا ﴾ بالمدّ : أكثرنا » وفى اللّسان : ( أمر ) « قال الفرّاء : وقرأ الحسن ﴿ آمرنا ﴾ وروى عنه ﴿ أمرنا ﴾ وروى عنه أنه بمعنى : أكثرنا قال : ولا ندرى أنها حفظت عنه ؛ لأنا لا نعرف معناها ها هنا ؛ ومعنى آمرنا – بالمدّ – أكثرنا » .

وينظر مجاز القرآن : ٣٧٣/١ ، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٢٣٢/٣ والمحتسب : ١٦/٢ قال : ﴿ يَقَالَ : أَمْرِ القَوْمِ : إذَا كَثْرُوا ؛ وقد أمرهم الله : إذَا كَثْرُهُم . وكَانَ أَبُو عَلَيْ يستحسن قول الكسائى فى قول الله تعالى : ﴿ لقد جَيْمَ شَيْعًا إِمْراً ﴾ أي : كثيراً ... » .

 <sup>(</sup>٣) الحديث في مسند الإمام أحمد: ٣/٨٦٤ حديث سويد بن هبير . وأخرجه بسنده أبو عبيد في غريب الحديث: ٣٤٩/١ ، وفي ألفاظه خلاف والطّبرى في تفسيره: ١٠/١٥ . الجامع الصغير للسيوطي ( فيض القدير : ٣٤٩/٣ ) .

وينظر : معانى القرآن وإعرابه للزّجاج : ٢٣٢/٣ ، والمحتسب : ١٦/٢ والنهاية لابن الأثير : ١٣/١ ، ٦٥ ، وتفسير القرطبى : ٢٣٣/١ ، ... وقال أبو عبيدة فى المجاز : ٣٧٣/١ ( وقالت العرب : « خيرُ المال نخلة مأبورة ومهرة مأمورة » أي : كثيرة الولد » .

المأبورة . والسّكة : الطّريق من النّخل ، والمأبورة : المُصلحة المُلقحة . ولو انفردت لقيل : مؤمّرة ، كما يقال : « جاء بالغَدايا والعَشَايا (١) » وغد : لا يُجمع على غَدَايَا ولكنْ لما قارَنَ العَشَايَا أجرى لفظه على لفظه ليزدوج الكلام . وقال آخرون : يقال : أمر الشّيء وأمره غيره كما يقال : نَزَحَتِ البئرُ ونزحتها . وفغر فوه وفغر عن ابن كثيرٍ . وإنما ذكرت هذا الحرف ؛ لأنَّ خارجة روى عن نافع / وحماد ابن سلمة عن ابن كثيرٍ ﴿ آمَرْنَا مُثْرَفِيهَا ﴾ بالمَد على ما فسرتُ . وروى حتنُ ليثٍ (١) عن أبى عمرو ﴿ أمّرنا مُثْرَفِيهَا ﴾ مثل قراءة أبى عُثان النّهدى جَعَلَهُ من الإمارة .

وحدَّثنى ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرِيّ عن الفَرَّاء قال : قرأ الحَسنُ : ﴿ آمِرْنَا مَتُرَفِيهَا ﴾ بكسرِ الميم ومدِّ الألفِ (٣) وهذه رَدِيئَةٌ ؛ لأنَّ ( فَعِلَ ) لا يتعدى عند أكثرِ النَّحويين من أمِرَ ؛ لأنَّ أمِرَ لازمٌ إلا أن يَجعله لُغتين (٤) فيعدى أمرَ كا يعدى أمرَ فأخبرنى ابنُ دُرَيْدِ عن أبى حاتِم عن أبى عُبَيْدَةَ قال : لا يجوز أن يكون أمرنا ، الأصل آمرنا فتحذف المدَّة كما قرأ بعضهم : ﴿ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتّكُنَّ عَاذَانَ الأَنْعَلِيم ﴾ (٥) .

وحدَّثنى أحمد عن عَلِيٌّ عن أبى عُبَيْدٍ قال : الاختيار ﴿ أُمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾

Y 0 1

<sup>(</sup>١) تخرجيه في المصادر السابقة . وينظر : تهذيب اللّغة : ١٧٠/٨ ، قال ابن السّكيت : « إنى لآتيه بالغدايا والعشايا : أرادوا جمع الغداة فأتبعوها العشايا لازدواج الكلام ، وإذا أفرد لم يجز ولكن يقال : غداة وعدوات » . شرح أدب الكاتب للجواليقي : ٥٠٥ . ونقل ابن جني رحمه الله في المحتسب : ١٦/٢ مثل ذلك ثم قال : « هذا قول الجماعة إلا ابن الأعرابي وحده فإنه قال : « الغدايا » جمع غَدِيَّة و « العشايا » جمع عَشِيَّة و لم يكن يرى أن الغدايا ملحق بقولهم : « العشايا » وأنشد شاهدا لذلك :

أَلَا لَيْتَ حَظَّى مِنْ زَيَارَةِ مَيَّةٍ غَدِيًّاتُ فَيْظٍ أَو عَشِيَّاتُ أَشْتَيَهُ ﴾ (٢) هو أحمد بن محمد بن عبد الله ، أبو العبّاس اللَّيثي المعروف بـ ختن ليث روى القراءة عن

أبى عمرو بن العلاء . روى القراءة عنه هارون بن حاتم التميمي . ( غاية النهاية : ١٢١/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) فى المعانى : ١١٩/٢ ( وقرأ الحسن ﴿ آمَرْنا ﴾ وروى عنه ﴿ أَمِرْنا ﴾ ولا ندرى أيهما
 حفظت لنا عنه ؛ لأنا لانعرف معناها هاهنا » .

<sup>(</sup>٤) في اللسان والتاج عن ابن سيده : « وعسى أن تكون هذه لغة ثالثة » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: آية: ١١٩، والقراءة في البحر المحيط: ٣٥٤/٣.

لأنَّ المعانى الثلاثة تشتمل عليه ، يكون من الأَمْرِ ومن الإمارة ، ومن الكَثْرَةِ ، أَنشدنى – في أمر الرَّجُلُ : إذا صارَ أميراً – :

كَرْنِبُسوا وَدَوْلِبُسوا وَحَيْثُ شِئْتُمْ فَاذْهَبُوا قَدْ أمسر المُهَسلَّبُ

أى : صارَ أميراً . ومعنى كَرْنِبُوا ، أى : لَقُحُوا نَخلَكُم وَدَوْلِبُوا : أَى عَلِّقُوا دوايبَكم .

ه – وقولُه تَعالى : ﴿ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [ ٢٣ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ بفتحِ الفاءِ .

وقرأ نافعٌ وحفصٌ عن عاصمٍ بالكسرِ مع التَّنوين .

وقرأ الباقون : « أَف » بغير تنوين . وهذه كلمة يكنى بها عن الكلامِ القَبيحِ وما يتأفف منه ، لأنَّ التُّفَّ : وَسَخُ الظُّفر : والأُفَّ : وسخ الأُذن ، وقد جَرَى مجرَى الأصوات فَزَالَ الإعرابُ عنه كقوله / ( صَهْ ) معناه : اسكُت ، و ( مَهْ ) معناه : كُفَّ ، و ( هيهات هيهات ) معناه : بَعيدٌ بعيدٌ ، فإذا نَوَّنت أردت المعرفة .

فإنْ قيلَ : لِمَ جاءَ حركة الفاء بالضم والفتح والكسر (١) ؟ .

فقل: لأنَّ حركتها ليست حركة إعرابٍ ، وإنما هي لالتقاء السَّاكنين فيفتح لخفةِ الفتحة ويُضم ؛ لأنه يتبع الضَمَّ الضَمَّ ، ويسكر لأنَّ حكمَ الساكنين إذا التقيا

<sup>(</sup>١) تحفة الأقران : ١٣٩ .

أَن يكسَر أحدهما ، ومثله مُدَّ ومُدُّ ومُدُّ ويُنشد هذا البيت على ثلاثة أوجه (١): فَغُضِّ الطَّرفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلاَّ كَعْماً لَلَعْتَ وَلاَ كَلاَبَا

غُضَّ وغُضُّ وغُضٌّ . وفي ﴿ أُفِّ ﴾ سَبْعُ لُغَاتِ : أُفَّ وأُفُّ وأُفَّ ، وأَفَّا وأُفَّ ، وأَفَّا وأَفَّ ، وأَفَّ ، وأُفَّ ، وأُفَّى ممالٌ وزاد ابن الأنبارى : أُفْ مِخْففةً (٢) .

وحدَّثنا على بن مَهرُويَةَ قال : حدَّثنا داود بن سُليمان الغازى عن على ابن موسى الرضى عن أبيه موسى بن جَعفر عن أبيه جعفر بن محمد أنّه قال : لو علمَ الله تَعالى لفظةً أوجز في ترك عقوق الوالدين من « أُفٍّ » لأتى بها (٣) .

٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ ﴾ [ ٢٣ ] .

قرأ حمزةُ والكسائِئُ ﴿ يَبْلُغُانِ عِنْدَكَ ﴾ على الاثنين لذكر الوالدين .

فإن قال قائلٌ فبمَ ترفع ﴿ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ ؟

ففي ذلك ثلاثةُ أوجهٍ :

يكون بدلاً من الضَّميرِ ﴿ يَبْلُغُانِ ﴾ .

أَقِلَى اللَّوْمَ عاذِلَ والعِتَابَـا وقُول إِنْ أَصَبُّتُ لَقَدْ أَصَابًا الْجَدَكَ ماتذَكُرُ أَهلَ نَجْدِ وحياً طالَ ماالتَظرُ الإيّابا

أنشده المؤلف فى شرح المقصورة : ٢٨٨ . وينظر : الكتاب : ١٦٠/٢ والمقتضب : ١٨٥/١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١٢٨/٩ ، وشرح شواهد الشافية : ١٦٣ .

<sup>(</sup>١) البيتُ لجرير في ديوانه : ٨٢١ ، من قصيدته التي يهجو فيها الراعي النميري أولها :

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأنباريّ فى الزَّاهِر : ٢٨١/١ : ﴿ وَإِذَا أَفَرِدَت ﴿ أُفّ ﴾ ففيها عشرة أُوجِهٍ ، أَفّ لَكَ بِفتح الفاء ، وأفّ لك بفتح الفاء ، وأفّ لك بالنصب والتنوين ، وأفّ لك بالخفض والتنوين وأفّ لك بالخفض والتنوين وأفّ لك بالخفض والتنوين ، وأفى لك بإثبات الياء ، وإفّ لك بكسر الألف وفتح الفاء ، وأفة لك بضم الألف والحك بضم الألف وقتح الفاء ، وأفّ لك بضم الألف وتسكين الفاء ... ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : ( به ) . وفى نقل مثل هذا تجوز على فرض صحة نسبة هذا الخبر إلى جعفر بن محمد ؛ لأنّ فيه سوء أدب مع الله تعالى فى اختيار هذا التعبير .

- ويجوزُ أن ترفَعه بفعلِ محذوفٍ تقديره : يبلغان عندك الكبرَ / يَبْلُغُ ٢٠٦ أحدهما أو كلاهما .

- ويكون رفعاً على السُّوَالِ والتَّفسيرِ كقوله : ﴿ وأُسَرُّواْ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ (١) .

وقرأ الباقون : ﴿ يَبْلُغَنَّ ﴾ لأن الفعل إذَا تَقَدَّم لم يُثن ولم يُجمع ولا ضميرَ فيه فيرتفع ﴿ أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ على فيه فيرتفع ﴿ أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ على ﴿ أحدِهِمَا ﴾ هذا بيِّنٌ .

فإن سألَ سائلٌ : فقال : هَلْ أَبَاحَ اللهُ أَن يقالَ لهما « أُفّ » قبل أن يَبْلُغَا الكَبَرَ ؟

فالجوابُ في ذَلِكَ : أنَّ الله تَعالَى قد أُوجب على الولد لجماعة الوالدين الطَّاعة في كلِّ حالٍ ، وحظرَ عليه أَذاهما ، وإنما خصَّ الكبر ؛ لأنَّ وقت كبر الوالدين ممَّا يضطر الولد إلى الخدمة إذْ كانا محتاجين إليه عند الكبر ، والعربُ تضربُ مثلاً للبَارِّ بأبويه فيقولون : « فلَانٌ أبَرُّ مِنَ النَّسْرِ » (٢) وذلك أنَّ النَّسرَ إذا كبر ولم يَنهضُ للطَّيران جاءَ الفرخُ فَزَقَهُ كما كان أبواه يَزُقَّانِهِ ، وهذا كقولِهِ : ﴿ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَكَهلاً ﴾ (٣)

إِن قال قائلٌ : ما الأُعجوبة في ﴿ وَكَهْلاً ﴾ في كلامه وكلُّ النَّاس يتكلمون إذا اكْتَهَلُوا ؟

فَالْجُواْبُ فِي ذَٰلِكُ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ كَلَامَ عَيْسِي عَلِيْتُهُ وَهُو فِي الْمَهْدِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : آية : ٣ .

 <sup>(</sup>۲) لم تذكره كتب الأمثال ، وذكروا ( أبر من هرة ) و ( أبر من الذئب بولده ) هذا بالنسبة إلى
 الحيوان وذكروا غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : آية : ٤٦ .

صَبِيًّا أعجوبةً ، وخبَّر أنه يعيش حتى يكتهلَ فيتكلّمَ بعدَ الطُّفولةِ ، ونحوه قولُه : ﴿ وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ للهِ ﴾ (١) . وقد عَلِمْنَا أن الأَمْرَ له في الدُّنيا كَمَا لَهُ في الآخره وإنَّما خَصَّ يومَ القِيَامَةِ ، لأَنَّ الله تَعالى قد ملَّكَ / الدُّنيا وزينتها أقواماً جعلهم ملوكاً وخُلفاءَ ، وذلك اليوم لا ملك سواه ، ألم تَسمع قوله : ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ ﴾ (١) ثم أجابَ بنفسه فقال : ﴿ للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾ وهذا بيِّنٌ واضحٌ .

٧ – وقولُه تَعالى : ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [ ٣١ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحدَه برواية ابن ذكوان ﴿ كَانَ خَطَأً كَبِيْراً ﴾ بفتح الخاءِ والهَمْز والطَّاء .

وقرأ ابنُ كثيرٍ بكسر الخاءِ والمدّ .

وقرأ الباقون ﴿ خِطْأً ﴾ بكسر الخاء وجزم الطَّاءِ مقصوراً ، وهو الاختيار ؛ لأنَّ العربَ تقولُ : خَطِيءَ زِيدٌ يَخْطَأُ خَطَأً فهو خاطِيءٌ مثل أَثِمَ يَأْثُمُ إِثْماً فهو آثِمٌ ، قالَ الشَّاعِرُ (٣) :

> عِبَادُكَ يُخْطِئُوْنَ وأَنْتَ رَبُّ بِكَفَّيْكَ المَنَايَا لَا تَمُوتُ

ومن ذَلِكَ قَوْلُهُ في الحديث : « ياخَاطيء ابن الخاطيء » وقال آخرُ (١٤) :

Y0 Y

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار : آية : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : آية : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) أنشده الأزهريُّ في تهذيب اللَّغة : ٧٩٨/٧ ، وعنه في اللَّسان ( حطأ ) وعجزه فيهما : « كَرِيمٌ لاتَلِيقُ بِكَ الذَّمُومُ »

وكرواية المؤلِّف فى حجَّة أبى زرعة : ٤٠١ ، وأدب الكاتب : ٤٤٤ ، وهو لأميّة ابن أبي الصَّلت : ٢٧٧ من قصيدة ميمية كرواية اللّسان والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) البيت لأمية بن الأسكر الليثي ، ويقال الأشكر ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية =

# وإِنَّ مُهَاجِرَيْنَ تَكَنَّفَاهُ وَالَّ مُهَاجِرَيْنَ عَكَنَّفَاهُ وَخَابَا وَخَابَا

ومعنى ﴿ خِطْئاً كَبِيراً ﴾ أى : إثما كبيراً .

وأمَّا قراءةُ ابنِ عامرٍ ﴿ أَنَّه كَانَ خَطَأً ﴾ فهو ضدُّ العمدِ كقوله : ﴿ أَنْ

= والإسلام ، وأسلم . أحباره فى طبقات فحول الشعراء : ١٨٩ ، والأغانى : ٩/٢١ ، والإصابة : ١١٤/١ .

له أخبار وأشعار جمعها صديقنا الدكتور عبد الله بن سليمان الجربوع الأستاذ في جامعة أمّ القرى ، ولم تنشر بعد .

والبيت من قصيدة له أنشدها أبو الفرج والزُّبير بن بكَّارٍ والحافظ ابن حجر ، والبغدادى ... وغيرهم .

ذكر أبو الفرج فى الأغانى : ٩/٢١ ، ١٠ ، بسنده قال : « هاجر كلاب بن أمية بن الأسكر إلى المدينة فى خلافة عمر بن الحطاب فأقام بها مدة ، ثم لقى ذات يوم طلحة بن عُبَيْد الله والزبير بن العوام فسألهما أي الأعمال أفضل فى الإسلام ؟ فقالا : الجهاد ، فسأل عمر فأغزاه فى جيش ، وكان أبوه قد كبر وضعف فلما طالت غيبة كلاب عنه ، قال :

لِمَنْ شَيخان قد نَشَدا كِلَابا كتابَ الله إن قبل الكِتَابَا أنادِيه فيعرضُ في إباءٍ فلا وأبى كلاب مأصابًا إذا سَجَعَت حمامةً بطن وادٍ إلى بَيْضَاتها دَعَوَا كِلَابَا أتــاهُ مُهاجـران تكنّفــــاهُ ففارق شيخه خطئا وخَابًا ؟ تركت أباك مرعشة يداه وأُمُّكَ ماتُسِيُّغُ لها شرابًا وتجنبه أباعرها الصعابا تمسُّحُ مهره شُفَقاً عليه يطارق أينقا شزباً طرَابَا فَإِنَّكَ قد تركتَ أَباكَ شَيْخاً فإنك والتماس الأجر بعدى كباغى الماء يتبع السرابا

والشاهد في مجاز القُرآن : ۱۱۳/۱ ، وتفسير الطبرى : ۱۰٤/٤ ، والزاهر لابن الأنبارى : ٣٥/٢ . ٣٥/٢ .

وللقصَّة بقية في مصادرها .

يَقْتُلَ مُؤمِناً إِلَّا خَطاً ﴾ (١) . قال الفَرَّاءُ (٢) : قد يجوز أن يكون الخِطاً بمعنى الخَطاً كما تقول : قِتْب وقَتَب وبِدْلٌ وبَدَل و ﴿ خِطاءً ﴾ على قراءة ابن كثيرٍ فِعالٌ من الخَطأ أيضاً ، مثل الصِيامِ والقِيَام ، والخَطِيئةُ من ذلك .

فَأُمَّا قراءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ (<sup>٣)</sup> فجعله مَصْدَراً خَطِيَّ خُطْاً مثل شَرِبَ شُرْباً وأنشد بعضهم (<sup>٤)</sup>:

والنَّاسُ يَلْحَوْنَ الأَمِيـرَ إِذَا هُمُ خَطِئُوا الصَّوَابَ وَلَا يُلَامُ المُرْشِدُ

قال : خَطِئُوا بمعنى الحَطأ ها هُنا . وأخبرنى ابنُ دُرَيْدِ عن أبى حاتِمٍ قال : مكانٌ مَخْطُوءٌ فيه من خَطِئتُ ، ومكانٌ مُخْطأً فيه من أَخْطأً يُخطِئ ، ومكانٌ مَخْطُو فيه بغيرِ همزٍ من تَخَطَّى النَّاسَ يَتَخَطَّى تَخَطَّياً ، ومَنْ هَمَزَ تَخَطَّأتُ الناسَ فقد غَلِط .

٨ - وقولُه تَعالى : ﴿ فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ ﴾ [ ٣٣ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائِئُ ﴿ فلا تُسْرِف ﴾ بالتاء .

والصَّبِعُ والإمساءُ منها مَوْعِدُ خطب الصواب ولا يلامُ المرشِدُ وَعَدَ العداءُ ولا تودع مُهدَدُ

إِنَّ الحُوَّادثَ قد يجيء بها الغَدُّ والناسُ يلحونَ الأمير إذا غوى والمرءُ من رَيْب المنون بغرةٍ

ولا شاهد فيه على هذه الرواية .

والشاهد في المحتسب : ٢٠/٢ ، واللسان : ( أمر ) .

<sup>(</sup>١) سورة النّساء: آية: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن: ١٢٣/٢ ونصُّ كلامه: ﴿ وقد يكون معنى خَطَأَ بالقصر كما قالوا قِتْبُ وقَتَبٌ ، وحِذْرٌ وحَذَرٌ ونِجْسٌ ونَجَسٌ ومثله قراءة من قرأ: ﴿ هم أولاء على أَثْرِثُ ﴾ ﴿ ﴿ إِثْرِثُ ﴾ ﴾ • (٣) قراءة أبى جعفر هى قراءة ابن عامر إلا أن يكون قد ضمَّ الخاء كما يفهم من تمثيله بشرب شُرْباً. ولم يسبق لقراءة أبى جعفر ذكرٌ .

<sup>(</sup>٤) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه : ٤٢ وروايته هناك :

وقرأ الباقون بالياء .

فحجَّةُ الأُولِين : قراءةُ أَبَيٍّ (١) ﴿ فلا تُسْرِفُوا فِي القَتْلِ ﴾ : وحجَّةُ مَنْ قرأَ بالياء قال : لأنّ ذكر الوليّ قد تقدم قبل هذا معناه : فلا يسرف الوليّ في القتل إنّ الوَليّ كان منصوراً .

ومعنى الإسراف : مجاوَزَةُ الحدِّ إذا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فأراد الوليُّ قتلَ القاتِلِ لم يُمَثِّلْ بِه .

٩ - وقولُه تَعالى : ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [ ٣٥ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ بكسرِ القاف.

وقرأ الباقون بالضمّ ، وهما لُغتان ، غير أنَّ الضَمّ أَفصحُ ؛ لأَنَّها حِجَازِيَّةً . ومعناه : المِيزَانُ العدلُ .

وقال آخرون : القِسْطاس بالرُّومية تكلَّمت العرب بها وهو القرسطون . وقال آخرون : هو الشَّاهين .

وفيها قراءة ثالثة : روى الأعمش عن أبى بكر عن عاصم : ﴿ وَزِنُوا بِالقِصْطَاسِ ﴾ الحرف الأول بالصَّاد ، فإنْ صحَّ هذا فإنما قُلبت السين صاداً لمجىء الطَّاء بعدها كما قُرِيءَ ﴿ الصِّراط ﴾ والأصل : السِّراط ، وقد مرَّت علة ذلك فى ( أم القرآن ) .

١٠ - وقولُه تَعالى : ﴿ كُلُّ ذَلْكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ﴾
 ٣٨ ] .

قرأ أهلُ الكوفةِ وابنُ عامرٍ ﴿ سَيِّئُهُ ﴾ مضافاً .

<sup>(</sup>١) القراءة في تفسير القرطبي : ٢٥٥/١٠ ، والبحر المحيط : ٣٤/٦ ، وفي معاني القرآن للفراء : ١٢٣/٢ ﴿ فَلَا يُسْرِفُوا ﴾ بالياء بنقطتين من تحتها .

101

وقرأ الباقون ﴿ سَيِّئَةً ﴾ / .

فمن أضافَ فشاهده قراءة أبي ﴿ كُلُّ ذَلْكَ كَانَ سَيَّعَاتُهُ ﴾ (١) بالجمع مضافاً .

وَمَنْ لَم يُضف قال : ليس فيما نَهَىٰ الله عنه حَسَنٌ فيكون سيئةً مكروهًا ، لكن كل مانَهَىٰ الله عنه هو سَيِّئَةً مكروهاً .

فإن سألَ سَائلٌ فقال : ﴿ كُلُّ ﴾ جماعةٌ فلِمَ وُحُّدت كان ؟ .

فقل: إن « كلَّ » وإن كان معناه الجَمعُ فلفظُه لفظُ الواحدِ فلك أن تُوحًد على اللَّفظ ، وتَجمعُ على المعنى ، قال الله عزَّ وجلَّ ﴿ وَكُلِّ أَتَوْهُ لَا خَرِينَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ في السَّمْوْتِ والأَرْضِ إِلَّا ءاتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدَا ﴾ (٣) .

١١ – وقولُه تَعالى : ﴿ لِيَذَّكُّرُوا ﴾ [ ٤١ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ في كلِّ القُرآن ﴿ لِيَذْكُرُوا ﴾ خفيفاً ذَكَرَ يَذْكُرُ مثل دَخَلَ يَدْخُلُ .

وقرأ الباقون ﴿ لِيَذَّكَّرُوا ﴾ مُشكَّداً ، وكذلك في جميع القرآن ، أرادُوا : ليتذكروا فأدغموا التاء في الذال فالتَّشديد من جَلَل ذٰلك .

١٢ – وقولُه تَعالى : ﴿ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ [ ٤٣ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ عَمَّا تَقُولُونَ ﴾ ﴿ كَمَا تَقُولُونَ ﴾ [ ٤٢ ] ﴿ تُسَبِّحُ ﴾ [ ٤٤ ] ثلاثتهن بالتّاء .

<sup>(</sup>۱) قراءته في تفسير القرطبي : ۲٦٢/۱٠ ، والبحر المحيط : ٣٨/٦ وهي قراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سبورة النمل : آية : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : آية : ٩٣ .

وقرأهن ابنُ كثيرِ بالياء ، والأمرُ بينهما ؛ قريبٌ ؛ لأنَّ العربَ تقول : قلت لزيد : فعلت كذا ، وقلت له : إنه فعل كذا ، ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ (١) .

أُمَّا أَبُو عَمْرِو فَإِنَّه قراً : ﴿ كَمَا تَقُولُونَ ﴾ بالتَّاءِ و ﴿ تُسبح ﴾ بالتاء ، والأَخير بالياءِ ، وشاهده قراءة أُبَلِّى (٢) : ﴿ سَبَّحَتْ لَهُ السَّمَوْتُ ﴾ فهو يؤدِّى إلى التأنيث .

وَمَنْ قرأ باليّاء فقال : لأنَّ ﴿ السَّمَوْتُ ﴾ جمعٌ قليلٌ ، والعربُ تذكّرُ فِعْلَ جمع المؤنَّثِ إذا كان قليلاً / كقوله : ﴿ فإذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ ﴾ (٣) ولم يقل : انسلخت ، و ﴿ قالَ نِسْوَةٌ ﴾ (٤) ولم يقل : قالَتْ ، فسألتُ محمَّد بن القاسم الأنبارى لِمَ صارَ ذلك كذلك ؟ فقال : سألتُ ثعلباً فقال : لأنَّ جمعَ القليلِ قبل الكثيرِ ، والمُذَكَّرُ قبل المؤنَّث ، فجعل الأول على الأول .

ومَنْ قرأ بالياء فله حجَّةٌ أخرى : قال : لما فصل بين الاسم فاصل وهو ﴿ له ﴾ جاز تذكيره .

وقرأ الباقون – نافعٌ وغيره – : ﴿ كَمْ تَقُولُون ﴾ بالتاء ﴿ عمَّا يَقُولُونَ ﴾ بالتاء ﴿ عمَّا يَقُولُونَ ﴾ بالياء ، و ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ بالياء أيضاً ، وخالفهم حفصٌ عن عاصمٍ فقرأ : ﴿ كَا يَقُولُونَ ﴾ و ﴿ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ بالياء فيهما جميعاً و ﴿ تُسَبِّحُ ﴾ بالتَّاء .

١٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظَمْاً وَرُفَتَا ۚ أَءِنَّا ﴾ [ ٤٩ ] .

قرأ عاصمٌ وحمزةُ بهمزتين فيهما ، الأولى استفهام والثانية أصلية .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) قراءة أبيّ في الكشف : ٤٨/٢ ، والبحر المحيط : ٤١/٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : آية : ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : آية : ٣٠ .

وقرأ أبو عَمْرٍو بتليين الهَمزةِ النَّانيةِ فيهما ، ويجعلُ بينهما مدَّةً .

وابنُ كثيرٍ يقرأ مثل أبى عمرو غير أنَّه لا يمدّ ، كأنه يهمزه ويأتى بياءٍ بعد الهمزة ساكنةً .

وقرأ نافعٌ الأولى مثل أبى عمرو ، ولا يَستفهم بالثانى . [ و ] قرأ الكِسَائِيُّ الأُولى مثل حمزة ، والثانية مثل نافع ، وقد ذكرتُ علة ذلك فى ( الأُعرافِ ) وفى ( الرَّعدِ ) .

١٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾ [ ٥٥ ] .

قرأ حمزةُ وحده ﴿ زُبُوراً ﴾ بالضَّمُّ .

والباقون بالفَتح ، وقد ذكرتُ علَّته في ( النساء ) .

١٥ – وقولُهُ تَعالى : ﴿ لَهِنْ أَخَّرْتَنِي ﴾ [ ٦٢ ] .

قرأ أبو عمرو وابنُ كثيرٍ ونافعٌ بإثبات الياءِ وصلاً وحذفها وقفاً ، إلا ابنُ كثيرٍ فإنه وقف بياءٍ .

والباقون يحذفونها / وصلاً ووقفاً وقد ذكرتُ علتها في ( البَقرة ) ، وإنما ذكرتها هُنا ، لأنَّ « لَهِنْ » حرفُ شرطٍ ولا يليه إلا الماضي ، والشَّرطُ لا يكون إلا بالمستقبل .

فالجوابُ فى ذلك : أن اللَّامَ فى ﴿ لَيِنْ ﴾ تأكيدٌ يرتفعُ الفعلُ بعده ، و ﴿ إِن ﴾ حرفُ شرطٍ ينجزم الفعلُ [ بعده ] فلمَّا جَمَعُوا بينهما لم يَجز أن يجزم فعلٌ واحدٌ ويرفعَ فغيَّرُوا المستقبل إلى الماضى ؛ لأنَّ الماضى لايَبين فيه إعرابٌ فهذه علمَّ لطيفةٌ فاعرفها ، لأنَّ كلَّ ما أتى فى كتابِ الله تَعالى وفى كلامِ العربِ من ﴿ لَئِنْ ﴾ فلا يَليه إلا الماضى نحو قوله (١) : ﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنُ

۲٦.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : آية : ١٢ .

قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَهِنْ نَصَرُوهُمْ .... ﴾ .

١٦ – وقولُه تَعالى : ﴿ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ [ ٦٤ ] .

قرأ عاصمٌ فى رواية حفصٍ ﴿ وَرَجِلِكَ ﴾ بكسر الجيم ، وذلك أنَّ اللامَ كُسرت علامةً للجرِّ ، وكُسِرَتِ الجيمُ اتباعاً لكسرةِ اللَّامِ كَمَا تقول : هذا شيء مِنتِن ، والأصل : مُنتِن فكسروا الميم لكسرةِ التاء ، وكما قرأ الحَسَنُ (١) : ﴿ الحمدِ لله ﴾ .

وقرأ الباقون : ﴿ وَرَجْلِكَ ﴾ ساكنُ الجيمِ ، وهو الاختيار لأنَّ رَجْلَكَ جَمعُ راجلٍ ، فَراجلٌ ورَجْلٌ كصاحبٍ وصَحبٍ وشاربٍ وشَربٍ وتاجرٍ وتَجرٍ ، وقاتلٍ وقَتلِ وسافرٍ وسَفرٍ ويائس ويَعسِ .

۱۷ – وقولُه تَعالى : ﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ .... أَنْ يُعِيدَكُمْ ﴾ [ ۲۹ ، ۲۹ ] .

قرأ ابُن كثيرٍ وأبو عَمْرٍو كلُّ ذٰلك بالنُّون .

وقرأ الباقون بالياء . فالنُّون إخبار الله عزَّ اسمه عن نفسه . ومن قرأ بالياء / ٢٦١ فمعناه : أن محمداً عَلِيْكِيْهِ يخبرُ عن الله . والأمرُ بينهما قريبٌ .

وفي هذه الآية حَرفان : قرأ أبو عمرو وابن كثير في رواية عبد (٢) ﴿ فَنَغْرِقُكُمْ ﴾ مدغماً .

والباقون يُظهرون ، وهو الاحتيار ؛ لاحتلاف الحرفِ وَلسكونِ الغَين .

<sup>(</sup>۱) سورة الفاتحة : آية : ۱ ، والقراءة فى معانى القرآن للفرّاء : ۳/۱ . والمحتسب : ۳۷/۱ . والبحر المحيط : ۱۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) في البحر المحيط: ٦١/٦ « رويت عن أبي عمرٍ وابن محيصن » .

وفيها أيضاً : ﴿ أَنْ يَخْسِف بِّكُمْ ﴾ مُدغماً رواه أبو الحارث عن الكِسَائى لقُرب الفاءِ من الياءِ .

والباقون يُظهرون وهو الاختيار ، لأنَّ الباءَ تخرجُ من بين الشَّفتين ، الفاءُ من باطِن الشَّفةِ السُّفلي والثَّنايا العُليا .

١٨ - وقولُه تَعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذْهِ أَعْمَىٰ ﴾ [ ٧٢ ] .

قرأ أهلُ الكوفةِ بالإمالة فيهما إلا حَفصاً فإنه فتحهما ؛ لأنَّ الياءَ متطرفة وهو رباعيًّ فأمالوا ذلك ، والعربُ قد تميل ذوات الواوِ إذا كان رباعياً نحو قوله : ﴿ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَيْدَى ﴾ (١) فكيفَ بذواتِ الياء .

وقرأ نافعٌ وابنُ كثيرِ وابنُ عامرِ بالتَّفْخِيمِ فيهما ، وحجَّتُهُم : أن الياءَ فيهما قد صارت ألفًا لانفتاج ما قبلها ، والأصل : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ؛ من كان فيما وصفنا من نعيمِ الدُّنيا أعميُ فهو في نَعيمِ الآخرة أَعمى .

وَكَانَ أَبُو عَمْرِو (<sup>٢)</sup> أَحْذَقَهُمْ فَفَرَّق بِينِ اللَّفَظِينِ لاَحْتَلافِ المَعنيينِ فَقَرأ : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِى هَذْهِ أَعْمَى ﴾ بالإمالة ﴿ فهو في الأَخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ بالفتح أى : أَشَدُّ عمًى ، فجعل الأُوَّلُ صفةً بمنزلة أَحمر وأصفر . والثاني بمنزلةٍ أَفعلَ مِنْكَ .

فَإِنْ قِيلَ : إنمَا يُقال : هو أَشدُّ عمَّى فَلِمَ قال تعالى : ﴿ فَ الْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ ولم يقل : أشدُّ عمًى ؟ .

فالجوابُ في ذلك : أنَّ العَمَىٰ على / ضَربين : عَمَىٰ العينِ وعمَىٰ القلبِ فيقال: ما أَشدَّ ما أَشدَّ ، لأنَّ عَمَىٰ فيقال: ما أَشدَّ ما أَشدً ، لأنَّ عَمَىٰ

\* 7 \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) حجة أبي زرعة ، وصدرها بقوله : قال أبو عبيد : « وكان أبو عمرو .. » .

القَلْب حمقٌ ، وربما قال الشَّاعُرُ - ضرورةً - ما أَبْيَضَهُ وما أَحْمَرَهُ ، قالَ الشَّاعِرُ (١) :

## أُمَّا المُلُوْكُ فَأَنْتَ اليَوْمَ أَلْأَمُهُمْ المُلُوْكُ فَأَنْتَ اليَوْمَ أَلْأَمُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ

(١) ينسب هذا البيت إلى طرفة بن العبد البكرى في ديوانه تحقيق وجمع مطاع الطرابيشي : ١٤٧ وروايته هنالك :

إِنْ قُلْتَ نَصِرٌ فَنَصَرٌ كَانَ شَرَّفَنِي قدماً وأَبَيْضَهُم سِرْبَالَ طَبَّاخِ مع أبيات يهجو فيها عمرو بن هند ، وقال الكلبي : إنها منحولة ويروى البيت في كتب النحو هكذا :

إذا الرِّجالُ شَتَوْا واشتَدَّ أَزْمُهُمُ ۖ فَأَنتَ أَبْيَضُهُمْ .......

. ينظر : معانى القرآن : ١٢٨/٢ ، والجمل : ١١٥ ، وشرح أبياته الحلل : ١٣٦ ، والإنصاف : ١٤٩ ، والتبيين : ٢٩٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٩٣/٦ والمقرب : ٩٣/١ .

وجواز التعجب من الألوان من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين قال المُكْبَرِئُ في التَّبيين : ٢٩٢ : « لاَيْبنى فعل التعجب من الألوان ، وقال الكوفيون يُبنى من البَياضِ والسَّوادِ فقط . حجة الأولين أنه فعلَّ مأخوذ من اللَّون فلم يُبْنَ منه فعل التعجب كالحمرة وغيرها وإنما كان ذلك لوجهين : ...

واحتج الآخرون بالسّماع والقياس ، فمن السماع قول الشاعر : ... ، قال أبو حَيَّان في ارتشاف الضرب : ٢٠/٣ ، ١٤ : « وذهب البصريون إلى أنه لايجوز [ التعجب ] من الألوان ، وأجاز ذلك الكسائى وهشام مطلقاً نحو : ماأحمره وأجاز بعض الكوفيين ذلك في السَّواد والبياض خاصة دون سائر الألوان ، وسمع الكسائى : « مأسود شعره » ومن كلام أمّ الهيثم : « هو أسود من حنك الغراب » وفي الحديث في صفة جهنّم : « لهي أسود من القارة » وفي الشعر :

أيض مِنْ أُخْتِ بَنى إِبَاضٍ
 ... وأبيضهم سربال طبّاخ ه

وهذا عند البصريين شاذٌ لا يقاس عليه ، وقال ابن الحاج : عندى جواز اقتياس ( ماأفعله ) فى السواد والبياض ، ولا يقتصر على مورد السماع فيها بل أقول : ماأبيض زيداً ، وماأسود فلاناً فى الكلام والشعر – انتهى – ، وهى نزعة كوفيّة » .

ويقال : ما أَسْوَدَهُ من السُّؤْدَدِ لا من سَوَادِ اللَّوْنِ ، وما أَحْمَرَهُ من البَلَادَةِ كَانَّه حمارٌ لا من الحُمْرَةِ .

وحدَّثَنِى ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرَى عن الفَرَّاءِ (١) : أَنَّ العربَ تقولُ : امرأةً مسودَّةٌ مبيضَّةٌ أَى : تَلِدُ السُّودان والبيضان قال الفَرَّاءُ : والاختيار امرأة مُوضِحة إذا ولدت البيضان ، وقال بَعْضُهُمْ : لا وجهَ لما فرق أبو عمرو بينهما ؛ لأنَّ الثاني وإن كان بمعنى أفعل منك فلا يَمتنع من الإمالة كما لا يمتنع ﴿ بالَّذِى هُوَ أَوْنَىٰ ﴾ (٢).

قال أبو عبد الله: إنَّما أراد أبو عَمرِو أن يفرِّقَ بينهما لمَّا احتلَفَ معنياهما واجتَمعا في آيةٍ كما قرأ ﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ ﴾ (٣) بالياء يعني الكفار ﴿ عمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بالتَّاءِ ، أي : أنتم وهُم ، ولو وقعَ مفرداً لأجاز الإمالة والتَّفخيم في كليهما . وقال المُبرِّدُ فيه قولاً رابعاً : قال : معنى قوله : ﴿ فَهُوَ فِي الأَخِرَة أَعْمَىٰ ﴾ لم يُرد أعمى من كَذَا إنما يخبر أنَّه كذلك .

١٩ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَـٰهَكَ ﴾ [ ٧٦ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وابنُ عامرٍ وحفصٌ عن عاصم ﴿ خِلَـٰفَكَ ﴾ .

والباقون ﴿ خَلْفَكَ ﴾ قال : وإنما اخترنا ذٰلكَ ، لأنَّ معناه : بَعْدَكَ كما قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا / نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ (٤) أى : لما بعدها من الأُممِ ، وليس هذا كقولِه : ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﴾ (٥) لأنَّ الخلافَ هناك مُخالفةً لرسولِ اللهِ عَيْقَةِ .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن : ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : آية : ٨١ .

قال أبو عبدِ الله : يُقال : جئتُ بعدكَ وخلفَك وخلافَك بمعنى واحدٍ ، قال الشَّاعِرُ (١) :

عَفَتِ الرَّذَاذُ خِلَافَهَا فَكَأَنَّمَا بَيْنَهُنَّ حَصِيرًا بَيْنَهُنَّ حَصِيرًا

يريدُ : المَطَرُ الحَفِيفُ ، ويصفُ روضةً وأرضاً غِبُّ مطرٍ تَهْتَزُّ خَضراء .

٢٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَنَتَا بِجَانِبِهِ ﴾ [ ٨٣ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده برواية ابن ذكوان ﴿ وَنَاءَ بِجَانِبِهِ ﴾ جعله من ناءَ ينوءُ: إذا طاقَ الحمل من قوله: ﴿ لَتُنُوءُ بِالعُصَبَةِ ﴾ (٢) والأصل: نوأ ، فانْقَلَبت الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها ومدَدْتَ الألفَ تمكيناً للهمزة .

وقرأ حمزةُ والكسائى ﴿ ونَثِيَ بِجَانِيهِ ﴾ بكسر النون والهمزة أى : بَعُدَ ، أَمال الهمزة لمجيءِ الياءِ ، وأمال النَّون لمجاورةِ الهمزةِ ؛ لأنَّها من حروف الحَلق كما يقال : رغيف و بعير وشِعير .

أخبرني ابنُ دُرَيْدٍ عن أبي حاتِم عن الأصمعي أو غيره قال (٣): رأيتُ

<sup>(</sup>١) البيت للحارث بن حالدٍ المخزوميّ فى شعره جمع الدكتور يحيى الجبورى : ٦٣ ، وروايته : ( عقب ... خلافهم ) .

والشُّواطبُ : النساءُ يشطبن الجريد ليعملن منه الحُصُر .

ينظر : مجاز القرآن : ۲٦٤ ، وتفسير الطبرى : ١٢٧/١٠ ، وتفسير الماوردى : ٢٦٤/٠ ، وتفسير القرطبي : ٣٠٢/١٠ ، واللسان : ( خلف ) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : آية : ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة للمؤلف ، ٤١٩ ، ونصُّه هناك : « أخبرنا ابنُ دريد عن أبى حاتم عن الأصمعى أنّ شيخاً من الأعراب سأل الناس فقال : ارحموا شيخاً ضِعِيفاً » . وينظر : المزهر : ٩٠/٢ . وهي الآن بهذا اللَّفظ عند العامة في منطقة القصيم .

أعرابياً يَسأَلُ النَّاسَ ويقول: تَعَطَّفُواْ على شَيْخِ ضِعِيفِ بكسر الضَّادِ. والمصدر من هذا نَأى يَنْأَى نَأْياً فهو ناء .

وحدَّثنى ابنُ مجاهدٍ عن أبى الزَّعراء عن أبى عمر عن سَليم عن حَمزة ﴿ وَنَإِىَ بِجَانِبِهِ ﴾ بفتح النون وكسر الهمزة .

قالَ أبو عبدِ الله : وكذلك قرأً عاصمٌ في رواية أبي بكر هُنا / وكذلك مرةً قرأها أبو عَمرو في روايةٍ في سورة ( بني إسراءيل ) (١) .

والباقون يَفتحون التُّون والهمزة ونأى على وزن نَعى وهو الأَصل ؛ لأنَّ الياءَ قد انقلبت ألفاً لانفتاح الهمزة ، والأصل نأى .

٢١ - وقولُه تَعالى : ﴿ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [ ٩٠ ] .
 قرأ أهلُ الكوفةِ بالتَّخفيف ، ومن فَجَرَ يَفْجُرُ : إذا شَقَّ الأَنهار .

والباقون ﴿ حتَّى تُفَجِّرَ ﴾ بالتَّشديد وحجتهم قوله : ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهْرًا ﴾ (٢) أى : مرةً بعدَ مرةٍ وكقوله : ﴿ فَتَفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَلْهَا تَفْجِيرًا ﴾ [ ٩١ ] والتَّفجيرُ لا يكون إلا من فَجَّرَ ، كما أن التَّكليم من كلَّم .

وقوله : ﴿ يَنْبُوعًا ﴾ يَفْعُولُ مِن نَبَعَ المَاءُ يَنْبَعُ وَيَنْبُعُ .

۲۲ – وقوله تعالى : ﴿ كِسَفًا ﴾ [ ۹۲ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وحمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ كِسْفاً ﴾ بالسُّكون في كلِّ القُرآن إلا في ( الرُّوم ) (<sup>٣)</sup> فإنهم ثَقَّلُوا ، وزادَ نافعٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ في ( بني إسرَّيل ) الثَّقِيلُ .

وقرأ ابنُ عامرٍ في ( بنبي إسرايل ) محرّكاً وأسكن الباقي وروى حفصّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعله يقصد في سورة ( فصلت ) الآية : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : آية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٤٨ .

بإسكان الذى فى ( الطُّور ) (١) وتثقيل ماعدًا ذلك ، فمن قال : كِسَفاً جعله جمع كِسْفَةٍ مثل تَمرة جمع كِسْفَةٍ مثل تَمرة وبُسرة وبُسر.

قال أبو عُبَيْدٍ وغيره : يكون مصدراً إذا سكَّنتَ .

وحدَّثنى ابنُ مجاهد قال : حدَّثنا محمَّد بن هارون عن الفَرَّاء قال (٢) : رأيتُ أعرابياً في طريقِ مكَّة يسأل بزازاً فقال : أَعْطِنِي كِسْفَةً أرقعُ بها قَميصي .

٢٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ قُلْ سُبْحَاٰنَ رَبِّي ﴾ [ ٩٣ ] / .

قرأ ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ ﴿ قالَ سُبحٰنَ ﴾ على الخبرِ ، وكذلك في مُصحف أهلِ مكَّة والشَّام .

والباقون على الأمرِ ، قل يامحمّد : تنزيهاً لله مما ادَّعاه هؤلاء الكفرة من أنَّ للهِ ولداً .

٢٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـٰؤُلَّاءِ ﴾ [ ١٠٢ ] .

قرأ الكِسَائِيُّ وحده : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ ﴾ بالضم .

وقرأ الباقون : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ ﴾ بالفتح .

فإن سأل سائل : لِمَ جازَ في آيةٍ واحدةٍ أن يَختلف فيها هذا الاحتلاف ؟

فالجواب فى ذلك : أن الاختلاف فى القرآن على ضربين ؛ اختلاف تُغاير ، وليس ذلك الكلام – بحمدِ الله – [ موجوداً فى القرآن ] . وإنَّما قالَ مُوسى عليه السلام لفرعون لما كذَّبه ونسبه إلى أنَّه ساحرٌ : لقد علمتَ يافرعون أن الذى

<sup>(</sup>١) الآية : ٤د .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن : ١٣١/٢ .

جئتُ به ليس بسحرٍ ، أو قال مرةً أُخرى : لقد علمتُ أنا أيضاً أن الذى جئتُ به ليس سحراً .

وبلغ ابنُ عبَّاسِ وابنُ مسعودٍ أن عليًّا قرأ : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ ﴾ فقالا : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ ﴾ فقالا : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ عَلِمْتَ ﴾ بالفتح ، لأنَّ الله تَعالى قال : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً ﴾ (١) فإن سأل سائلٌ فقال : لِمَ جازَ لهما أن يُخالفا عليًّا وهو أفضلُ منهما وأعلمُ ؟ .

فالجوابُ فى ذلك : أنَّه لم يصحّ عندهما البلاغُ ، ولو صحَّ لتبعاه . فأمَّا الفَرَّاءُ فإنه قال (٢) : الاختيارُ : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ ﴾ لما ذكرتُ من الحُجَّة ، فقيل لهُ : أَتُخالفُ الكسائِيَّ ؟! فقال : أُخالِفُه أَشَدَّ الحَلافِ .

٢٥ – وقولُه تَعالى : ﴿ قُل آدْعُوا اللَّهُ ﴾ [ ١١٠ ] .

قد ذكرتُ ذلك فى ( البقرة ) وإنما أعدته هاهُنا ؛ لأنَّ عباساً روى عن أبى عمرو ﴿ قِلِ ادع الله ﴾ بكسرِ اللَّامِ فلالتقاء السَّاكنين ، ومن ضَمَّ فإنه أتبعَ الضمَّ / الضمَّ .

٢٦ – وأمَّا قولُه تَعالى : ﴿ وَقُرْءَانَا ۚ فَرَقْتُـٰهُ ﴾ [ ١٠٦ ] .

فقرأوا كلَّهم ، أعنى السَّبعة بالتَّخفيف ، وإنما ذكرتُهُ لأنَّ ابنَ مجاهدٍ حدَّثنى عن أَبى بكر بن إسحاق عن عبد الوهاب قال : قراءةُ أبى عمرو ﴿ فَرَّفْنَهُ ﴾ بالتَّشديد ، فمن خفَّف فمعناه : بَيْنَاهُ وأَحْكَمْنَاهُ ، ومن شدَّد قال : معناه : نَزَلَ مِنفَرَّقاً .

<sup>(</sup>١) سورة النمل : آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن : ١٣٢/٢ .

( ومن الياءات في هذه السُّورة ما حذف خطًّا ) .

﴿ فَهُوَ المُهْتَدِ ﴾ [ ٩٧ ] .

أثبت الياء أبو عمرٍو ونافعٌ وصلاً ، وحذفاهُ وقفاً .

والباقون يحذفون وصلاً ووقفًا .

وقوله : ﴿ أُخَّرْتَنِ ﴾ [ ٦٢ ] .

أثبتَها ابنُ كثيرٍ في الوصل والوقف ، وأثبتها نافعٌ وأبو عمرو وصلاً ، وحذفها وقفاً ليكونا متبعين للمصحف في الوقف ومتبعين لأصل الكلمةِ في اللَّرج.

والباقون يحذفون وصلاً ووقفاً اجتزاءً بالكسرةِ .

#### ومن سورة الكهف

١ – قولُه تَعالى : ﴿ مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ﴾ [ ٢ ] .

قرأ عاصمٌ وحده في رواية أبي بكر ﴿ لَدْنِهِي ﴾ بإسكان الدَّالِ وإشمام الضّمّ ، وكَسرِ النُّون والهاءِ وإيصالها بياء .

وقرأ الباقون ﴿ لَدُنْهُ ﴾ بضم الدالِ وجزم النُّونِ وضَم الهاءِ من غيرِ واوٍ ، إلا ابنَ كثيرٍ فإنه كان يصلُ الهاء بالواوِ ﴿ مِنْ لَدُنْهُو ﴾ وذلك أنَّ « لَدُنْ » معناه « عِنْدَ » وهو اسم غيرُ متمكن ، قال الله تعالى : ﴿ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (١) فالنُّون ساكنة في كلِّ ، والهاءُ إذا أتت بعد حرفِ ساكنٍ لم يجز فيها إلا الضم نحو منه ، والأصل منهو ولدنهو كقراءةِ ابنِ كثيرٍ غير أنَّهم حذفوا الواو اختصاراً / .

وأمَّا قراءة عاصمٍ فإنه أسكن الدَّال استثقالاً للضَّمة كما يقال: في كَرُمَ زيدٌ كَرْمَ زيد ، فلمَّا أسكن الدَّال التَقَلَى ساكنان النُّونُ والدَّالُ ، وكَسَرُوا النُّون لالتقاءِ السَّاكنين ، وكَسَرُوا الهاءَ لمجاورةِ حرفٍ مكسورٍ ، ووصلها بياءٍ كما يقالُ: مررتُ بهو يافتى .

وما أعلم أنَّ أحداً احتج لهذه القراءة ، فاعرفه فإنَّه حَسَنٌ . ولو فتح النون الاتقاء السَّاكنين لجازَ بعدَ أن أسكنَ الدَّال كما قال (٢) :

<sup>(</sup>١) سورة هود : آية : ١ .

 <sup>(</sup>۲) البيت لرجل مجهول من أزد السَّراة ، وقيل : هو لعمرو الجنبيّ ، وهو من شواهد سيبويه : ۱/۵۳ ، ۲۵۸/۲ ، وشرحه للسيرانی : ۷۷/۳ والنکت عليه للأعلم : ۰۹۰ ، والأصول : ۱۳۳/۲ ، ۱۵۸/۳ ، والخصائص : ۳۳۳/۲ ، وإيضاح شواهد الإيضاح : ۳۵۲/۱ ، والخصائص : ۳۳۳/۲ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٤٨/٤ ، ١٢٣/٩ ، ١٢٦ ، والخزانة : ۳۹۷/۱ .

# عَجِبْتُ لِمؤْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ وَمَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبُوانِ وَمَن وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبُوانِ

يعنى : آدم وعيسى عليهما السَّلام .

وإنّما ذكرتُ هذا الحرف لئلًا يتوهمَ متوهمٌ أنَّ عاصمًا كسر النُّونَ علامةً للهِ للجَرِّ ، لأن « لَذُنْ » لا يُعرب . و ﴿ من لدنه ﴾ في صلة قوله : ﴿ الحَمْدُ للهِ النِّدِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجًا \* قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً ﴾ اللّذِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجًا \* قَيِّماً لِيُنْذِرَكُمْ بِالبَّأْسُ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا ذَلْكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَى : ﴿ إِنَّمَا ذَلْكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَو لِيَا إِنَّمَا ذَلْكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَو لِيَاآءَهُ ﴾ (١) أي : يُحَوِّفُكُمْ بأوليائِهِ . و ﴿ شَدِيداً ﴾ : نعت لِلْبَأْسِ . ﴿ مِنْ لَدُنْهُ ﴾ : أي : من عنده ، و ﴿ يُبشِّرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ نصبٌ بلام « كي » نسق على « لِيُنْذِرَ » .

٢ – وقوله تعالى : ﴿ تَزْوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴾ [ ١٧ ] .

قرأ ابنُ عامر ﴿ تَزْوَرُ ﴾ مثل تَحْمَرُ وتَصْفَرُ ، ومعناه : تَعْدِلُ وتَمِيلُ ، قال عَنْتَرَة (٢) :

فَازْوَرَّ مِنْ وَقْعِ القَنَا بِلِبَانِهِ وَقَعِ القَنَا بِلبَانِهِ وَتَحَمْحُمِ وَشَكَا إِليَّ بِعَبْرَةٍ وَتَحَمْحُمِ

وقد قرأً – إن شاءَ الله – الجَحْدَرِيُّ (<sup>٣)</sup> ﴿ تَزُولُ ﴾ مثل تَحْمَارُ وتَصْفَارُ . وقرأ أهلُ الكوفةِ : ﴿ تَزْوَرُ ﴾ مخففةَ الزَّاي .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية : ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه : ۲۱۷، وهو من معلقته ، ینظر شرح المعلقات لابن النحاس : ۵۳۰/۲ ، وشرحها لابن الأنباری : ۳۶۰ .

<sup>(</sup>٣) القراءة في معانى القرآن للفراء : ١٣٦/٢ ، وتفسير الطبرى : ١٣٩/١٥ ، وإعراب القرآن للنجاس : ٢٦٩/٢ ، والمحتسب : ٢٥/٢ ، والبحر المحيط : ١٠٧/٦ .

17.1

وقرأ الباقون : ﴿ تُزُّورُ ﴾ / أرادوا : تَتَزَاوَرُ فأدغموا التَّاء في الزَّاي . ومن خَفَّفَ أيضاً أراد : تتزاور فحذف إحدى التاءين ، وهو كقولِه : ﴿ تُسَاقِطْ ﴾ (١) و ﴿ تُسَاقِط ﴾ و ﴿ تُظَاهِرُونَ ﴾ و ﴿ تُظَاهِرُونَ ﴾ (١) وقال أبو الزَّحْفِ (٢) :

وَدُونَ لَيْلَى بَلَدٌ سِمَهْدَرُ جَدْبُ المُنَدَّى عَنْ هَوَاهَا أَزْوَرُ

يقال : هو أزورُ عن كذا ، أى : مائلٌ عنه ، وفى فلان زَوَرٌ أى : عِوَجٌ . وأمَّا الزَّوْرُ بَجْزِم الواو فالصَّدرُ ، يُقال للصَّدر الزَّورُ والَجَوْشُ والجُوْشُوشُ والجُوْشُوشُ والجُوْشُوشُ والجُوْشُو أَل فلك يرادُ به الصَّدْرُ . والزَّوْرُ أيضاً : جمعُ زائرٍ ، هؤلاء زَوْرُ فلانٍ أى : زُوَّارُهُ .

٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [ ١٨ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ ﴿ وَلَمُلَّثُتَ ﴾ مشدّداً مهموزاً .

وقرأ الباقون خَفِيفاً ﴿ وَلَمُائِثَ ﴾ يقال مُلِئَ فلانٌ رعباً وفَزَعاً فهو مملومٌ وملَّى، وملَّى ، وامتلأ

<sup>(</sup>١) سورة مريم : آية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) أنشدهما الأزهريُّ في تهذيب اللُّغة : ٢٤١/١٣ ، وأنشد معهما ثالثاً هو :

<sup>\*</sup> يُنْضِي المَطَايا خِمْصَه العَشَنْزَرُ \*

قال : ﴿ وقال الأخفش : ﴿ تَزُور عن كهفهم ﴾ أى : تميلُ ، وأنشد ، ... » ولم أجد ذلك في معانى الأخفش ، وكان حريًا به وليس بلازم .

والأبيات الثلاثة في مجاز القُرآن لأبي عبيدة : ٣٩٥/٢ لأبي الزَّحف الكُلَيْبِيُّ وهو ابن عم جرير الشاعر . حبره في الشعر والشعراء : ٦٨٨ .

بلدٌ سمهدر بعيدٌ مضلّةٌ واسع . اللسان ( سمر ) وأنشد الأبيات ، والمندى : حيث يرتع . والعشنزر الشديد : اللسان ( عشر ) وأنشدها أيضاً .

الحوضُ يَمتلِيءُ امتلاءً وأمَّا قولهم : تمَلَّيْتَ طَويلاً وعانقتَ حَبيباً ومتِّ شَهيداً وأبليتَ جَدِيداً فغيرُ مهموز .

٤ - وقوله تعالى : ﴿ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ المَدِينَةِ ﴾ [ ١٩ ] .
 قرأ أبو عَمْرٍو وحمزةُ وأبو بكر عن عاصمٍ ﴿ بِوَرْقِكُمْ ﴾ ساكنةَ الرَّاء .

وقرأ الباقون ﴿ بِوَرِقِكُمْ ﴾ وهو الأصل ، ومن أسكن الرَّاء فتَخفيفٌ ، كَا يُقال في فَخِذٍ فَخْدٌ ، وفي كَبِدٍ كَبْدٌ ، ولو قَرَأَ قارىء بِوَرْقِكُمْ لكانَ صواباً . حدثنى ابن مجاهد عن السَّمَّرِيّ عن الفراء قال (١) : يقال : الوَرِقُ والوَرْقُ والوَرْقُ الوَرِقُ السَّمَّرِيّ عن الفراء قال (١) : يقال : الدَّراهمُ ، والوِرْقُ / ثلاثُ لغاتٍ ، ومثله كَلِمَةٌ وكِلْمَةٌ وكِلْمَةٌ . والوَرِقُ : الدَّراهمُ ، وقد يقال لها : الورَق – بفتح الرَّاء – وتجمع أوراقاً ، ويُقال : رَجُلٌ ورَّاقٌ أي : كثيرُ الدَّراهمِ ، فأمَّا الوَرَقُ الذي يكتب فيه فبالفتج لا غيرُ ، والوَرَقُ أيضاً : الغِلْمَانُ المِلَاحُ .

ورَوى اللَّؤُلُوقُ عن أَبِي عَمْرِو ﴿ بِوَرِقَكُمْ هذه ﴾ مدغماً لقرب القاف من الكاف ، كما قَرأً : ﴿ خَلَقْكُم ﴾ و ﴿ رَزَقْكُم ﴾ (٢) والاختيار : الإظهار ، لسكون الرَّاء ؛ لأن الحرفين غير متجانسين وإن كانا قرينين .

وقولُه تعالى : ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلْثَ مَائَةٍ سِنَينَ ﴾ [ ٢٥ ] .
 قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالإضافة غير منوَّن .

والباقون ينونون . فمن نَوَّن نصبَ ﴿ سنينَ ﴾ بـ ﴿ لَبِثُوا ﴾ والتَّقدير : ولبثوا سنينَ ثلاثمائة ف ﴿ سنين ﴾ مفعول ﴿ لَبِثُوا ﴾ و ﴿ ثلْث مائة ﴾ بدلٌ كما تقولُ :

<sup>(</sup>١) معانى القرآن : ١٣٧/٢ ، وعبارته : « ومن العرب مَنْ يقولُ : الوِرْقُ كما يقال : كَبِدٌ وكِبْدٌ وكَبْدٌ ، وكَلِمَةٌ وكُلْمَةٌ وكُلْمَةٌ و كُلْمَةً .

<sup>(</sup>٢) يقصد الآية : ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ﴾ .

سورة الروم : آية : ٤٠ .

خرجتُ أياماً خمسة ، وصمتُ سنين عشراً . وإن شئت نصبت ﴿ ثَلْثَ مائة ﴾ به ﴿ لَبِثُواْ ﴾ وجعلتَ ﴿ سنِيْنِ ﴾ بدلاً ومفسراً عنها . ومن لم ينون فليست قراءته مختارة ، لأنَّ العربَ إذا أضافت هذا الجنس أفردت فيقولون : عندك ثلاث مائة دينار .

و ﴿ سِنِينَ ﴾ فيها لُغتان تُجمع فيها جمعَ السَّلامةِ والتَّكسيرِ ، فالسلامةُ قولك : هذه سنون يافتى ، ورأيت سنين يافتى . ومنهم مَن يجمعها جمعَ التكسيرِ وينوّنُ ويجعل الإعراب في النُّون فيقولون : هذه سنينٌ فاعلم ، وصمت سنيناً وعجبت من سنين ، وقد ذكرتُ أصل ذلك في قوله : ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ (١) .

وروى أحمد بن موسى عن / أبى عَمْرِو ﴿ وَآزْدَادُوا تَسْعاً ﴾ بفتح التَّاءِ ، وهى لُغَتَان ، وفيه أيضاً ثلاثُ لغاتٍ (٢) ، ويقال : تِسع وتَسع وتُسع ، وروى عن الحَسن : ﴿ إِنَّ هَذَا أُخِي لَهُ تَسْعٌ وتَسْعُونَ نَعْجةً ﴾ (٣) بفتح التآء .

٦ – وقولُه تَعالى : ﴿ بِالغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ [ ٢٨ ] .

قرأ ابن عامر ﴿ بِالغُدُوةِ وِالعَشِيِّ ﴾ .

والباقون : ﴿ بالغَدُوْةِ ﴾ ، لأنَّ غداةَ نكرةٌ وتعرَّف بالألف واللّام ، و ﴿ غُدُوةَ ﴾ معرفةٌ بغير ألفٍ ولامٍ ، فلا يجوز دخول تعريف على تعريفٍ ، كا لا يُقال : مررت بالزَّيدِ قال الشَّاعِرُ (٤) :

۲٧.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن السيّد: رحمه الله – في المثلث: ٣٧٦/١: « قال أبو محمّد: التَّسع – بالفتح – مصدر تسعتُ القوم: إذا كنت لهم تاسعاً ، وتسعتهم: إذا أخذت تسع أموالهم. والتِّسعُ : – بالكسر – من العدد. والتَّسع أيضاً : ورود الماء كل تسعة أيام ، وتُسع الشيء – بالضمّ – جزء من تسعة » . وينظر : الإعلام بتثليث الكلام: ٨٣/١، والغرر المبثثة : ٣٨٠ ، وأوردوها على أنها من المثلث المختلف المعنى .

 <sup>(</sup>٣) سورة ص : آية : ٢٣ ، وقراءة الحسن في المحتسب : ٢٣١/٢ وتفسير القرطبي :
 ١٧٢/١٥ ، والبحر المحيط : ٣٩٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) استشهد كثير من العلماء بهذين البيتين على معنى الدُّلوك في قوله تعالى : في سورة =

### هَذَا مَقَامُ قَدَمَىٰ رَبَاجِ غُدُوةَ حتَّى دَلَكَتْ بَرَاجِ

فلَم يُنون « غدوة » لأنّها معرفة مؤنثة ، فقال النّحويون : لا وجه لقراءة ابن عامر ، ولها عندى وجهان :

أحدُهما : أن « غُدوةً » تنصبها العربُ مع « لدن » فيقولون : لدن غدوة (١) تشبيهاً بعشرينَ درهماً ، فلما أشبهت المنكور دخلتها الألف واللام .

والوجهُ الثَّانى: أَنَّ العربَ قد تَجمعُ الغُدوة غدواً ومثله تمرةٌ وتمرٍ ، فكما قالَ الله تَعالى: ﴿ بِالغُدُو وَالْأَصَالِ ﴾ (٢) قرأ ابنُ عامرٍ ﴿ بِالغُدُو وَ والعَشِيّ ﴾ .

الإسراء ؛ آية : ٧٨ ﴿ أَقِيمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقرءان الفجر إن قرءان الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ .

ينظر: معانى القرآن للفراء: ١٢٩/٢ ، قال: • أنشدنى بعضهم » ونوادر أبى مسحل الأعرابي: ٦٢/١ ، ونوادر أبى زيد: ٣١٥ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ٣٨٧/١ ، وغريب الحديث لأبى عُبيد: ٣٧١/٤ ، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣٥٥/٣ ، ...

واختلفوا في تفسير الدلوك كما اختلفوا في رواية البيتين . يراجع تهذيب اللُّغة للأزهرى : ١١٧ ، ١١٦/١٠ .

<sup>(</sup>١) منه قولُ شُبْرُمَة بن الطُّفْيَلِ (كذا ) :

ويوم شديد الحرّ قصرّ طوله دم الزّق عَنَا واصطكاك المزاهر لَدُنْ غدوةٌ حتى أُرُوحُ وصُحْبَتِى عُصَاةٌ على النّاهِينَ شُمُّ المناخِرِ وقول الآخر : أنشده الزّعخشريُّ في المفصل ، ( شرح ابن يعيش : ١٠٠/٤ )

وقول أبي سُفيان بن حَرْب ( اللسان ( لدن ) : وَمَازَالَ مُهرى مزجَرَ الكَلْبِ منهم لَذُنْ غُذُوةً حَتَى دَنَتْ لِغُرُوبِ

وأنشد المؤلف في إعراب ثلاثين سورة : ۱۸۷ لضابيء بن الحارث :

كَأَنَى كَسَوْتُ الرجلَ أُسودَ ناشِطاً أُحمَّ الشُّوى فَرْداً بأحماد حَوْمَلا رَعَى من دَخُولِها دُعَاعا

271

وفيها وجة ثالث – وهو أشبهها بالصَّوابِ – : أنَّ العربَ تُدخل الأَلفَ واللَّامَ على المَعرفة إذا جاور ما فيه الأَلف واللام ليزدوج الكلامُ كما قال الشَّاعِرُ (١) : وَجَدْنَا الوَلِيدَ بنَ اليَزِيدِ مُبَارِكاً

شَدِيْداً بِأَحْنَاءِ الخِلافَةِ كَاهِلُهُ

فأدخلَ الألفَ واللّام في « اليزيد » لما جاوَرَ الوَلِيدَ فكذلك / قرأ ابنُ عامر أدخل الألف واللام في الغُدوة لما جاوَرَ العَشِيّ ، والعربُ تجعل بكرةً وعشيةً وغدوةً وسحر معارف ، إذا أرادوا اليوم بعينه ولا يصرفون فيقولون : أزورك في غَدٍ سحر يافتي .

٧ - وقولُه تعالى : ﴿ أَنْ يَهْدِينِ ﴾ [ ٢٤ ] . و ﴿ أَنْ تَرَنِ ﴾ [ ٣٩ ]
 و ﴿ أَنْ يُؤْتِينِ ﴾ [ ٤٠ ] و ﴿ مَاكُنَّا نَبْغِ ﴾ [ ٦٤ ] و ﴿ أَنْ تُعَلِّمَنِ ﴾ [ ٦٦ ]
 كُلُّ ذٰلكَ أثبت الياء فيهن ابنُ كثيرٍ وصلا ووقفاً على أصل الكلمة .

(١) البيت لابن ميادة ( الرّماح بن أبرد ) فى شعره جمع محمد نايف الدُّلَيْمِيِّ : ٨١ ، وجمع حنا جميل حداد : ٩٣ ، وتخريجه فيهما .

وأورد المبارك بن أحمد بن المستوفى الإربلي فى إثبات المحصَّل من أبيات المفصَّل: ورقة ١٦ هذا البيت ، وذكر نسبته إلى ابن ميادة ثم ذكر أبياتاً من القصيدة ، وقال: « وقفت فى كتاب « تاريخ أبي العباس محمد بن إسحاق السراج » [ الوافى بالوفيات: ١٨٧/٢] على ترجمة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وقد ذكر فيه قوله:

« رأيتُ الوَلِيدَ بن يَزِيدَ مُبَارَكاً »

محلوفاً من 8 يزيد 4 لام التعريف فأوردته على ماوجدته ، وهو فيما أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمله السَّلَفِيُّ في إجازته العامة ( أنا ) أبو الفتح أحمد بن عبد الله السَّوذجانى قال : ( أنا ) أبو حامله بن جبلة ، قال : ( ثنا ) أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، أنشدنى أحمد بن سعيله الدارئ ، أنشدنى أبو عبد الله القشيري ، من ولد قرة بن هبيرة ، قال ابن مناذر فى الوليد ابن يزيد :

وَجَدْنَا الوَلِيْدَ بِن يَزِيدَ مُبَارِكاً شَيدِيْداً بأَحْنَاءِ الخِلَافَةِ كَاهِلُهُ قَلِيلًا طعامِ الزَّادِ إلا تَعِلَّهُ مِنَ الزَّادِ تَقديراً كما الصَفْر آكِلُهُ قال : كذا أورده ابن السراج لابن مناذر! والصحيح أنه لابن ميادة كما سبق » .

وقرأ نافعٌ وأبو عمرو بإثباتهن وصلاً وحذفهن وقفًا اتباعاً للمصحف . وقرأهن الباقون بحذفهن وصلاً ووقفاً .

فأمَّا الكسائِيُّ فإنه أثبتَ الياءَ في ﴿ نَبْغِي ﴾ فقط وصلاً ، فأمَّا قوله تعالى : ﴿ فَهُو الْمُهْتَدِي ﴾ [ ١٧ ] فإن نافعاً وأبا عمرو أثبتا الياءَ فيه وصلاً وحذفاه وقفاً .

والباقون يحذفونه وصلاً ووقفاً .

٨ - وقولُه تَعالى : ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾ [ ٢٦ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده : ﴿ وَلا تُشْرِكُ ﴾ بالتّاء والجزم على النهى ، فالخطاب لرسول الله عَيْطِاللَّهِ والمرادُ لغيره .

والباقون يجعلونه خبراً ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ﴾ أى : فليس يُشرك في حكمه أحداً . ف « يُشْرِكُ » فعل مضارع وعلامةُ رفعه ضمُّ آخره ، والمعنى : ولا يُشْرِك اللهُ في حكمه أحداً .

٩ - [ و ] قُولُه تَعالى : ﴿ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [ ٣٦ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ ونافعٌ وابنُ كثيرٍ ﴿ خَيْراً مِنْهُمَا مُنْقَلَباً ﴾ والباقون : ﴿ منها ﴾ .

٠١٠ - وقولُه تَعالى : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ [ ٤٢ ] .

قرأ أبو عمرٍو بضمّ الثَّاء وإسكان الميم .

وقرأ عاصمٌ ﴿ بِثَمَرِهِ ﴾ بفتح الثاء والميم .

وقرأ الباقون بضم الثَّاء والميم ، وقد مرَّت علة ذلك مُستقصاة في ( الأنعام ) / فأغنى عن الإعادة هاهنا .

١١ - وقولُه تَعالى : ﴿ لَلْكِنَّا هُوَ الله رَبِّى ﴾ [ ٣٨ ] .
 قرأ ابنُ عامرٍ والمُسنَيّبي عن نافعٍ ﴿ لَكُنَّا ﴾ بالألف فى الوصل والوقف .

وقرأ الباقون ﴿ لَكُن ﴾ بغير ألف ، وأجمعوا كلَّهم على الوقف بالألف ؛ لأنَّها كذلك في المُصحف ، والأصل : لكن أنا هو الله ربّى ، وقد قرأ بذلك الحَسنَنُ وأُبَى (١) فحذفوا الهمزة اختصاراً فصار : لكننا ، ثم أدغَمُوا النون في النون فالتشديد من جَلَلِ ذلك . وكان أبو عَمْرِو يقف في روايةٍ لكنَّهُ بالهاء (٢) وأنشذني ابنُ مجاهدٍ وجماعةٌ (٣) :

وَتَرْمِينَنِي بِالطَّرْفِ أَىْ أَنْتَ مُذْنِبٌ وَتَقْلِينَنِي لَكْنَّ إِيَّاكِ لَا أَقْلِي

١٢ – وقولُه تَعَالَى : ﴿ مِرْفَقاً ﴾ [ ١٦ ] .

فقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ ﴿ مَرْفِقاً ﴾ بفتج الميم وكسر الفاء .

وقرأ الباقون : ﴿ مِرْفَقاً ﴾ بكسر الميم .

فاختلف النَّحويون في ذلك ، فقال بعضُهُم : هما لُغتان (٤) .

وقال آخرون (٥): المَرفق: ماارتفقت به ، والمِرفق مرفق اليَد ، والاختيار في اليّد وفي كل ما ارتفقت له ( المِرفق ) بكسر الميم ، والجَمعُ المَرَافِقُ مِنْ

<sup>(</sup>١) ومثلهما قرأ ابن مسعودٍ رضي الله عنهم : البحر المحيط : ١٢٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف : ٢/٥/٦ ، والبحر المحيط : ١٢٨/٦ .

<sup>(</sup>۳) لم ينسب إلى قائل معين ، وهو من شواهد المفصل : ١٤٧ ، وشرح أبياته ( إثبات المحصل ) ورقة : ١٩٠ ، والمغنى : ٦٩ ، ١٤١/ ، وشرح شواهده : ٨٣ ، وشرح أبياته ١٨٦/٥ ، ١٨٦/٥ ، ٢٣٢/٦ ، والجنى الدانى : ٣٣٠ ، والهمع : ٧١/٢ ، والجنوانة : ٤٩٠/٤ .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء : ١٣٧/٢ ، ومعانى الزجاج : ٢٧٣/٣ عن قطرب وغيره .

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان والمجاز لأبي عبيدة : ٣٩٥/١ .

قال الزجاج : « يقال : هو مرفق اليد بكسر الميم وفتح الفاء ، وكذلك مرفق الأمر مثل مرفق اليد سواء قال الأصمعتي : لا أعرف غير هذا » .

قَولِهِ (١): ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ﴾ فرأسُ المِرفق يقال له: إبرةٌ (٢) ، وعن يَمين الإِبْرَةِ كسرٌ حسنٌ ، وعن يساره كسرٌ قبيحٌ .

١٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ ﴾ [ ٤٣ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالياء .

وقرأ الباقون بالتَّاء .

فمن قرأً بالتاء فلتأنيثِ الفئةِ ، والفئةُ : الجماعةُ وقد يُسمى الرَّجُلُ الواحدُ وَقَدْ يُسمى الرَّجُلُ الواحدُ وَقَدْ ، كَمَا أَنَّ الطَّائِفَةَ تَكُونَ جَمَعاً وتكونَ واحداً . قال ابنُ عبَّاسٍ – في قولِهِ تَعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ ﴾ (٢) – قال : / الطَّائِفَةُ : الرَّجُلُ الواحدُ .

ومَن قرأ بالياءِ فلقوله : ﴿ يَنْصُرُونَهُ ﴾ ولم يقل : تنصرونه ، وأنّ التأنيث غيرُ حقيقي .

فإن سألَ سائلٌ فقال : مائة وفئة وزنهما واحد فَلِمَ زادوا في المائة أَلفاً ؟ فقل : لئلا يلتبس مائة بمنة .

فإن قيل : فإن فئة تلتبس بفية ؟

فالجوابُ في ذلك : أنهم فعلوا للفرقان في مائة لكثرة استعمال الكتاب له . و ( فئة ) قليلة الاستعمال . والساقط من فئة ومائة لام الفعل ، والاختيار أن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : آية : ٦ .

<sup>(</sup>٢) فى تهذيب اللُّغة للأزهرى : ٢٦٢/١٥ : « قال أبو الهيثم : إبرة الذراع طرف العظم الذى من عنده يذرع الذارعُ . قال : وطرف عظم العضد الذى يلى المرفق يقال له القبيح ، وزُج المرفق بين القبيح وبين إبرة الذراع » وأنشد :

<sup>\*</sup> حَيْثُ تُلاق الإبرةُ القبيحا \*

<sup>(</sup>٣) سورة النور : آية ٢

يجعل الساقط من فئة عينُ الفعلِ ؛ وأمَّا دِيَةٌ [ ف ] الساقطُ (١) فاءُ الفعلِ ؛ لأنَّه من وَدَى يَدِىْ مثل وَعَدَ يَعِدُ ، وزنةٌ من وَزَنَ يَزِنُ والأصل : وعدةٌ ووزنةٌ فاستثقلوا الكسرةَ على الواو فجعلوا الكسرة فيما بعد الواوِ ، وحذفوا الواوَ ، قال سيبويه رضى الله عنه (١) : الهاء عوضٌ من الواوِ .

١٤ – وقولُه تَعالى : ﴿ هُنَالِكَ الْوَلْيَةُ ﴾ [ ٤٤ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ الْوِلْيَةُ ﴾ بالكسر .

وقرأ الباقون بفتح الواو ، وهما لُغتان مثل الوَكالةِ والوِكالةِ والدَّلالةِ والدِّلالةِ .

وقال آخرون : هما مصدران فالمكسورُ مصدرُ الوالى يقال : هذا والٍ بيّن الوَلاية . الْمِارة ، والمفتوح مصدرُ الوَلِيُّ يقالُ : هذا وَلِيُّ بيِّن الوَلاية .

١٥ – وقولُه تَعالى : ﴿ للهِ الحَقِّ ﴾ [ ٤٤ ] .

قرأ أبو عمرٍو والكِسَائِيُّ ﴿ الحَقُّ ﴾ بالضم .

وقرأ الباقون بالكسرِ ، فمن جَرَّ قال : الحقُّ : هو الله فخفض نعتاً للهِ تَعالى / واحتج بقراءة ابنِ مَسْعُودٍ ، وهو فى قراءته (٢) : ﴿ هُنَالِكَ الوَلْمَةُ للهِ وهو الحَقُّ ﴾ وفى قراءة أُبِيِّ (٣) : ﴿ هُنَالِكَ أَلُولْيَةُ الحَقُّ للهِ ﴾ . ومن رفعه جعله نعتاً بمعنى أحقَّ ذلك الحَقّ ، وأحقُ الحقَّ . وسمعتُ محمد بن عبد الواحد يقول : الحَقُّ : ربُّ العزَّةِ ، والحقُّ الصدقُ . ومن الحديث : الحقُّ الملك باستحقاق . والحقُّ : التَّبينُ بعدَ الشّلَكِ .

Y V 1

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٣٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحجة المنسوب إلى ابن خالويه : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء: ١٤٦/٢ ، والبحر المحيط: ١٣١/٦.

١٦ – وقولُهُ تَعالى : ﴿ وَخَيْرٌ عُقْباً ﴾ [ ٤٤ ] .

قرأ عاصمٌ وحمزةُ ﴿ عُقْباً ﴾ .

والباقون ﴿ عُقُباً ﴾ بضمتين ، وهما لُغتان بمعنى العاقبة تقول العربُ : للكافرِ عُقْبَى الدَّارِ وعُقُبُ وعُقْبُ وعاقبةُ الدَّارِ بمعنَّى واحدٍ .

فإن قيل : بما انتصب ﴿ عُقْباً ﴾ ؟

فقل على التَّمييزِ ، كما تقولُ : زيدٌ خيرٌ منك أباً .

فَإِنْ قَيْلَ : فَمَا مَعْنَى قُولُه : ﴿ هُنَا َ لِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ ﴾ ؟

فقلُ : معناه : هُنالك ، أى : فى يوم القيامة تبين نصرة الله أولياءه . وقال الحارِثيُّ : يقال : جئتُ فى عُقْبه رمضان ، أى : بعدَ مامضى ، وجئتُ فى عُقُبه أى : جئت وقد بقيت منه بقيةٌ .

١٧ – وقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ [ ٤٧ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمْرٍو وابنُ عامرٍ ﴿ تُسيَّرُ ﴾ بالتاء لتأنيث الجبال فعلُ مالم يُسم فاعله ، ولهم حجَّتان سوى ماذكرت :

أحدهما : قوله : ﴿ وَسُيِّرتِ ٱلجَبَالُ ﴾ (١) .

والحجَّةُ الثانية : أَن أُبيًّا قَرَأً (٢) : ﴿ وَيَوْمَ سُيُّرَتِ الجِبَالُ ﴾ فإذا كان المضارع تُسيَّرُ .

وقرأ الباقون ﴿ نُسير ﴾ بالنُّون فالله تعالى يُخبر عن نَفسه . « الجِبالَ »

<sup>(</sup>١) سورة النبأ: آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط : ١٣٤/٦ .

نصبُ مفعول / بها . وَحُجَّتُهُمْ : قوله : ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ ٢٧٠ [ ٤٧ ] .

فردُّ اللَّفظةِ على اللَّفظةِ المجاورةِ لها أحسنُ من أن يُستشهد عليها بغيرِها ممّا بَعُدَ منه ، وكلتا القراءتين حسنةٌ وبالله التوفيق .

فإن قيلَ : ولِمَ نُصبت ﴿ ويومَ نُسَيِّرُ الحِبَالَ ﴾ ؟

فقل : بإضمار فعل ، والتّقدير : واذكر يامحمد يومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ وتَرَىٰ الأَرْضَ بارزةً ، أى : ظاهرةً لا يَسير منها شيّة ؛ لأنَّ الجبالَ إذا سيّرت عنها وصارت دكاءَ ملساءَ ظهَرتْ وبرزَتْ . وقيلَ : وَتَرَىٰ الأَرْضَ بارزةً أى : تُبْرِزُ ما فيها من الكُنُوزِ والأمواتِ وهو شبيهة بقوله : وترمى الأَرْض أفلاذ كبدها ، وقالَ بعضُ النَّحويين من أهلِ البَصرة (١) يجوز أن يُنْصَبَ ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ ﴾ بقوله بعلى : ﴿ والبَاْقِيَاتُ الصَّلِحَاتُ خيرٌ .... ثواباً ﴾ في يوم نسير الجبال .

﴿ وَالْبَاْقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ قيل (٢): الصَّلواتُ الخمسُ ، وقيل (٣): سبحانَ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلَّا الله ، والله أكبر . وسمعتُ القاضى أبا عِمران يقولُ : عزَّى رجلٌ بعضَ الأُخِلاءِ بولده فقال : إنّ ابنَك كان من زِينَةِ الدُّنيا ، ولو بَقِىَ لكانَ سيِّداً مثلَكَ ، وإذا استأثرَ الله به فجَعَلَهُ من الباقيات الصَّالحات

<sup>(</sup>١) هو الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه : ٢٩٢/٣ ، قال : « ويجوز ان يكون نصبه على : ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خيرٌ ... يومَ نستَير الجبال ... ﴾

أى : خيرٌ في القيامة من الأعمال التي تبقى آثامُها ، .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الجوزى فى زاد المسير : ١٤٩/٥ « رواه سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس وبه قال
 مسروق وإبراهيم » .

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن الجوزى فى زاد المسير: ١٤٩/٥، والسيوطى فى الدر المنثور: ٢٢٥/٤ عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه أن قال: ٩ إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه، وعن العدو أن تجاهدوه، فلا تعجزوا عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقولوهن فهن الباقيات الصالحات ، فقال هذه الكلمات وزاد فيهن ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد صار الآن من الباقيات الصالحات ﴿ وَالبَـٰ قِيَـٰتُ الصَّـٰلِحَـٰتُ حَيرٌ عَندَ رَبِّكَ ثُواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ قالَ : فتسلَّ بذلك .

١٨ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِى ﴾ [ ٥٣ ] .

قرأ حمزةُ بالنُّون ، الله تَعالى يخبر عن نفسه / .

وقرأ الباقون بالياء ، أي : يامحمَّد : يقولُ اللهُ تَعالى .

١٩ – وقوله تَعالى : ﴿ قُبُلاً ﴾ [ ٥٥ ] .

قرأ الكوفيون بالضَمّ .

وقرأ الباقون ﴿ قِبَلاً ﴾ أى : عَيَاناً بالكسرِ ، ومن ضمَّ فهو جمعُ قبيلٍ وقَبُلِ مثل قَمِيصٍ وقُمُصٍ ، وقد مرَّت علة ذلك فى ( الأنعام ) وإنما أعدتُ ذكره لأنَّ من النَّحويين من يقول : إن القبيلة بنو أبٍ ، والقَبِيلُ – بغير هاءٍ – : الجماعةُ وإن كانوا مُختلفى الأنساب واحتجُوا بقول النَّابِغَةَ (١) :

جَوَانِحَ قَدْ أَيْقَنَّ أَنَّ قَبِيلَهُ

إِذَا مَا الْتَقَيٰ الحَيَّانِ أُوَّلُ غَالِبِ

وجمع القبيلة قَبَائِلُ ، والقَبَائِلُ - أيضاً - : قبائلُ الرَّأسِ ، وهي عُرُوقُ مجرى الدَّمع من الرَّأس ، ويقال لها : الشُّؤون ، واحدها شَأْنٌ ، وينشد (٢) :

لا تُحْزِنِينِي بِالْفِرَاقِ فَإِنَّنِي لَا تَسْتَهَلُّ مِنَ[الفراق] (<sup>٣)</sup> شُوُّونِي

٢٠ – وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ مَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ ﴾ [ ٦٣ ] .

روى حفصٌ عن عاصمٍ ﴿ أَنْسَانِيْهُ ﴾ بضم الهَّاءِ و ﴿ بِمَا عَاٰهَدَ عَلَيْهُ

۲**۷**٦,

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت في تهذيب اللغة : ٤١٦/١١ ، واللسان ( شأن ) دون نسبة .

وهو لأوس بن حجر ، ديوانه : ١٢٩ . وقد تقدم ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « من الدُّموع » .

الله ﴾ (١) فضم الهاء على أصلِ الكلمةِ.

ومن كَسرَ فلمجاورة الياءِ . وقد استقصينا ذلك فيما سلَفَ ، وإنما ذكرتُهُ ؛ لأنَّ الكِسَائِيَّ أَمال الأَلفَ في ﴿ أَنْسَلِنِيهُ ﴾ لأنَّ الأَلفَ فيها مبدلةٌ من الياءِ ، وبعد الألف كسرةٌ ، والعربُ تميل كلَّ أَلفٍ بعدها كسرة نحو عابد وحاتِم وإذا كان بعد الألف نتحةً أو ضمةً كان تَرْكُ الإمالة أَحْسَنُ . ومن الْعَربِ مَنْ يُميلُ كلَّ ذلك ، حَكى سيبويه عن بعضهم : مات زيد وصار بمكان كذا ، وقال : إن مِنَ العربِ مَنْ يُميل أكثر ممَّن لا يُميلٌ فلما سمع / الكسائى – مع معرفته بالقراءات – العربَ تستعمل الإمالة كا حَكَى سيبويه رضى الله عنه أكثر من التَفخيم اختارَهُ .

\*\*\*

٢١ – وقوله تعالى : ﴿ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴾ [ ٦٦ ] .

قرأ ابنُ عامر : ﴿ رُشُداً ﴾ بضمتين .

وقرأ أبو عمرٍو : ﴿ رَشَداً ﴾ بفتحتين .

وقرأ الباقون : ﴿ رُشْداً ﴾ بإسكان الشين وضمِّ الرَّاءِ فقال قومٌ : هما لُغَتَانِ الرُّشْدُ والرَّشَدُ مثل الحُرْنُ والحَرَنُ وقال آخرون : الرُّشْدُ الصَلَاحُ كقوله : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ﴾ (٢) والرَّشَدُ في الدِّين .

وحدَّثنى أحمد عن عليٍّ عن أبى عُبَيْدٍ قال : الاختيار ﴿ رَشَداً ﴾ هاهنا ، لأنَّها رأس آيةٍ كقوله في ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ : ﴿ فَتَحَرَّوْا رَشَداً ﴾ (٣) ليوافق رءوس الآي من قبل ومن بعد .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : آية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجنّ : آية ١٤ .

فأمًّا قراءة أبنِ عامرٍ فإنه أتبع الضمّ الضمّ مثل السُّحْتُ والسُّحُت والبُخْلُ والبُخْلُ ، والعرب تقول : طعنت فلاناً فألقيته على قُطْره وقُطُره ، وعلى قُتْره وعلى قُتُره ، وعلى شُرُنه وعلى شُرُنه ، كلُّ ذلك على ناحِيَتِهِ وجَنْبِه . وأقطارُ الأرضِ وأقتارها وأشرَانها : نواحيها . والقُطُرُ في غير هذا العودُ الذي يتبخر به ، أنشدني ابنُ عَرَفَةَ رضي الله عَنه (١) :

كَأَنَّ المُدَامَ وَصَوْبَ الغَمَامِ وَصَوْبَ الغَمَامِ وَسَرَ القُطُرُ وَسَرَ القُطُرُ القُطُرُ القُطُرُ تَعَلَّ بِهِ بُرْدُ أَنْفَاسِهَا أَتُكُ المُسْتَحِرُ الطَّائِرُ المُسْتَحِرُ

وإنما خصَّ وقتَ السحرِ ، لأنَّ الأفواهَ تَتَغَيَّرُ في ذلك الوقت فسرقَ شاعرٌ هذا فقال (٢):

كأنَّ المُدَامَ وَصَوْبَ الغَمَامِ /

ورِيحَ الخُزَامَىٰ وَذَوْبَ العَسَلْ تُعَلَىٰ بِهُ العَسَلْ تُعَلَىٰ بِهُ الْعُسَلْ بَهُ اللَّهُ الْعَسَلُ الْعَسَلُ الْعَسَلُ اللَّهُمُ فَوْقَ السَّمَاءِ اعْتَدَلْ إِذَا النَّجْمُ فَوْقَ السَّمَاءِ اعْتَدَلْ

٢٢ – وقوله تَعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾ [ ٥٩ ] .

قرأ عاصمٌ فى روايةِ أبى بكر ﴿ لِمَهْلَكُهُمْ ﴾ بفتح الميم واللَّام جعله مصدراً لهلك يَهْلَكُ مَهْلَكاً مثل طَلَعَ يَطْلَعُ مَطْلَعاً .

**444** 

<sup>(</sup>۱) أنشدهما المؤلف فى شرح المقصورة : ۱۸۲ ، وكتاب ليس : ۱۷۷ وعزاهما لامرئ القيس ، وهما فى ديوانه : ۱۵۷ ، ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٢) في شرح المقصُورة : « وأخذه عمر بن أبي ربيعة فقال : .... » ولم أجدهما في ديوان عمر .

<sup>(</sup> ٢٦ - إعراب القراءات جد ١ )

وروى حفصٌ عن عاصمٍ ﴿ لِمَهْلِكِهِمْ ﴾ بكسر اللَّام جعله وقتَ هلاكِهم وموضع هلاكهم كقوله تَعالى : ﴿ حتَّى إذا بَلَغَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ ﴾ [ ٨٦] ، أى : الموضع الذى تَغرب فيه . وحكى سيبويه رضى الله عنه عن العَرَبِ (١) : « أَتَتِ النَّاقَةُ على مَضْرِبِهَا » و « مَنْتِجِهَا » أى : على وقت ضرابِها ونِتَاجِها و « إنَّ ف ألفٍ درهمٍ لَمَضْرَباً » بفتح الرّاء أى : ضَرْباً ، جعله مصدراً .

وقرأ الباقون : ﴿ لِمُهْلَكِهِمْ ﴾ بضم الميم وفتح اللام وهو الاختيار لأنَّ المصدر من أفعل والمكان والزَّمان يجيء على مُفعَل كقوله : ﴿ أَدْخِلْنَى مُدْخَلَ صَدْقٍ ﴾ (٢) فكذلك أهلكهم الله مُهْلَكاً بمعنى الإهلاك ، وسأبين لَكَ فَصْلاً تعرف به جميعَ ما يَردُ عليك .

اِعلم أن كلَّ فعلٍ كان على ﴿ فَعَلَ يَفْعِلُ ﴾ مثل ضَرَبَ يَضْرِبُ فالمَصدر مضرَب بالفتح ، والزَّمان والمكان مفعِل بالكسر .

وكلَّ فعلِ كان على ( فَعَلَ يَفْعُلُ ) مثل دَخَلَ يَدْخُلُ فالمصدر والمكان منه بالفَتح نحو المَدخل . وكلُّ فعلِ كان المُضارع منه بالفتح نحو يَذْهَبُ ويَشْرَبُ فهو مفتوح أيضاً نحو المشرَب والمَذهَب .

فإن قيل لك : قد قالوا : المَسْجِدُ - بالكسر - وهو من سَجَدَ يَسْجُدُ ، فإن ذلك من الشَّواذِ عندهم ، قال سيبويه (٣) - رحمة الله عليه - / وربَّما جاءَ المصدرُ من فَعَلَ يفعِلُ بالكسر كقوله : ﴿ إِلَى اللهِ مَرْجِعِهُمْ ﴾ (٤) أى :

r v 9

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٢٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : آية ٨ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ٢٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٤٨ ... وغيرها .

والآية المثبتة فى الكتاب لسيبويه هى : ﴿ إِلَى رَبُّكُمْ مُرْجَعَكُمْ ﴾ من سورة الأنعام : آية : ١٦٤ ، أو سورة الزمر : آية ٧ .

رُجُوعَكُمْ ، و ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ ﴾ (١) أى : الحَيْضُ ، وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ﴾ (٢) فهذا مصدر وربما جاء على المعيش مثل المحيض قال رُؤبة (٣) : إلَيْكَ أَشْكُو شِدَّةَ المَعِيشِ وَمَرَّ أَعْوَامٍ نَتَفْنَ رِيْشِي

قال الفَرَّاءُ: إذا كان الفِعلُ لامه واواً أو ياءً نحو يَدعو ويَقضى جاءَ المصدرُ والمكانُ بالفتح: المَدعى والمَقضى .

وحدَّثَنِي ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرِيِّ عن الفَرَّاءِ قال (ئ): جاء حرفان نادران مَأْقِي العين والمَأْوى ، يريدون : الماوى فقال الأصمعى : يقال مؤق العين وماق ، العين ، ومأقى العين ، ومأقى العين ، ومأقى العين ، ومأقى العين ، وقال سيبويه رضى الله عنه : إنما قالوا : المَشْتَى ففتحوا ؛ لأنَّ هذا من صافَ يصيف ، وهذا من شَتَا يشتو قال الفَرَّاءُ – رحمةُ الله عليه – : فإذا كان الفعل عينه ياء مثل كال من شَتَا يشتو قال الفَرَّاءُ – رحمةُ الله عليه عليه من شَتَا يشتو قال الفَرَّاءُ عيم قلتَ في المصدر منه : مال ممالاً ، وكال مكالاً : يكيل ، ومال يَميل ، وباع يَبيع قلتَ في المصدر منه : مال ممالاً ، وفي اسم المكان والزمان : مميلاً ومكيلاً ومبيعًا ، فهذا أصل لما يرد عليكَ فتأمَّله إن شاء الله .

٢٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَلَا تَسْئُلْنِي ﴾ [ ٧٠ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ : ﴿ تَسْأَلُنِّي ﴾ .

والباقون : ﴿ تَسْئَلَنَّ ﴾ وقد ذكرتُ علَّته في ( هود ) .

٢٤ - وقولُه تَعالى : ﴿ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ [ ٧١ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ بالياء ورفع الأهل ؛ لأنَّهما جعلاهم الفاعلين .

<sup>(</sup>١) سورة النبأ : آية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٧٨ .

وأنشدهما المؤلف في شرح المقصورة : ٤٧٠ عن الفرَّاء في المعاني : ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن : ١٥٠، ١٤٩/٢ .

٧٨.

وقرأ الباقون: ﴿ لتغرق ﴾ فهذا خطابُ موسى / للخضر عليهما السَّلام ، وَنَصَبُوا الأَهلَ ، لأَنَّهم مفعولون . والأَهلُ تُجمع على جَمع السَّلامةِ أَهْلُونَ وأَهْلِينَ ﴿ وَنَصَبُوا الأَهلَ ، لأَنَّهم مفعولون . والأَهلُ تُجمع على جَمع السَّلامةِ أَهْلُونَ وأَهْلِينَ ﴿ قُو النَّفُسَكُمْ وَاللّه الله الله الله الله الله وخاصَّتُهُ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ قُو النَّفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ (٢) الأصل : أهلينكم فسقطت النُّون للإضافة ، ومن العربِ مَن يَجمع أهلاً أَهلَاتٌ قال الشَّاعر (٣) :

فَهُمْ أَهَلَاتٌ حَوْلَ قَيسِ بن عَاصِمٍ إذَا دَلَجُوا بِالَّلْيْلِ يَدْعُونَ كَوْتَرَا

والصوابُ : أن تُجعل « أهلات » جمع أُهْلَةٍ .

فإن سأل سائلٌ فقال : لِمَ قال موسى فى هذه الآية : ﴿ هَاْن أَتَبُعكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَنِي ﴾ هل يجوزُ أن يكونَ فى وقتِ موسى نبيٌّ أعلم من موسى ؟

فقل: في هذه ثلاثةُ أجوبةٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام النسائى – رحمه الله – فى فضائل القرآن : ٨٣ حديث رقم (٥٦) ، « أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن قال : حدّثنا عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَمَلِيَّة : إنّ لله أهلين من خلقه ، قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » وقد خرجه محققه صديقنا الدكتور فاروق حمادة فليراجع هنالك .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم : آية ٦ .

 <sup>(</sup>٣) هو المخبَّل السَّعديُ ، واسمه ربيعة بن مالك ، أبو يزيد السّعدى التميمي ... أحباره في الشعر والشعراء : ٢٠/١ ، والأغاني : ١٨٩/١٣ ، والحزانة : ٥٣٥/٢ .

جمع شعره صديقنا الدكتور حاتم الضامن ونشره فى مجلة المورد العراقيّة المجلد الثانى من العدد الأول عام ١٩٧٣ م .

والبيت من المقطوعة رقم (١٣) وتخريجه هنالك .

وينظر الكتاب : ١٩١/٢ ، والنكت عليه للأعلم : ١٠١٠ ، وهو من شواهد المفصل ( شرح ابن يعيش : ٣٣/٥ ) والخزانة : ٤٢٧/٣ .

أحدِها: أن يكون نبي أعلم من نبي في وقتٍ ، هذا فيمن جعل الخضر نبيًّا ، وإنما سمِّى خضراً ، لأنَّه كان إذا جلس على فروة اهتزت خضراء ، يعنى بالفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها .

والوجهِ الثانى : أن يكونَ موسى أعلمَ من الخضر بجميع ما يؤدّى عن الله تعالى إلى عباده وفيما هو حجَّةٌ عليهم ، وحجة لهم بينَهم وبينَ حالِقِهِمْ إلَّا في هذا .

والوجهِ الثالثِ: أن يكونَ موسى استَعلم من الخضر علماً ليس عند موسى ذلك العلمُ فقط ، وإن كان عنده علوم سوى ما استعلَمَه من الخضر (اعلماً مما ليس عند موسى عليه السَّلام ().

فأمًّا قُولُه في هذه الآية : ﴿ قَالَ لِفَتْ لَهُ ۚ فَإِنَّ يُوشَعُ بِن نُونَ هُو فَتَاهُ ، كَا تَقُولُ العامَّةُ : هُو غلامُهُ وتلميذُهُ [ وساجرده وتلامه وجَرْبَحُهُ ] (٢) / والعرب تُسمى الرَّجل المَملوك فتَّى وإن كان شيخاً ، والأمة فتاةً وإن كانت عجوزاً وتسمى التَّلميذ فتَّى وإن كان شيخاً ، ومن ذلكَ قوله : ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرُهِيمُ ﴾ (٦) والفَتَىٰ عندَ العربِ السَّخِيُّ من الطَّعام وعلى المال والشُّجاع .

٢٥ – وقوله تعالى : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةٍ ﴾ [ ٧٤ ] .

قرأ أهلُ الكوفةِ وابنُ عامرٍ ﴿ زَكِيَّةٍ ﴾ بغير ألف ، أى : تَقِيَّةٌ دَيَّنَةٌ .

وقرأ الباقون : ﴿ زَكيَةٌ ﴾ فقال الكِسائى : هما لُغتان زكيَّة وزاكية مثل قسيَّة وقاسية وقال ابن العلاء : الزَّاكية : التي لم تُذنب قطُّ . والزَّكية : التي أذنبت ثم تابت ، وكلتا القراءتين حسنة .

141

<sup>(</sup>١-١) عبارة قلقة لا حاجة إليها مكررة عن شابقها .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : آية ٦٠

٢٦ – وقولُه تَعالى : ﴿ شَيْعًا نُكْراً ﴾ [ ٧٤ ] .

ابنُ كثيرٍ يخفف كلَّ ما فى القرآن . وكذلك : ﴿ إِلَى شَنَّىءٍ نُكُرْ ﴾ (١) . وقرأ عاصمٌ وابنُ عامرٍ بالتَّثقِيلِ ، وهما لُغتان : النُّكُرُ والنُّكُرْ مثل الرُّعْبِ والرُّعُب ، وهو الأمرُ العظيمُ والدَّاهِيَةُ .

ومثله ﴿ شَيْئاً إِدًّا ﴾ (٢) و ﴿ إِمْراً ﴾ و ﴿ نُكْراً ﴾ و ﴿ عَجَباً ﴾ كل ذلك بمعنّى ، وتقدير الكلام : لقد جئتَ بشيءِ أنكرَ من الفعل الأول .

وقال آخرون ﴿ إِمْراً ﴾ أشدُّ من ﴿ نُكْراً ﴾ إلا أن الإمر معه غَرق الأهل ، وهذا معه قَتْلُ النَّفْسِ .

وقرأ الباقون بتخفيف كلِّ ذلكَ إلا قوله فى ( اقتربت ) ﴿ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ وهو الاختيار ، لأنَّ رءوس الآى فى ( اقتربت ) مثقلة نحو ﴿ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ (٣) وقالَ الشَّاعُرُ حجَّةً لمن خَفَّفَ (٤) :

قَدْ لَقِيَ الأَقْرَانُ مِنّى نُكْرَا دَاهِيَةً دَهْيَاءَ إِداً إِمرَا

أمَّا نافعٌ فروى عنه قالون مثقَّلاً مثل ابنِ عامرٍ ، وروى عنه / إسماعيلُ مثلَ أبى عمرو .

(١) سورة القمر : آية ٦ .

\*\*

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : آية ٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة القمر : آية ١٦ .

<sup>(</sup>٤) أنشدهما الجوهرى فى الصحاح ولم ينسبهما ، قال : « قال الأخفش يقال أيضاً : أمره يأمره أمراً ؛ أى : اشتد ، والاسم : الإمر بكسر الهمزة ، قال الراجز : ... وأنشد البيتين . قال : ومنه قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِمْرًا ﴾ ويقال : عجباً » .

وروى حفصٌ عن عاصمٍ مثل ابنِ كثيرٍ و ﴿ نُكْرًا ﴾ رأسُ الجزء من أجزاءِ الثُّلَثْين وهو الحامس عَشَرَ ، وهو نصف القرآن .

٢٧ – وقوله تعالى : ﴿ مِنْ لَدُنِّى عُذْراً ﴾ [ ٧٦ ] .

قرأ نافع : ﴿ مِنْ لَدُنِي ﴾ بتخفيف النُّون ، كرهَ اجتماعَ النُّونين فحذفَ واحدةً كما قَرَأ : ﴿ تُشاقِّونِي ﴾ (١) و ﴿ تَأْمُرُونِي أَعْبُد ﴾ (٢) قال الشَّاعِرُ (٣) :

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِى لَسْتُ مِنْ قَيْسَ ولا قيسُ مِنِي

أراد : عنِّي ومنِّي فخففَ .

والباقون ﴿ من لَدُنّى ﴾ مُشدَّداً ، لأن ( لَدُنْ ) آخرها نون ساكنة ، وياءُ الإضافة يُكسر ما قبْلَهَا فزادُوا على النُّون نوناً وأدغموا فالتشديدُ من جَللِ ذلك ، الإضافة يُكسر ما قبْلَهَا فزادُوا على النُّون نوناً وأدغموا فالتشديدُ من جَللِ ذلك ، الا عاصماً فإنه رويت عنه ﴿ من لَدْنِي ﴾ بفتح اللّام وجزم الدَّالِ وتشم الدَّالُ الضَمَّ وتخفف النُّون ، وروى عنه أبو عُبَيْدٍ ﴿ مِنْ لُدنى ﴾ بضم اللام و ﴿ من لدى ﴾ ف « لدن » إذا لم تُضف فيها ثلاثُ لغاتٍ : لدن ولدى ولَدُ ، قال الشَّاعِرُ (٤) :

<sup>(</sup>١) سورة النّحل : آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : آية ٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) قائلهما مجهول وهو في الحجة المنسوبة إلى ابن خالويه: ٢٢٨ ، وشرح الألفية لابن الناظم:
 ٢٦ ، وشرح شواهد للعيني : ٢٥٣/١ ، ونتائج التحصيل : ٧٥٥/٢ ، والحزانة : ٤٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) البيت لغيلان بن حريث ، راجز مجهول ، وقبله :

يُتْبَعْنَ شَهْماً لانَ من ضَرِيْرِهِ من المهارى ردِّ فى حُجُورِهِ يستوِعِب البوعينِ من جريرهِ من لدُ لَحْيَيْهِ إلى مَنحُورِهِ

## \* مِنْ لَدُ لَحْيَيْهِ إِلَى مَنْحُورِهِ \*

وإذا أضفتَ إلى نَفْسِك ففيها ستُّ لغاتٍ ، وقد فسَّرته . فتقول : لَدِى ، وَلَدُنِ ، وَلَدُنِى وَلَدُنِى وَلَدُنِي وَلَدُنِي وَلَدُنِي وَلَدَى وَلَدِى تسعُ لغاتٍ ، ومعناهن كلُّهن : عِنْدِى .

٢٨ – وقولُه تَعالى : ﴿ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ [ ٧٧ ] .

قرأ ابن كثيرٍ وأبو عَمْرٍو ﴿ لَتَخِذْتَ ﴾ بتخفيف التاء جعله فَعِلَ يَفْعَلُ مثل شَرِبَ يَشْرَبُ تَخِذَ يَتْخَذُ كما قال (١) : .

وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إلى جَنْبِ غَرْزِهَا نُسْطَرٌ قِ المُطَرِّقِ المُطَرِّقِ

/ المطرّقُ : التي تريد أن تبيض وقد تَعَسَّرَ عليها . والأُفحوص والمَفحص : عشُّ الطائرِ ووَكُرُهُ ، ومن ذلك حديث رسول الله عَيْضَةِ (٢) : « مَنْ بَنَى الله

۲۸۳.

أنشدها ابن السيرافي في شرح أبيات الكتاب: ٣٨٠/٢ ، ينظر: الكتاب: ٣١١/٢ ، والنكت
 عليه للأعلم: ١١٣٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش: ١٢٧/٢ وشرح شواهد الشافية: ١٦١ .

<sup>(</sup>١) البيت للمُمَزَّقِ العَبْدِيِّ ، واسمه شأس بن نهار ، من بنى نكرة من عبد القيس وسُمّى المعزق - بفتح الزاى وكسرها - لقوله [ جمهرة أنساب العرب : ٢٩٩ ] :

إذا كنتُ مأكولاً فكن خيرَ آكلى ﴿ وَإِلَّا فَأَدْرِكَنَى وَلَمَّا أُمَرُّقِ أخباره فى الشعر والشعراء : ٣١٤/١ ، وطبقات فحول الشعراء : ٣٣٢ ، ومعجم الشعراء : ١٦٧ .

والبيت من قصيدة له في الأصمعيات : ١٦٤ ، رقم ( ٥٨ ) أولها

أَرقتُ فلم تُخدع بعيني وَسُنَةٌ وَمَنْ يلقَ مَا لاقيتُ لاَبُدَّ يأْرُقِ أنشده أبو عبيدة في المجاز : ٤١١/١، وأبو زرعة في الحجة : ٤٢٦، وابن سيده في المحكم : ٣/١١٥/ ، وعنه في اللسان : ( فحص ) والنسيف : أثر ركض الرجل بجنب البعير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيدٍ – رحمه الله – في غريب الحديث : ١٣١/٣ ، ١٣٢ .

مَسْجِداً ولو مِثْلَ مفحصِ قَطَاةٍ بَنَى الله لَهُ بيتاً فِي الجَنَّةِ ﴾ .

غير أنَّ ابنَ كَثيرٍ يظهرُ الذَّالَ عند التَّاءِ ، وأبو عمرٍو يُدغِمُ وقد ذكرتُ علَّته في ( البقرة ) .

وقرأ الباقونَ ﴿ لاَتَّخَذْتَ ﴾ من افتَعَلَ يفتَعِلُ نحو اتقى يتَّقى واتَّكَىٰ يتَّكِى . ومن العَرَبِ من يقولُ : تَقَى يَتَقى خفيفاً قالَ الشَّاعِرُ (١) : جَلَاهَا الصَّيْقُلُونَ فَأَخْلَصُوْهَا

خِفَافاً كُلُّها يَتَقَىٰ بإِثْرِ

وأصلُه من أخذَ يأخذُ فكأن الأصل أيْتَخَذَ ، لأنَّ الهمزةَ تصيرُ ياءً لانكسارِ ما قبلها ثم تُقلب الياءُ تاءً وتدغم التاء في التاءِ فالتَّشديد من جللِ ذلكَ .

٢٩ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا ﴾ [ ٨١ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وعاصمٌ بتخفيفِ كلِّ ما في القرآن .

وقرأ أبو عَمرِو ونافعٌ بتشديدِ كلِّ ما فى القرآن ، وهما لُغتان : يُبدُلُ ويبدِّلُ مثل ينزُلُ وينزُّلُ . قال أبو عمرو : وإنما اخترتُ التَّثقيلَ ، لأنَّ شاهده فى القرآن ، وهو قوله : ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايةً ﴾ (٢) ولم يَقُل : أبدلنا ، وقال (٣) : ﴿ لا تَبْدِيْلَ

 <sup>(</sup>۱) البيت لخفاف ابن ندبة السُّلمى . شاعر إسلاميّ . وندبة : بضم النون وفتحها وهى أمَّه .
 أخباره فى الشعر والشعراء : ۲۰۸/۱ ، والمعارف : ۳۲۰ ، والخزانة : ٤٧٠/٢ . جمع شعره الدكتور نورى حمّودى القيسى ونشره فى بغداد سنة ١٩٦٨ م .

ثم أعاد نشره فى ( شعراء إسلاميون ) وطبع سنة ١٤٠٥ هـ فى عالم الكتب ببيروت . والبيت من القصيدة رقم (٥) ص ٤٧٥ عن الأغانى . وروايته هنالك :

<sup>»</sup> مواضی کلها یفری ببتر »

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : آية ١٠١ . 🧸

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : آية ٦٤ .

لِكَلِمَاْتِ اللهِ ﴾ ولم يقل: لا إبدال والعربُ تقول: بدَّل يبدِّلُ تَبديلاً وبدالاً ، فهو مبدلٌ . وقالَ غيره من النَّحويين: أبدلت الشيءَ: إذا أزلت الأول وجعلت الثانى في مكانه كقول أبي النجم (١):

## عزل الأمير للأمير المُبْدَلِ

وبدَّلَتُ الشيءَ من الشيءِ : إذا غيرتَ حالَه وعينَه ، والأَصلُ / باقٍ كَقُولُك : بدَّلتُ قميصي جبةً ، واحتجوا بقولِه تعالى : ﴿ كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا ﴾ (٢) فالجلدُ الثاني هو الأول ، ولو كان غيرُ الأول لم يلزمه العذاب إذا لم يُباشر المَعصية ، وهذا وضحٌ جدًّا .

وقرأ الباقون بتخفيف كلّ ذلك إلا قوله فى ( النُّور ) (٣) ﴿ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ فيحتمل أن يكونوا أتوا بالمعنيين كليهما ، وهو الاختيار عندى أنهم شدَّدوا هذا الحرف خاصةً إرادة تكريرِ الفعلِ ، لأنَّ الله تَعالى بدلهم الأمنَ من الخوفِ مرةً ، وأمناً على أمنٍ فالتَّشديد دلالة على تكريرِ الفعلِ .

٣٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [ ٨١ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ وحده ﴿ رُحُماً ﴾ بضمتين ، وكذا عبَّاسٌ ونصرٌ عن أبي عمرو .

وقرأ الباقون ﴿ رُحْماً ﴾ حفيفاً ، وهو الأكثرُ في كلامهم مثل العُمْرِ والعُمُرِ والعُمُرِ والعُمُرِ والعُمُرِ والعُمُرِ والعُمُرِ والعُمُرِ والرُّعْبُ والرُّعْبِ .

قال أبو عبدِ الله رضي الله عنه : وفيها لغةٌ ثالثةٌ : ﴿ أَقْرَبَ رَحْمًا ﴾ كما

ያ ሊ የ

<sup>(</sup>١) ديوان أبي النجم : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٥٥ .

تقول : أطالَ الله عُمْرَكَ وعُمُرَكَ وعَمْرَكَ (١) ومعناهن كلهن : وأقرب رحمةً وعطفاً وقُربي وقرابةً ، وقال الشَّاعر شاهداً لمن خفف (٢) :

\* وَلَمْ يُعَوِّجْ رُحْمَ ما يَعَوَّجَا \*

وقال آخرُ (٣) :

الرُّحْمِ على إدريسَ

(١) الزاهر لابن الأنبارى: ١٩٥/١، قال: « وفيها ثلاثُ لغاتٍ ؛ عُمُرٌ بضم العين والميم ، وعُمْرٌ : بضم العين وتسكين الميم ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ لَبَثْتُ فِيْكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ ﴾ [ يونس : ١٦ ] ويروى عن الأعمش ﴿ عُمْراً مِنْ قَبْلِهِ ﴾ قال الشاعر :

هَأَنَا ذَا آمل الخُلُودَ وَقَدْ أَدْرَكَ عُمْرى ومولدى حُجُرا أَبا آمرى؟ القَيْسِ هَلْ سَمِعْتَ به هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ طَالَ ذَا عُمُرا

وقال آخر [ ديوان ابن قيس الرقَيَات : ٨٨ ] :

أَيُّهَا المُبْنَغِى فَنَاءَ قُريش بِيَدِ اللهِ عُمْرُهَا والفناءُ وقال ابن أحمر [ شعره : ٦٠ ] في فتح العين وتسكين المم :

بن الشبابُ وأخْلَفَ العَمْرُ وتَنكَّرَ الإخْوَانُ والدَّهْرُ

وقال [ شعره : ٩٤ ] في ضمّ العين :

بانَ الشبابُ وأفنى ضِعْفَكَ الِعُمُرُ لله درّكِ أَى العيش تَنْتَظِرُ وقال عزّ وجلً : [ الحجر : ٧٧ ] ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ... » وأنشد أيضاً .

عَمْرَكِ الله ساعةُ حَدَّثِينا ودَعِينَا مِنْ ذِكْرِ مايُؤْذِينَا »

(٢) البيت للعجاج في ديوانه : ٦٦/٢ ، وروايته هنالك :

« ولم يعرج رحمة من تعرجا »

وبهذه الرواية شرحه الأصمعئُى – رحمة الله عليه – ونقل محقق الديوان حاشيةً فى أصل الديوان هى : وقرئ على الرّياشي :

\* وَلَمْ يُعُوِّجْ رَحْمَ مَنْ تَعَوَّجَا \*

وبهذه الرواية ماعدا ( رحم = رحمة ) أنشده أبو عبيده فى المجاز : ٤١٣/١ ، وابن قتيبة فى المعانى الكبير : ٢٩٥٦ ، والطبرى فى تفسيره : ٤/١٦ ، واللسان ( رحم ) .

(٣) البيت لرؤية في ملحقات ديوانه : ١٧٥ واللَّسان ( رحم ) .

٣١ - وقولُهُ تَعالى : ﴿ ثُمَّ أَتُبَعَ سبباً ﴾ [ ٨٩ ] ﴿ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَباً ﴾ [ ٩٢ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عمرٍو مُشدَّداً .

وقرأ الباقون مخفَّفاً ، وهما لُغتان : أَفعل يُفعل أَتبَعَ يَتبِعُ ، وافتَعل يفتَعِلُ أَتبَعَ ، وَقَرَّ الباقون مخفَّفاً ، وهما لُغتان : أَنعل يُفعل أَتبَعَ ، وَقَرَّ قَومٌ بينهما فقالوا : اتَّبعته : سِرتَ في أثره ، وأتبعته : لحقته كقوله تعالى : ﴿ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ (١) . وروى حُسين عن أبى عمرو / ﴿ وأَنْبَعَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ﴾ (١) وتفسيره كتفسيرِ ما ذكرتُ . والسَّبُ : الطَّريقُ هنا ، والسَّبُ في غيرِ هذا الحَبْلُ ، والسَّبُ : القَرَابَةُ .

٣٢ – وقوله تعالى : ﴿ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ ﴾ [ ٨٦ ] .

قرأ أبو عَمرِو ونافعٌ وابنُ كثيرٍ وحفصٌ عن عاصمٍ : ﴿ حَمِثَةٍ ﴾ على وزن فَعِلَةٍ مهموزاً ، ومعناه : تَغْرُبُ في طين سوداء ، وهي الحمأة التي تُخرَجُ من البيْرِ ، ويُقال لها : التَّأْطُ والحرمدُ والحالُ ، ومن ذلك الحَدِيثُ : « أَنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا عَرَّقَهُ الله أَحَدَ جبريلُ عَلِيلِهُ من حالِ البَحْر فَحَشَاهُ في فِيه لِتَلَّا يَنْطق بكلمةِ النَّجاة إذْ كان ادّعي الرُّبوبيَّة » (٣) .

وقرأ الباقون : ﴿ فَ عَيْن حَامِيَةٍ ﴾ على وزنِ فاعله كقولِهِ تَعالى : ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيّةً ﴾ (٤) أي : حارةً حَمِيَتْ تَحمى فهي حاميةٌ مثل شربَت فهي شاربةٌ .

وحدَّثني أحمد بن عَبدان عن على عن أبى عُبَيْدٍ عن هُشيم عن عَوف عن الحسن ﴿ حَاْمِيةٍ ﴾ .

\* 4.0

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : آية : ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير : ٤٦٤/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية : آية ٤ .

قال أبو عُبَيْدٍ: وحدَّثنى يَزيد عن عَمْرِو بن ميمون بن مِهران عن أبى حاضر وابن حاضر قال: سَمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ (۱): كنتُ عند معاوية فقراً ﴿ تَغْرُبُ فَي عَيْنٍ حَامِيةٍ ﴾ فقلتُ: ما نقرؤها إلا ﴿ حَمِئَة ﴾ فقال لعبدِ الله ابن عَمرو بن العاص كيف تقرؤها ؟ قال: كما قرأتها ياأميرَ المؤمنين فقلتُ: في بيتى نَزَلَ القُرآن! فأرسلَ معاوية إلى كعبٍ: أين تَجِدُ الشَّمْسَ تَغُرُبُ في التَّوراة ؟ فقالَ: أمَّا العَربيَّةُ فأنتم أعلمُ بها / وأمَّا أنا فأجدُ الشَّمس في التَّوراة تَغْرُبُ في ماء وطين.

وحدَّثنى ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرِيِّ عن الفَوَّاء ، قال (٢) : حدَّثنا حيّان عن الكَلْبِيِّ عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قرأ : ﴿ فِيْ عَيْنِ حَمِئَةٍ ﴾ . وقال : في ماء وطين ، والعربُ تقول : حَمَأْتُ البِعْرَ : أخرجتُ منها الْحَمْأَةَ ، وأَحَمَأْتُها : أَلْقَيْتُ فيها الْحَمْأَة ، وحَمِيَتْ هِيَ : صار فيها الحمأة .

وَأَمَّا قُولُهُم : هذا حَمُو فلانٍ ففيه أَربُعُ لغاتٍ (٣) : حَمُّوٌ وَحَمُو وَحَمَّا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَحَمَّا وَمَا وَمَ

هِيَ مَاكَنَّتِي وَتَنْز عُمُ أَنِّي لَهَا حَمُو

7 / 7

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي : ٤٩/١١ .

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن : ۱۰۸/۲ ، وبعده قال : « تغرب فى عين سوداء » .

<sup>(</sup>٣) قال الجوهرى فى الصحاح : ( حمو ) : « وفيه أربع لغات ( حما ) مثل قفا وحمو مثل أبو وحمّ مثل أب وحمّ ساكنة الميم مهموزة عن الفراء » .

<sup>(</sup>٤) جاء فى اللَّسان ( حمما ) قال ابن برّى : هو لفقيد ثقيف ... قال : وقبل البيت :

وينظر : التهذيب : ٢٧٢/٥ ، والصحاح والتاج ( حما ) .

وقال آخرُ (١) :

قُلْتُ لِبَوَّابٍ لَدَیْهِ دَارُهَا تِنْذَنْ فإنّی حَمْؤُهَا وَجَارُهَا

وقال آخرُ (٢) :

وبِجَارَةٍ شُوْهَاءَ تَرْقُبُنِسَى وَجَمًا يخرُّ كمنبذ الجِلْسِ

وفيه لغة خامسة وسادسة (الحَمْوُ) مثل العَفو و(الحَمَا ) مثل الخَطَأ ذكره اللَّحْيَانِيُّ . وكلُّ قرابةٍ من قبل الزَّوج فهم الأَحماء ، وكلُّ قرابةٍ من قبل النَّساء فهم الأَحتان ، والصَّهرُ يجمعها ، فأمُّ امرأةِ الرَّجُلِ خِتْنَتُهُ ، وأبوها خِتْنُهُ ، وأبوها خِتْنُهُ ، وأبوه وَتُلُهُ ، وأبوه قَلْ الرَّوْجِ حَمَاةُ المرأةِ ، وأبوه (٣) حَمُوها ، وقال أبو الأَسْوَدِ شاهداً لأبى عَمْرٍو في ﴿ عَيْنِ حَمِئَةٍ ﴾ (٤) :

تَجِئْكَ بِمِلْئِهَا طَوْراً وَطَوْراً تَجِئْكَ بِحَمْأَةٍ وَقَلِيلِ مَاءِ

وما طَلَبُ المعيشة بالتمنى ولكنْ أَلْقِ دَلُوكَ فَ الدُّلَاءِ تَعْلُكُ عِلْتِهَا ......

والشاهد في مجاز القرآن : ٤١٣/١ .

 <sup>(</sup>۱) أنشده الجوهرى فى الصحاح ( حما ) عن الفرّاء ، وعنه فى اللسان ( حما ) والبيت لمنظور بن مرثد الأسدى . راجزٌ أخباره فى الحزانة : ٣/٣٥٥ قال الجوهرى : ١ ويروى ( حمها ) بترك الهمزة ، .

<sup>(</sup>٢) أنشده ابن منظور في اللسان ( حما ) عن ابن برى . وفي الأِصل : ٥ الجليسي ٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَأَبُوهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ديوان أبى الأسود ٦٩ يخاطب رجلاً من بنى نهدٍ من قضاعة وقبله :

وقال آخرُ (١) :

وسُقِيتُ بالمَاءِ النَّمِيرِ وَلَمْ أَلْطِمُ حَمْأَةِ الجَفْرِ أَلَاطِمُ حَمْأَةِ الجَفْرِ

وقال تُبَعٌ (٢) :

قَدْ كَانَ ذُو القَرْنَيْنِ جدّى مسلماً

مَلِكاً تَدِينُ لَهُ المُلُوكُ وتَسْجُدُ

بَلَغَ المَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ يَبْتَغِي /

أَسْبَابَ أَمْرٍ مِنْ حَكِيمٍ مُرْشِدِ ؟!

(١) البيت لحاتم بن عبد الله الطائى ، ديوانه : ٢١٦ ، ورواية عجزه :
 ه أترك الأطس ... ه

وقبله :

هاتا فحلى فى بنى بدرٍ عم الحيّ فى العوصاء واليُسْرِ

إن كنت كارهة لعيشتنا جاورتهم زمن الفساد فن فسقيت بالماء التَّمير ......

جاء فى شرح الدّيوان : ﴿ النميرِ : العدّبُ . والجفرُ : البئرُ التى لم تطو . قال أبو صالح سمعت أبا الأسود القضاعى – فى مجلس أبى عمرو – يقول : ماءٌ نمير : إذا ربا فى بطون الإبل والناس ؛ . والشاهد فى مجاز القرآن : ٤١٣/١ .

(٢) الأبيات لتبع في تفسير القرطبي : ٤٩/١١ .

والبيتان الثانى والثالث نسبهما فى اللّسان ( حرمد ) ( ثأط ) مرة إلى تُبُّع ومرة إلى أُميّة بن أبي الصلت . ولأميَّة فى ديوانه ٣٥٦ – ٣٧٦ قصيدة طويلة على وزن هذه الأبيات وقافيتها تشتمل على معانٍ شبيه بهذه المعانى . ولعلّ قوله :

ه قد كان ذو القرنين جدّى مسلماً ه

يبعد أن يكون لأميّة . وروى القرطبى : ( قبلى مسلماً ) و ( فرأى مغيب الشمس ) و ( ف عَيْنِ ذى خُلُبٍ ) . ويلاحظ أن قافيه الأول مرفوعة مخالفة للثانى والثالث وهو ما يسمى ( اقواء ) من عيوب القافية يراجع قوافى الأخفش : ٤٦ قال : ٩ أمّا الإقواء فمعيبٌ ، وقد تكلمت به العرب كثيراً ؛ وهو رفع بيت وجر آخر ... » .

والشاهد فى حجة أبى زرعة : ٤٢٩ ، والأضداد لابن الأنبارى : ٦٦ ، الأول فقط ، وروايته : ملك على عرش السماء مهيمن تعنو لعزته الوجوه وتسجد وتفسير ابن كثير : ٤٢١/٤ .

TAY

فَرَأَىٰ مَغَارَ الشَّمْسِ عِنْدَ مَغِيْبِهَا فِي عَيْنِ ذِي رَتَقِ وَثَأْطٍ حَرْمَدِ

قال (١): التَّأْطُ: الماءُ والطِّينُ ، والحَرْمَدُ: الحَمْأَةُ.

٣٣ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَلَهُ جَزَاءُ الحُسْنَىٰ ﴾ [ ٨٨ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ ﴿ فَله جَزَاءً ﴾ بالنصب منونًا ، فنصبُهُ على ضربين :

على المَصْدَرِ في موضع الحال ، أي : فلهم الجَنَّةُ مجزيُّون بها جزاءً .

وقال آخرون: نصب على التَّمييز، وهذا فيه ضَعْفٌ (٢) ؛ لأنَّ التَّمييز يقبُح تقديمه كقوله: تفقأ زيد شَحْماً، وتصببَ عَرَقاً، وما في السَّماءِ موضعُ راحةٍ سحابًا، وله دنَّ حلًا، ويقبح له حلًا دنِّ، فأمًا عرقاً تَصَبَّبَ فما أَجازَهُ من النَّحويين إلَّا المَازِنِيُّ (٢).

وقرأ الباقون : ﴿ فَلَهُ جَزَاءُ الحُسْنَى ﴾ بالرَّفِعِ والإِضافةِ وشاهده قولُه : ﴿ فَلَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ (٤) . والحُسْنَى هاهنا : الحَسَنَاتُ .

<sup>(</sup>١) إعراب ثلاثين سورة : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البَصريين والكوفيين ذكرها ابن الأنبارى في الإنصاف : ٨٢٨ ، مسألة رقم (١٠٥) ، والعكبرى في البيتين عن مذاهب النحويين : ٣٩٤ مسألة رقم (١٥) واليمنى في ائتلاف النَّصرة مسألة رقم (١٥) في فصل الاسم ، وينظر : الكتاب : ١٠٥/١ ، والمقتضب : ٣٦/٣ ، والأصول : ٢٩٤/١ ( بغداد ) والإيضاح : ٢٠٣ ، والخصائص : ٣٨٤/٢ ، ... قال العكبرى في التبيين : « لا يجوز تقديم التمييز على العامل فيه متصرفاً كان أو غير متصرف ... وقال الكوفيون : يجوز تقديم عليه إذا كان متصرف ،.. وقال الكوفيون : يجوز تقديم المتحرين ... » .

 <sup>(</sup>٣) ومنهم المبرد والجرمى ينظر: المقتضب: ٣٦/٣ ، والأصول: ٢٧٠/١ وهمع الهوامع:
 ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ : آية : ٣٧ .

444

٣٤ – وقولُهُ تَعالى : ﴿ بَيْنَ السَّدَيْنِ ﴾ [ ٩٣ ] و ﴿ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ [ ٩٤ ] ﴿ وَمَن خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ (١) .

فقال أبو عمرو: السَدُّ في العَيْنِ، والسُّدُّ: الحاجِزُ بِينَكَ وبِينَ الشَّيْءِ. وقال حَجَّاجُ عن هُرُون عن أَيُّوبِ عن عِكْرِمَةَ قال: كلُّ ما كان من صُنْعِ اللهِ فهو السَّدُّ، وما كان من صُنع بني آدم فهو سُدُّ. وكان ذو القرنين عَمَدَ إلى الحديد فَجَعَلَهُ أطباقاً وجعل بينهما الفَحمَ والحَطَبَ ووضعَ عليه المحلاج، يعني: الحديد فَجَعَلَهُ أطباقاً وجعل بينهما الفَحمَ والحَطَبَ ووضعَ عليه المحلاج، يعني: المفتاح ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ناراً قَالَ آتُونِي ﴾ أي: أعطوني ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾ المفتاح ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ناراً قَالَ آتُونِي ﴾ أي: أعطوني ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾ [ ٩٦] ، والقِطْرُ : النَّحاس فصار جَبَلَ حَدِيدٍ مرتفعاً ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا / أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ أي: يعلوه، ﴿ وَمَا آسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْباً ﴾ [ ٩٧] .

ورَوى حفصٌ عن عاصمٍ بفتح ذَلْكَ كلُّه .

وقرأ حمزةُ والكِسَائِئُي ﴿ بينِ السُّدَّينِ ﴾ وفَتَحَا الباق .

وقرأ الباقون برفع ذلك كلُّه .

٣٥ - وقولُه تَعالى : ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴾ [ ٩٣ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ ﴿ يُفْقِهُونَ ﴾ بضمِّ الياءِ من أَفْقَه يُفقَهُ .

وقرأ الباقون : ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾ ومعناه : لاَيَفْهَمُونَ ، ومن ضمَّ فمعناه : لا يُبَيِّنُونَ لغيرهم يقال : فَقَهَ يَفْقَهُ وفَقِهَ يَفْقَهُ وفَقِهَ يَفْقَهُ مثل فَهِمَ يَفْهَمُ (٢) . سمعتُ إبراهيم الطَّاهرى يقولُ : المنافقُ إن فَقِهَ لم يُفقِه وإن نَقِهَ لم يُنقه (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة يس : آية : ٩ .

<sup>(</sup>٢) مثلثة العين ، ينظر : المثلث لابن السّيد : ٣٤٤/٢ ، وإكمال الأعلام : ٤٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) في الصحاح: ( فقه ): « وفلانٌ لا يَفقه ولاينقه » وفي الزَّاهر: ٢٠٦/١ » ومن ذلك قولهم: « فلانٌ لا يفقه ولا ينقه » فمعناه: ما يعلم ولا يفهم يقال: نقهت الحديث أنقهه: إذا فهمته.
 ونقهت من المرض أنقه » .

وهذا من الإتباع والمُزاوجة في الكلام كقولهم : ثِقَةٌ نِقَةٌ .

وسمعت ابنَ بِجاهدٍ يقول : الاختيارُ الفَتْحُ ؛ لأَنَّكَ إذا ضَمَمْتَ الياءَ فقد حَذَفْتَ مُفعولاً والتَّقدير : لا يُفْقِهُونَ أحداً قولاً .

٣٦ - وقولُه تَعالى : ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ ﴾ [ ٩٤] · قرأ عاصمٌ وحدَه ﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ بالهمزِ .

وقرأ الباقون بغيرِ همزٍ ، فقال النَّحويون : هو الاختيار ؛ لأنَّ الأسماءَ الأَعجميَّة سوى هذا الحرفِ غيرُ مهموزٍ نحو طالوت وجالوت وهاروت وماروت . وحجَّة من همز أن يأخذه من أُجِيج النَّار ، ومن المِلح الأُجاج فيكون يفعولاً منه ، هذا فيمن جعله عَربياً وتركَ صرفه للتَّعريف ؛ لأنَّها قبيلةً .

والاختيار أن تقول : لو كان عَرَبِيًّا لكان هذا اشتقاقهُ ولكنَّ الأعجمى لا يُشتَقُّ قال رُؤْبَةُ (١) :

لَوْ كَاْنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَعَا وعادَ عادُ / واستَجَاشُواْ تُبَّعَا

7 A 9

فتركَ الصرفَ في الشعرِ كما هو في التَّنزيل . وجمعُ يأجوج يآجيج مثل يَعقوب ويَعاقيب ، واليَعقوب : ذكرُ الفَتْخ ، والأُنثى : الحَجَلَةُ . وولد الفَتْخ : السُّلَكُ ، والأُنثى : السُّلَكَة ، ومِنْ ذَلْكَ قولُهم (٢) : سُلَيْكُ بن السُّلَكَة . وقال الخَليلُ رضى الله عنه : الذَّعفوفة : ولد الفَتخ والقُهبي أبوه . ذكره في كتاب (العين » (٣) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، وبينهما قوله :

ه والنَّاسُ أحلافاً عَلَيْنَا شِيَعَا ه

<sup>(</sup>۲) يقصُدُ ، ومن ذلك تسميتُهُم سُليك بن سلكة ، وهو شاعرٌ جاهليُّ أحدُ صعاليك العرب ولصوصها من بنى عمير بن مقاعس من بنى سعدِ بن تميم أخباره في جمهرة أنساب العرب : ٣٣٥ ، والشعراء : ٢٨١/١ ، والأغاني : ٣٤٦/٢ .

وجمع شعره حميد آدم ثويني وكامل سعيد عواد وطُبع في مطبعة العاني ببغداد سنة ١٤٠٤ هـ . (٦) العين : ٣٧١/٣ .

ومَنْ جَعَلَ يأجوجَ ومأجوجَ فاعولاً جمعه يواجيج بالواو ، مثل هَارون وهَوارين وطاغوت وطواغيت .

٣٧ – وقوله تَعالى : ﴿ خَرْجاً ﴾ [ ٩٤ ] .

قرأ ابنُ عامرٍ ﴿ خرجا ﴾ . وكذلك في ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾ (١) ﴿ فَخَرْجُ رَبُّكِ ﴾ .

وقرأ حمزة والكسائى ﴿ خَرْجاً ﴾ ﴿ فَخَرْجُ رَبِّكَ ﴾ والأمر بينهما قريبٌ ، لأنَّ الخرجَ : الجُعلُ ، والخَرَاجُ : الإِتَاوَةُ والضَّرِيبة التي يأخذُها السلطانُ من النَّاسِ كلَّ سنةٍ .

ومن قرأ ﴿ خَرْجُ رَبِّكَ ﴾ فحُجَّتُهُ - أيضاً -: ما حدَّثنى أحمد عن على اعن أبى عُبَيْدٍ قال : إنّه ( الإمام ) ﴿ أَم تَسْتَلُهُمْ خَرْجًا ﴾ مكتوبٌ بغيرِ ألفٍ .

وقرأ الباقون : ﴿ أَمْ تَسْئَلْهُمْ خَرْجاً ﴾ بغيرِ أَلْفٍ ﴿ فَخَرْجُ ﴾ بأَلْفٍ .

٣٨ - وقولُهُ تَعالى : ﴿ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ [ ٩٥ ] .

قرأ ابنُ كثيرٍ وحده ﴿ مَا مَكَّنبِى ﴾ بنونين ، لامُ الأولى لأم الفعلِ أصليةً ، والثانيةُ مع الياءِ في موضع نصبٍ فأظهرهما ابنُ كثيرٍ على الأصلِ .

وقرأ الباقون ﴿ مَامَكَّنِي ﴾ مشدَّداً فأدغموا إرادةً للاختصار والإيجاز ، وهمناه : ﴿ مَا ﴾ بمعنى / الَّذِي وصلته ﴿ مَكَّنِي ﴾ و ﴿ خيرٌ ﴾ . خبرُ الابتداء ، ومعناه : الَّذي مَكَّنِي فيه ربِّي خيرٌ ، وليست جَحْداً ، وكذلك قول رسول الله عَلِيْكُ (٢) : ﴿ إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاء لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » بالرَّفْع . والرَّافضةُ تقفُ به ﴿ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » . فأخطأوا الإعراب والدِّين جميعاً . وناظَرَنِي بعضُ الرَّافِضةِ في قولِ النَّبِي عَلَيْكُ (٣) :

<sup>(</sup>١) الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسند الإمام أحمد : ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسند الإمام أحمد : ٣٥٣/٢ ، ٣٦٦ برواية ( إلَّامال أبي بكر ) .

( مَا نَفَعَنِى مَالٌ قطُّ ( ) مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِى بَكْرٍ رضَى الله عنه » فَقَال : ما الثانية جَحْدٌ مثل الأُولى ، أى : لَمْ ينفعنى مألُ أَبِى بكرٍ ؟! فقلتُ له : إن قلَّة معرفتِكَ بالعَربِيَّةِ قد أدتك إلى الكُفر ، وإنما ( مَا » الثَّانية بمعنى ( الَّذى » وتلخيصه لم يَنْفَعْنِى مالٌ كَا نَفَعَنِى مالُ أَبِى بكرٍ رضى الله عنه . وهذا واضحٌ جدًّا .

٣٩ – وقولُه تَعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ [ ٩٦ ] .

قرأ عاصمٌ برواية ابنِ [ ذَكُوانِ ] ﴿ الصُّدْفَيْنِ ﴾ بإسكان الدَّال وضمِّ الصُّادِ ومعناه : بينَ الجَبَلَيْن ، قالَ الشَّاعرُ (٢) :

قَدْ أُخذت ما بين عرض الصُّدفين ناحيتيها وأعالى الرُّكنَيَيْن

وقرأ أبو عَمْرِو وابنُ كثيرٍ : ﴿ الصُّدُفَيْنِ ﴾ بضمتين جعلهما لُغَتَيْنِ مثل السُّحْتِ والسُّحُتِ والرُّعْبِ والرُّعُبِ .

وقرأ الباقون : ﴿ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ بفتح الصَّادِ والدَّالِ ، واحدهما صَدَفَّ . فمن قرأ بهذه القراءة فحجَّتُهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِكُ ﴿ كَانَ إِذَا مَرَّ بصدفٍ مائلٍ أَسرعَ المَشْيَ ﴾ (٣) وفي حديثٍ آخر : ﴿ كَانَ إِذَا مَرَّ بطربالٍ مائلٍ أُسرعَ المَشْيَ ﴾ (٤) أي : حائطٍ (٥) .

<sup>(</sup>١) عن المسند في كلتا الروايتين .

<sup>(</sup>۲) مجاز القرآن : ٤١٤/١ ، وتفسير الطبرى : ١٨/١٦ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في غَريب أبي عُبيدٍ ٢٠٨/١ ( ط ) مجمع اللغة بالقاهرة ١٤٠٤ هـ بسنده . ويروى : « بهدف ماثِلِ » .

ويُنظر : تهذيب اللغة : ٢١٣/٦ ، ٢١٤٦/١٢ ، والنهاية : ١٧/٣ ، ٢٥١/٥ .

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث لأبي عُبَيْدٍ : ٢٥٧/٢ بسنده .

وينظر : تهذيب اللغة : ٤ /٥٦ ، والنَّهاية : ١١٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) قال أبو عُبَيْدٍ : « ( الطَّرْبَال ) كان أبو عبيدة يقول : هو شبيه بالمنظر من مناظر العجم كهيئة الصومعة والبناء المرتفع » .

٤٠ – وقولُه تَعالى : ﴿ ءَاتُوْنِيَ أُفْرِغْ عَلَيْهِ ﴾ [ ٩٦ ] .

قرأ عاصمٌ وحمزهُ : ﴿ قال إِيتُونِي ﴾ قصراً من غيرِ مدّ / جعلاه من باب جيئُونِي ، يقال : أَتَوْنِي : جِئُتُهُ ، وآتَيْتُهُ ، وكذلك قرأ الباقون : آتُونِي : أعطوني ، والأصل أَيْتُهُ فِي فاستثقلوا الضَّمة على الياء فحذفوها فالتقى ساكنان الواوُ والياءُ فحذفوا الياءَ لالتقاء السَّاكنين .

٤١ – وقولُه تَعالى : ﴿ فَمَا آسْطَعُواْ أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ [ ٩٧ ] .

قرأ حمزةُ وحده ﴿ فَمَا اسطَّاعُواْ ﴾ بتشديد الطَّاءِ ، أراد : فما استَطَاعُوا فأدغمَ التاءَ في الطاءِ ، لأنَّهما أختان ، وجمع بين ساكنين السّين والطَّاء المدغمة فقال النَّحويون جميعًا : إنّه أخطأً لجمعه بين ساكنين .

وقال أبو عبدِ الله رضى الله عنه : وله عندِى وجهان : لأنَّ القُرَّاءَ قد قرؤوا ﴿ لَا تَعْدُوا فِي السَّبَ ﴾ (١) ﴿ أَمَّنَ لَا يَهِدَى ﴾ (٢) ﴿ وَنَعَمَّا يَعِظُكُمْ ﴾ (٣)

فإن قال قائل ، فإن الأصلَ في السَّاكن الأول في جميع ما ذكرت الحركة ، وسكونها عارضٌ وقد يجوزُ حركتها في حال من الأحوال .

فالجوابُ في ذلكَ : أنَّ العربَ قد تُشبه المسكن بالساكن ؛ لاتفاقهما في

<sup>=</sup> وفي الصحاح للجوهري (طربل) « الطربال : القطعة العالية من الجدار ، والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل . وطرابيل الشام : صوامعها » .

قال الأزهريُّ في تهذيب اللَّغة : ٩ ورأيتُ أهل النّخل في ( بَيْضَاءَ بني حُذَيْمَةَ ) يبنون خياماً من سعف النخل فوق نقيان الرّمل يتظلل بها نواطيرهم أيام الصرام ويسمونها الطرابيل » .

ولا تزال هذه الكلمة مستعملة عند العامة من أهلٍ نجدٍ إلا أن الطرابيل عندهم من الشرع القويَّة تغطى بها الأمتعة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : آية ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : آية ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ٢٧١ .

اللَّفظ ، ألا تَرى أن الأمر موقوفٌ والنهى مجزوم ، وقد جعلت حكمهما سِيَّيْنِ ، فالسين فى قوله ﴿ فما آسْطَلْعُواْ ﴾ ساكنةً لا يجوز حركتها كاللام التى للتعريف نحو الأحمر والأيكة ، فمن العَرب من يحرك هذه اللام فيقول : لَيكة ولَحمر فَجَازَ تَشْبيهُ السِّين باللَّامِ .

والوجهُ الثاني : أن العربَ تَتَوَهَّمُ بالسَّاكن الحركة والحركة السكون .

وحدَّثنى ابنُ مجاهدٍ عن السِّمَّرِيِّ عن الفَرَّاءِ قال (١) عبد القيس يقولون : اسَلْ زيداً ، فيدخلون ألفَ الوصل / على سين متحركةٍ ؛ لأنَّهم تَوهَمُوا إسال السُّكون في السين . وهذه الحُجَّة وإن كانت قد أيَّدت قراءة حمزة فإن الاختيار ما قرأ الباقون ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا ﴾ بتخفيف الطَّاءِ ، أراد : استطَاعُوا أيضاً فحذفوا التاء اختصاراً كراهية الإدغام والجمع بين حرفين مُتقاربي المَخرج ، والعربُ تقول : طاعَ يطوعُ وطوَّع يُطوع من قوله : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ (٢) أي : تابعته وسوَّلت له .

وحكى أبو زَيْدِ وسِيبَويْهِ (٣) استَطَاعَ يُسْتَطِيعُ بمعنى : أطاع يطيعُ . ومعنى قوله : ﴿ أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ أى : يَعْلُوهُ ، يقال ظَهَرْتُ على ظَهْرِ البيتِ ، أى : عَلَوْتُهُ ﴿ وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ أى : لم يَقْدروا أن ينقبوا الحديدَ .

٤٢ - وقوله تعالى : ﴿ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا ﴾ [ ٩٨ ] .
 قرأ أهل الكوفة ممدوداً .

وقرأ الباقون : ﴿ دَكًّا ﴾ بمعنى مدكوكة . قال : والعربُ تَجعلُ المصدرَ

**797** 

<sup>(</sup>١) كتاب ليس للمؤلف : ٨٩ ، ٩٠ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : آية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ٣٣٣/٢ .

بمعنى مفعول وفاعل فيقولون : هذا درهمٌ ضربُ الأميرِ أى : مَضروب الأميرِ ، قال الله تعالى : ﴿ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً ﴾ (١) أى غائراً .

٤٢ – وقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ [ ١٠٩ ] .

قرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ وابنُ عامرٍ : ﴿ أَنْ يَنْفَدَ ﴾ بالياء لأنَّ الكلمات تأنيثها غيرُ حقيقي ، ولأنَّ جمعَ المُؤَنَّثِ ممَّا لا يَعْقِلُ يشبه بما يَعقل نحو هندات ، فلمَّا كانت العربُ تقول : قال نسوةٌ ، قيل : ينفد الكلمات .

وقرأ الباقون : ﴿ أَن تَنْفَدَ ﴾ بالتَّاء ، وهو الاختيار لأنَّه جمعٌ بالألفِ والتاءِ والاختيارُ فيه التأنيثُ ؛ لإجماع النَّحويين / .

وفي هذه السورة من الياءات المُختلفة تسعُ ياءاتٍ .

قوله : ﴿ رَبِّسَى أَعْلَمُ ﴾ [ ٢٢ ] و ﴿ بِرَبِّسَى أَحَداً ﴾ [ ٢٢ ] ، ﴿ فَعَسَى رَبِّسَى أَنْ ﴾ [ ٢٢ ] ، ﴿ فَعَسَى

وأسكنهن الباقون .

و ﴿ مِنْ دُونِيَ أُوْلِيَآءَ ﴾ [ ١٠٢ ﴾ فتحها نافعٌ وأبو عمرٍو .

وقولُه تَعالى : ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾ [ ٦٩ ] فَتَحَها نافعٌ فقطُ .

وقولُه تَعالى : ﴿ مَعِىَ صَبْراً ﴾ [ ٦٧ ، ٧٧ ، ٥٥ ] فى ثلاثِ مواضع ، فتحها حفصٌ عن عاصمٍ وأسكنها الباقون .

\* \* \* \* \*

نَجَزَ النَّصْفُ الأُولُ من الكتاب ، ويتلوه في الجزءِ الثَّانِي من سورة مَرْيمَ عليها السلام .

وَفَرَغَ من تحريرِ هذا الكتاب العبدُ المذنبُ الفقيرُ المُحتاج إلى رحمةِ الله

797

<sup>(</sup>١) سورة الملك : آية ٣٠ .

تَعالَى أَبُو القاسم أحمد بن فراج بن سرو بن الأَبهرى بتاريخ منتصف شوَّال سنة ستائة حامداً الله تعالى مُصلِّياً على نَبِيّه محمدٍ وآله أجمعين (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يقولُ محقّقه الفقير إلى الله تعالى الغنيى عن ماسواه عبد الرحمن بن سليمان العثيمين : انتهيت من مقابلته وتخريجه والتَّعْليق عليه يوم عاشوراء من عام ١٤١٠ هـ فى منزلى بمكة المكرمة حرسها الله تعالى .

والله أسأل أن ينفع به طلاب العلم ويجزل المثوبة لمؤلفه ويجعل عملى فيه خالصاً لله تعالى إنه جواد كريم ﴿ ربّنا عَلَيْكَ تُوكَلّنا وإلَيْكَ أَنْبَنَا وإلَيْكَ المَصِيرُ ﴾ .